## تراثنا

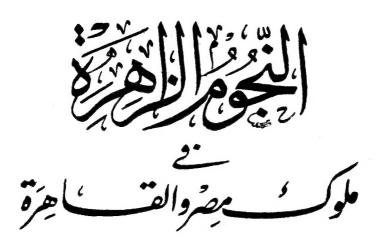

تالیف جمال الدین أبی المحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابکی ۸۱۳ – ۸۷۶ هـ

الجزء الحادى عشر

طبعكة مصورة عنطبعكة دارالكتب

وزارة الثقافة والانتيادالقوم المؤسسة المصرترالعامة المتأليف والترجة والطباعة ولهنر



# بسنسه مندالرحمز الرحيم

#### وصلى الله على ســيدنا مجد وآ له وصحــابته والمسلميزــــ .

### ذكر سلطنة الملك المنصور محمد على مصر

السلطان الملك المنصور أبو المعالى فاصر الدين محمد آبن السلطان الملك المنطقر حاجى آبن السلطان الملك المنصور قلاوون المنصورى الحادى والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية ، جلس على تخت الملك صبيحة قبض على عمّة الملك الناصر حسن وهو يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعائة وكان عمره يومثذ نحوا من أربع عشرة سنة ، بعد أن آجتمع الحليفة المعتضد بالله والقضاة والأعيان ، ثم فوض عليه خلعة السلطنة وهو التشريف المعتضد بالله والقضاة والأعيان ، ثم فوض عليه خلعة السلطنة وهو التشريف الحليفتي في يوم الخميس عاشر الشهر المذكور، ولقبوه الملك المنصور وحلفت له الأمراء على العادة ، وركب من باب الستارة من قلعة الحبل إلى الإيوان وعمره ست عشرة سنة ، قاله الميني ، والأصم ما قلناه .

تنبيه : يلاحظ أن المؤلف قد يأتى بكثير من العبارات التي مخالف قواعد اللغة العربية فى مواطن كثيرة من هذا الكتاب، فآثرنا إبقاءها على ما هى عليه مسايرة الؤلف فى تعبيره : وذلك ليتعرف القارى بعض أساليب مؤرخى العصور الوسطى ، وسترمن للا صل المطبوع بجامعة كاليفورنيب بأمريكا بحرف « م » وللا صل الفتوغرافي بحرف « ف » ،

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٤٨ من الجزء العاشر من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>۲) الإيوان بالقلعة ، أنشأه الملك المنصور فلاوون ، ثم جدّده ايسه الملك الأشرف خليل ضرف بالقاعة الأشرفية ، ثم أقام عليه الملك الناصر محمد قبة جليلة ، ونصب فى صدره سرير الملك وجلس فيه لنظر المظالم ؛ فسمى دار العدل . ومكانه اليوم جامع محمد على باشا . راجع الحاشية رقم ١ ص ١ ٥ من الحزه التاسع من هذه الطبعة . (٣) وافق هذا ما ورد فى المهل الصافى الثولف (ص ١٤١ (١) ج ٣) وما ورد فى المهل الصافى الثولف (ص ١٤١ (١) ج ٣)

ثم خَلَع على الأمير يلبغا العُمرى الناصرى الخاصى وصاد مدبر مملكة ، ويشاركه في ذلك خشداشه الأمير طَيبغا الطويل ، على أن كلا منهما لا يُخالف الآخر في أمر من الأمور ، ثم خلع على الأمير قطلوبغا الأحمدى وآستقر رأس نو بة النُّوب ، وخلّع على قشتمر المنصورى بنيابة السلطنة بالديار المصرية وناظر البيارستان المنصورى عوضا عن الأمير آقتمُر عبد الغنى ، وخلّع على الشريف عن الدين عَجلان بهامرة مكة على عادته . ثم كتب بالإفراج عن جماعة من الأمراء من الحُبُوس وهم الأمير جَرَّدُتمُر المسايدين وطَشتمر القاسمي وقُطلوبغا المنصورى وخلّع على طشتمر القاسمي بنيابة المنصوري وخلّع على طشتمر القاسمي بنيابة وظله المنصوري وخلّع على طشتمر القاسمي بنيابة صَقد ، ونفي اطقتمر المؤمني إلى أسوان وخلّع على الأمير أجْلى اليوسفي حاجب الجّاب وآستقر أمير جاندار ، وأفرج عن الأمير وريادة ، وكان السلطان الملك الناصر حسن قد أحمله وأرج أيضا عن أخوى طاز الوسفي الناصرى من اعتقاله بنغر الإسكندرية بعد أن حُبس بها ثلاث سنين وريادة ، وكان السلطان الملك الناصر حسن قد أحمله وأقرج أيضا عن أخوى طاز : الأمير جَنتَمر وكُلتًاى ، وقرابغ وحضروا الجمع إلى بين يدى السلطان ، وحضر طاز وعلى عينيه شَعرية فاخلع عليه وسأل أن يُقيم بالقُدس وأقام به إلى أن مات على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

ولّ الله خبرُ قتل الملك الناصر حسن إلى الشأم عَظُم ذلك على بَيْدَم نائب الشأم وخرج عن الطاعة في شعبان من سنة اثنتين وستين وسبعائة وعصى معه أسندم الزين، ومنجك اليوسفى وحصّنوا قلعة دِمَشق ، فلمّا بلغ ذلك يلبغا العمرى استشار الأمراء في أمرهم فاتفقوا على خروج السلطان إلى البلاد الشامية وتجهّز يَلْبُغًا وجهّز

<sup>(</sup>١) رواية (ف): «ثم كنب بالإفراج عن جماعة من المسجونين » ·

<sup>(</sup>۲) الشعرية (بفتح الشين وسكون العين) : نسبة إلى الشعر وهى غشاء أسود رقيق يكون على وجه النساء والأرمد وأصله ينسج من الشعر ثم أطلق على كل ما شابهه . وهى كلمة مولدة . وقد قال فى وصفها الشعراء شعرا كثيرا . واجع شفاء الغليل لشهاب الدين الخفاجى (ص ١٣٣) ) طبع بولاق .

السلطان الملك المنصور إلى السفر وأنَّقَى الأمراء والعساكر وخرج السلطان ويلبغا (١٠) بالعساكر المصرية إلى الرَّيْدانية في أواخر شعبان .

ثم رحّل الأمير يلبغا جاليش العسكر في يوم الاثنين مستهلّ شهر رمضان ورحّل السلطان الملك المنصور في يوم الثلاثاء الثاني منه ببقية العساكر وساروا حتى وصلوا دمَشق في السابع والعشرين من شهر رمضان المذكور، فتحصّن الأمراء المذكورون بمن معهم في قلعة دمشق ، فلم يقاتلهم يلبغا وسيّر إليهم في الصلح وتردّدت الرسلُ إليهم ، وكان الرسُل قضاة الشام ، حتى حَلف لهم يلبغا أنه لا يؤذيهم وأمنهم فنزلوا حينئذ إليه ، فحال وقع بصرُه عليهم أمر بهم فقيضوا وقيدوا وحملهم إلى الإسكندرية الى الاعتقال بها وخلع يلبغا على أمير على المارديني بنيابة دِمَشق على عادته أو لا ، وهذه ولاية أمير على الثالثة على دمشق وتوتى الأمير قُطُلو بُغا الأحمدي رأس نوّ بة نيا بة حلب عوضًا عن الأمير شهاب الدين أحمد بن القَشْنَمُري .

وأقام السلطان و يلبغا مَدّة أيام، ومهد يلبغا أمور البلاد الشامية حتى استوثق له الأمر. ثم عاد إلى جهة الديار المصرية وصحبته الملك المنصور والعساكرحتى وصل إليها فى ذى القعدة من سنة آثنتين وستين وسبعائة ، وصار الأمر جميعه ليلبغا وأخذ يلبغا فى عَزْل مَن آختار عزلة وتولية من اختاره، فأخلع على الطواشى سابق الدين مِثقال الآنوكى زِمام الدار واستقر فى تقدّمة الهاليك السلطانية عوضا عن الطواشى شرف الدين مُخلص الموفّق ،

ثم فى شهر رجب آستقر الأمير طُغَيْتَمر النَّظامى حاجب الحجاب بالديار المصرية ، وكانت شاغرة منذ وَلِّى أجاى اليُوسفى الأمير جاندار ، ثم فى شعبان استقر الأمير فَطُلُقْتَمر العلائى الجاشْنَكير أميرَ مائة ومقدّم ألف بديار مصر .

 <sup>(</sup>١) واجع الحاشية (رقم ٥ ص ٧) من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>۲) ف « ف » • « وحلوا إلى الاسكندرية » •

ثم فى شوال أخلع على الأمير إشقتمر الماردين أمير مجلس بنيابة طرابكس واستقر طغيتمر النظامى عوضه أمير مجلس، واستقر الأمير اسنبغا الأبو بكرى حاجب الحجّاب عوضا عن طغيتمر النظامى ، ثم أخلع على الأمير عزّ الدين أيّدَمر الشيخى بنيابة حماة ، ثم استقر الأمير مَنْكَلى بغا الشمسى فى نيابة حلب عوضا عن قطلو بغا الأحمدى بُحكم وفاته ، ثم أمسك الأمير شرف الدين موسى بن الأُزْكُشى الأستادار ونفى الى حماة واستقرّ عوضه فى الأستادارية أرُوس المحمودى .

ثم تزوّج الأمير الكبير يلبغا بطُولُو بيه زوجة أستاذه الملك الناصر حسن . وفي هذه السنة بويع المتوكّل على الله أبو عبد الله محد بالخلافة بعد وفاة أبيه المعتضد بالله أبى بكر بعهد من أبيه في يوم الأربعاء ثامن عشر جُمادَى الأولى سنة ثلاث وستين وسبعائة .

ثم أُشيع في هذه السنة عن السلطان الملك المنصور محمد أمور شنعة نقرت قلوب الأمراء منه وآتفقوا على خلعه من السلطنة ، خلُع في يوم الثلاثاء خامس عشر شعبان سنة أربع وستين وسبعائة وتسلطن بعده ابن عمه الملك الأشرف شعبان بن حسين ، وحسين المذكور لم يتسلطن غير أنه كان لُقّب بالأمجد من غير سلطنة ، وأخذوا الملك المنصور محمدا وحبسوه داخل الدور السلطانية بقلعة الجبل ، وكانت مدّة سلطنته سنين وثلاثة أشهر وستة أيام، وليس له فيها من السلطنة إلا مجرّد الاسم فقط ، والأتابك يلبغا هو المتصرف في سائر أمور المملكة .

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطه المؤلف بالحركات في المنهل الصافي (ج۱ ص۲۲۹ (۱) . (۲) في «م» عولو به وهي الرواية الصحيحة . وخوند طولو به هذه بنت عبد الله الناصرية زوجة الملك الناصر حسن ثم تزوّجت من بعده بالأتابك يلبغا العسرى الخاصكي . توفيت سنة ه ۷٦ هودفنت بتربتها التي أنشأتها بجواد تربة خوند طغاى أم آنوك وتركت مالا حما . واجع المنهل الصافى المصدر المتقدّم . (٣) في المنهل الصافى وهم» : «خصة أيام» .

وسبب خلعه – والذي أُسبع عنه – أنه بلغ الأقابك يلبغا أنه كان يدخل بين نساء الأمراء ويَمزَح معهن، وأنه كان يعمل مُكاريًا للجواري ويُركِبُن ويجرى هو وراء الجمار بالحوش السلطاني وأنه كان ياخد زِنْبيلًا فيه كَعْك و يدخل بين النساء و يبيع ذلك الكعك عليهن على سبيل المماجنة، وأنه يفسُق في حريم الناس ويُحلِّ بالصلوات وأنه يجلس على كرسي الملك جُنُبا وأشياء غير ذلك، فاتفق الأمراء عند بالصلوات وأنه يجلس على كرسي الملك جُنُبا وأشياء غير ذلك، فاتفق الأمراء عند ذلك على خلعه فلموه وهم يَلْبُغا العمري الحاصي وطَيْبُغا الطويل وأرغون الإسعردي وأرغون الأسروي وطيبغا العملائي وألحاى اليوسفي وأروس المحسودي وطيدتُم البالسي وقُطْلُو بُغا المنصوري وغيرهم من المقدّمين والطبلخانات والعشروات.

وآستمر الملك المنصور محبوسا بالدور السلطانية من القلعه إلى أن مات بها في ليلة السبت تاسع المحرّم من سنة إحدى وثما نمائة . وزوّج الملك الظاهر برقوق الوالد با بنته خَوَنْد فاطمة في حياة والدها الملك المنصور المذكور واستولدها الوالد عِدّة أولاد وماتت تحته في سنة أربع وثمانمائة ، ولما مات الملك المنصور صلّى عليه الملك وماتت تحته في سنة أربع وثمانمائة ، ولما مات الملك المنصور صلّى عليه الملك المنصور صلّى عليه الملك المنصور من القلعة ودُفِن بتربة جدّته أمّ أبيه بالروضة خارج

<sup>(</sup>۱) يريد المؤلف ؛ والده ﴿ تغرى بردى ﴾ .

الحوش السلطاني هو بذاته الحوش بالقلمة الذي سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٣ ص ١١٩
 بالجزء الناسم من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) هــذه البربة هى التى تعرف بتربة خوند طفاى أم آنوك ولعلها كانت أم أخيه الملك المظفر زين الدين حاجى بن محمد بن فلادون وجدّة الملك المنصور محمد بن حاجى وسبق التعليق على هـــذه التربة فى الحاشية رقم ٣ ص ١٨٧ بالجزء التاسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) الروضة هي المنطقة التي تعرف الآن بقرافة المجاورين شرقى تل قطع المراقي بالقاهرة . في ها المنطقة من المبافى الشهيرة ، جامع وضريح الشيخ عبد الله الشرقاوى و بقايا خالها . هو تعطفاى أم آنوك ، وتربة الشيخ مدن نصر الله المعروف وتربة الشيخ على اللهى وتربة حسن نصر الله المعروف مكوز العسل وتربة أذرمك الناشف ، وما جاور تلك الترب من المقابر الحالية .

10

راب المحروق بالقرب من الصحراء، وكان تُحيًّا للهو والطرب راضيا بما هو فيه من العيش الطيب، وكان له مَغَانِ عدّة، جُوقة كاملة زيادة على عشر جوارٍ يُعرفن بمغانى المنصور استخدمهن الوالد بعد موته ، وكانت العادة تلك الأيام ، أنّ لكل سلطان أو ملك يكون له جُوقة من المغانى عنده فى داره، ولم يخلّف الملك المنصور مالاله صورة وخلّف عدّة أولاد ذكور و إناث ، رأيت أنا جماعةً منهم ، انتهى والله أطم .

\*

السنة الأولى وهي سنة آثنين وستين وسبعائة ومدر الهالك يَلْبُغُا الْعُمَرَى على أن الملك الناصر حسنا حَكَمَ منها إلى تاسع بُحادَى الأولى ثم حكم في باقيها الملك المنصور هذا .

فيها كان خَلْع الملك الناصر حسن وقتله حسب ما تقدّم وسلطنة الملك المنصور هذا .

(۱) سبق التعليق على هذا الباب فى الحاشية رقم ١ ص ١ ٨٧ بالجزء التاسع من هذه الطبعة ، وقلنا إن الباب المحروق كان واقعا على رأس درب المحروق المنسوب إلى هسذا الباب بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة تقلا عما ورد بحريطة الفاهرة رسم الحسلة الفرنسية سنة م ١٨٠ ، وعما ذكره كل من على باشا مبارك فى خططه ، والأستاذان بول رافيس و بول كازانوفا فى كتبهما عن الفاهرة .

وفي سنة ٢ ٩ ٩ ١ حدثنا في هـذا الموضوع المستركسويل أسناذ المهارة الإسلامية والآثار العربية في جامعة فؤاد الأول، وزميل في اللبت الدائمة لحفظ الآثار فقال: إن الباب الذي اشهر اسم الباب المحروق في جامعة فؤاد الأول، وزميل في اللبت الدائمة لحفظ الآثار فقال: إن الباب الذي اشهر اسم الباب المحروق الانجاوز عرضه مقرا، وأنه ليس من أبواب المدينة، بل إنه فتحة من فتحات برج كبر مثل برج الفلفز، وأن البرج وقم ١٧ كا ذكر الباحثون السابقون، بل يرى أن الباب المحروق لم يكن على رأس دوب المحروق عند البرج وقم ١٧ كا ذكر الباحثون السابقون، بل يرى أن مكانه بين البرجين رقم ١٣ ١ و ١٤ ١ من أبواج سور الفاهرة الشرق وأن هذا الباب هدم وسدّ مكانه من قديم بناه يختلف شكلا ونوعا عن بناه العهد القديم وبناه على ذلك وعلى مباحثنا المخاصة عن الباب المحروق تبين لنا صدق نظرية الأسناذ كرسويل، وظهر لنا أن العلم يق كانت تسوير من الباب المذكود إلى الرحبة أن العلم بعامع أصلم الباقى، على وأس درب شغلان بقسم الدرب الأحر و الواقعة الآن أمام جامع أصلم الباقى، على وأس درب شغلان بقسم الدرب الأحر و المواقعة الآن أمام جامع أصلم الباقى، على وأس درب شغلان بقسم الدرب الأحر و المواقعة الآن أمام جامع أصلم الباقى، على وأس درب شغلان بقسم الدرب الأحر و المواقعة الآن أمام جامع أصلم الباقى، على وأس درب شغلان بقسم الدرب الأحر و المواقعة الآن أمام جامع أصلم الباقى، على وأس درب شغلان بقسم الدرب الأحر و المواقعة الآن أمام باسم المواقعة الآن أمام باسم أسلم الباقى و المواقعة الآن أمام باسم المواقعة المواقعة الآن أمام باسم ألم المهاقي و المواقعة القاسة على وأس در و المواقعة المو

ولما بطل استمال هــذا الباب احبدى الأهالى على الطريق التي توصل بيته وبين الرحبة المذكورة ، وأقاموا المبانى الحالية التي نشاهدها اليوم بين البرجين المذكودين وبين تلك الرحبة ، ولهذا وجب تصحيح موقع الباب المحروق بما ذكرناه هنا - وفيها أوقى الأديب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن على بن محمد المعروف بابن أبى طُرطُور الشاعر المشهوو بحاة عن بضع وسبعين سنة . وكان رحمه الله شاعرا ماهرا حسن العشرة ، مدّح الأكابر والأعيان ورحل إلى الشام ثم آستوطن حَاة الى أن مات . رحمه الله . ومن شعره فى مليح اسمه يعقوب، وهو هذا . [الرمل] يا مليحاً حاز وجها حسنا \* أورث الصب البكا والحنزا غلطوا فى أسمك إذ نادوًا به \* يوسفُ أنت ويعقوبُ أنا وتُوفى الحافظ المفتن علاء الدين أبو عبد الله مُعْلطاى بن قليح بن عبد الله وسمّائة قاله أبن رافع، وغيره فى سنة تسع وثمانين وسمع من التاج أحد آبن دقيق العيد وابن الطبّاخ والحسن بن عمر الكُردى وأكثر عن شيوخ عصره وتخرج بالحافظ فتع الدين ابن سيد الناس وغيره ورحل وكتب وصنف «وشرح صحيح البخارى » ورتب « صحيح ابن حبان » « وشرح [سنن] أبى داود » ولم يكمّله وذيل على « المشبّه لآبن نقطة » وذيل على « كتاب الضعفاء لآبن الجوزى » وله عدّة « المشبّه لآبن نقطة » وذيل على « كتاب الضعفاء لآبن الجوزى » وله عدّة « المشبّه لآبن نقطة » وذيل على « كتاب الضعفاء لآبن الجوزى » وله عدّة « المشبّه لآبن نقطة » وذيل على « كتاب الضعفاء لآبن الجوزى » وله عدّة « المشبّه لآبن نقطة » وذيل على « كتاب الضعفاء لآبن الجوزى » وله عدّة « المشبّه لآبن نقطة » وذيل على « كتاب الضعفاء لآبن الجوزى » وله عدّة « المشبّه لابن نقطة » وذيل على « كتاب الضعفاء لآبن الجوزى » وله عدّة « المشبّه لابن نقطة » وذيل على « كتاب الضعفاء لآبن الجوزى » وله عدّة « المشبّه لابن نقطة » وذيل على « كتاب الضعفاء لآبن المنتوب المؤلمة » ودين علم المؤلمة » ودين المؤلمة » ودين المؤلمة » ودين المؤلمة » ودين على « كتاب المؤلمة » وشرح المؤلمة » ودين المؤلمة » ودين المؤلمة ودين المؤلمة » ودين المؤلمة المؤلمة ودين المؤلمة والمؤلمة ودين المؤلمة ودين المؤلمة ودين المؤلمة ودين المؤلمة ودين المؤلمة و

مصتّفات أخر، وكان له اطلاع كبير وباع واسع في الحديث وعلومه وله مشاركة في فنون عديدة . تغمّده الله برحمته .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « فليج » بالفاء وتصعيحه عن الدور الكامنة (ص ٢ ٥ ٣ ج ٤) والمنهل الصافى (ج٣ ص ٥ ٥ ٣ (١)) وقد أورده في لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ تأليف الحافظ تق الدين أبي الفضل محد بن محد بن محد بن محد بن فهد الهاشمي المكي طبع دمشق ص ١٣٣ مع اختلافات كثيرة في نسبه والصحيح ما ذكرناه . (٢) ابن رافع هو الحافظ المتقن المفيد الرحالة تق الدين أبو المالى محد ابن الشبخ العالم المعالم المعالم الحدث الفاصل جمال الدين أبي محد وافع بن أبي محد هجرس بن محمد بن شافع الصدي الأمسل المصرى ثم الدمشق الشافعي ، ولد سنة أربع وسبعائة ، تونى سنة ع٧٧ ه . (٣) هذا الاسم وما بعده من الأسماء وردت هكذا في الأصلين وبعد بحث دقيق لم فقف لها على تعريف كامل .

<sup>(</sup>٤) هو فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد اليعمرى الإشبيل، تقدّمت وفاته سنة ٧٣٤ه . (٥) تكلة عن المهل الصاف (ج ٣ ص ٣٥٩ ( س) .

٧.

وتُوُفِّ الشيخ الإمام البارع المحدّث العسلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف (١)
[ آبن مجمد ] الزَّيْلَعَى الحنفى في الحادى والعشرين من المحرّم، وكان رحمه الله واضلًا بارعًا في الفقه والأصول والحسديث والنحو والعربية وغير ذلك ، وصنّف وَحَتَّب وأفتى ودرّس وحرّج أحاديث الكَشّاف في جزء وأحاديث الهداية [ في الفقه على مذهب أبي حنيفة ] في أجزاء وأجاد، أظهر فيه على اطلاع كبير و باع واسع . رحمه الله تعالى .

وتُوفِّ السيِّد الشريف شهاب الدين حُسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن زيد الحُسيَّني المصرى الشافعي الشهير بابن قاضى العسكر نقيب الأشراف بالديار المصرية عن أربع وستين سنة وكان كاتبا بارعا أديبا بليغا كتب الإنشاء بمصر وباشر كتابة السِّر بحلب وله ديوان خُطَب وتعاليق ونظم ونثر، ومن شعره قوله . وباشر كتابة السِّر بحلب وله ديوان خُطَب وتعاليق ونظم ونثر، ومن شعره قوله . المتقارب ]

تَلَقَ الأمورَ بصبع جميل • وصدر رحيب وخل الجَرِج وسَلمَ إلى الله في حكمه • فإتما الممات وإتما الفَررَج وتُوفِّ القاضى شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن خلف (٥) [ ابن محسود بن على ] بن بدر المعروف بابن بنت الأعن العَـلَامِيّ الفقيه الشافعي

(1) التكلة عن الدرو الكامنة (ج ٢ ص ٢٠٠) . (٢) زيادة عن السلوك للقريزى (ج ٣ ص ٣٠٠) . (٣) وردت ترجمه هكذا في الأصلين فآثرنا إبقاءها على ماهى عليه ، وقد ترجم له المصنف في المنهل الصافي ترجمة عنمة (ج ٢ ص ٤٧ (١) ، وترجم له أيضا ابن جمر المسقلاني صاحب المدرو الكامنة (ج ٢ ص ٢٠) وترجمهما تختلف اختلافا كثيرا عما ورد في الأصلين بزيادات في نسبه . (٤) ذكر المؤلف وفا ته سسنة ٩ ٩ ٦ هباسم : القاضي علاء الدين أحسد بن عبد الوهاب بن خلف كن عمود بن على رائح ، ورواية المنهل المصافي المؤلف (ج ١ ص ٩٠ (١)) : أحمد كان عبد الوهاب بن خلف بن محود بن بدر المسلائي ... الح ، ولفظ : « العلائي » محرف عن العلامي وتصحيح نسبه عما تقدّم ذكره في وفيات ٩ ٦ ه ه وعن هامش الدرر الكامنة (ج ١ ص ١٩٦) .

في يوم الخميس ثامن عشرشهر ربيع الآخر وكان فقيها بارعا فاضلا وَلِيَ نظر الأحباس بالقاهرة ووكالة بيت المال وعدة وظائف دينية \_ رحمه الله تعالى .

وتُونِّ الأمير سيف الدين بَلَبَان بن عبد الله السَّناني الناصري الأستادار وأحدُ أمراء المقدّمين بالقاهرة ، وكان من أعيان أمراء الديار المصرية وفيه شجاعةً ومروءة وكرَّم . تغمّده الله برحمته .

وَتُوفِّقُ القاضى شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عيسى [ بن عيسى ] بن محمد آبن عبد الوهاب بن ذؤيب الآمدى الدمشق الشافعي المعروف بابن قاضى شُهبَة – رحمه الله — كان إماما بارعا أديبا ماهرا باشر الخطابة بمدينة غزة سنين ، ثم كتب الإنشاء بدمشق وكان له نظم ونثر وخُطَب ،

وتُوفِّ الشيخ شمس الدين محمد بن مجد الدين عيسى بن محمود [ بن عبد اللطيف البَّمْلَبَكَى ] المعروف بابن المجد الموسوى في سَلْخَ صغر، وكان فقيها فاضلا إلا أنه كان غَلَبَ عليه الوَسُواس ، حتى إنه كان في بعض الأحيان يتوضًا من فسقية الصالحية بين القصرين فلا يزال به وسواسه حتى يُلقِي نفسه في الماء بثيابه .

وتُولِّقُ الفقيه الكاتب المنشئ كمال الدين أبو عبد الله محمد بن شرف الدين أحمد آبن يعقوب بن فضل بن طَرْخان الزينبيّ الجَمَفَرَى العباسيّ الدمشقّ الشافعيّ • بضواحي القاهرة • كان معدودا من الرؤساء الفضلاء الأدباء •

 <sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك الفريزى (ج ٣ ص ٣٧ (١) .

<sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك المصدر المتقدّم -

 <sup>(</sup>٣) المقصود بها المدارس الصالحية التي أنشأها الملك الصالح تجم الدين أيوب بشارع المعز لدين الله
شارع بين القصرين سابقا وقد سبق التعليق عليها في الحاشية وقم (١١ ص ٣٤١) من الحزء السادس
 من هدذه الطبعة -

وتُوفِّقُ الشيخ المعتمر المعتقد أبو العباس أحمد بن موسى الزرع الحنبلي أحد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في المحرّم بمدينة حبراً من الشام وكان قويا في ذات الله جريئا على الملوك والسلاطين . أبطل عدّة مكوس ومظالم كثيرة وقدِم إلى القاهرة أيام الملك الناصر محمد بن قلاو ون وله معه أمور يطول شرحها وكان يُخاطِب الملوك كما يُخاطِب بعض الحرافيش وله على ذلك قوة وشدّة بأس . رحمه الله تعالى .

وَيُوفِي الأمير سيف الدين بُرْناق بن عبد الله نائب قلعــة دمشق بها في شــعبان وكان مشكور السِّيرة في ولايته .

وَتُوفِّى قاضى الكَّرْكُ محيى الدين أبو زكريًّا يحيى بن عمر بن الزكنَّ الشافعي

-- رحمه الله -- في أوائل ذي القعدة وهو معزول .

وتُوُفَّ قتيلا صاحب فاس من بلاد المغرب السلطان أبو سالم إبراهيم ابن السلطان أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المَر نِي في ليلة الأر بعاء الممام عشر ذي القعدة ـــ رحمه الله تعالى ــ وكان من أجلّ ملوك الغرب .

وَتُوُفِّى الخواجا عِنْ الدين حسين بن داود بن عبد السيّد بن علوان السَّلاَمِي الناجر في شهر رجب بدمشق وقد حدّث وكان مُثْر يًا وخلّف مالا كبيرا .

§أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمس أذرع واثنتا عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا وعشر أصابع . والله أعلم .

(۱) وردت هذه الكلمة فى المصادرالتى تحت يدنا محرفة : فى (ف) وشذرات الذهب «حبراص» وفى « م » : «خراص» وفى هامشها : «حراص» وفى السلوك (ج ۳ ص ۲۷ (۱) : «جراص» مضدا لم نقف على وجه الصواب فيها ، (۲) ذكر له صاحب الدرر الكامنة : ترجمة مطولة عما هنا (ج ٤ ص ٣ ٢٩) من الجزء العاشر من هذه الطبعة ، (٤) فى الدر والكامنة (ج ٢ ص ٥ ٥) أنه توفى سنة ٢ ٥ ٧ ه وقد ذكره المقريزى فى السلوك فى وغيات سنة ٢ ٥ ٧ ه وترجم له ترجمة وافية .

\* + +

السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور مجمد ابن الملك المظفر حاجى على مصر وهي سنة ثلاث وستين وسبعائة .

فيها تُوفَى الشيخ الإمام العالم الخطيب شمس الدين أبو أمامة محمد بن على بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدّكالى المصرى الشافىي الشهير بابن النقاش – رحمه الله تعالى – في يوم الشلاناء ثالث عشر شهر ربيع الأول ودُفِن آخر النهار بالقُرْب من باب البرقية خارج القاهرة عن ثلاث وأربعين سنة . وكانب إماما بارعا فصيحا مفوها وله نظم ونثر ومواعيد ، وخَطَب بجامع وكانب إماما بارعا فصيحا مقوها وله نظم ونثر ومواعيد ، وخَطَب بجامع أصلم ودرّس به و بالأنوكية وعَمِل عدّة مواعيد بالقاهرة والقُدس والشام واتصل الناصر حسن وحَظي عنده وهو الذي كان سببا خلواب بيت الهرماس الذي

<sup>(</sup>۱) باب البرقية هو أحد أبواب القاهرة في سورها الشرق وكان بمجواره جبانة لدفن الموتى لانزال آاوها باقية ، وسبق التعليق على هذا الباب في الحاشية رقم ٢ ص ٥٠٠ بالجزء الناسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) جامع أصلم سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ١ ص ١٧٤ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) الآنوكية هي التي ذكرها المقريزي في خططه باسم خانقاه أم آنوك (ص ٢٥ ع ح ٢) فقال: إن
هذه الخاتقاه خارج باب البرقية بالصحراء أنشأتها الخاتون طناى أم آنوك فحادت من أجل المبانى وجعلت
بها صوفية وقراء ووقفت طبها الأوقاف الكثيرة ثم قال المقريزى: إنها من أعمر الأماكن في أبامه .

وأقول ؛ إن هذه الخانقاة لاترال باقية ولكنها معطلة منالندريس وبها قبة تحتها تربة خوند طغاى أم آنوك زوجة الملك الناصر محمد بن قلارون ، وقد أنشأت تلك الخانقاء حوالى سنة ه ٧٤ ه ، أى بعد وفاة زوجها ، والخانقاة المذكورة فائمة على ناصية شارعى خوند طغاى والسلطان أحمد بجبانة المجاورين شرقى القاهرة ،

<sup>(</sup>٤) عقد له المؤلف فى المنهل الصافى (ج ٣ ص ٣٠٥ ( ١ ) ثرجة بمنعة فقال: «هو محمد بن محمود ابن هرماس. ابن هرماس بن ماضى الشيخ قطب الدين أبو عبد الله بن أبى الليث المقدسى الشافعى المعروف بالهرماس. ولد فى حدود سنة تسمين وستمائه تقريبا ، وسمع بالقاهرة من وذيرة المحدثة صحيح البخارى وأم بجامع الحاكم مدة واختص بالسلطان حسن بن محمد بن قلاوون ثم نكبه . توفى سنة ٢٩٥... الح وا نظر السلوك للقريزى ...

10

۲.

(۱) كان عمَّره فى زيادة جامع الحاكم وساعده فى ذلك العلَّمة قاضى القضاة سراج الدين الهندى الحنفى وكان له نظم ونثر وخُطَب ومن شعره قصيدته التى أقبِفا : [ الكامل ]

طَرِقَتْ وقد نامتْ عيونُ الحُسَّدِ \* وتوارت الرقباء غير الفرقيدِ
وتُوفِّ قاضى القضاة تاج الدين أبو عبد الله محمد آبن القاضى علم الدين محمد بن
أبى بكر بن عيسى بن بَدْران السَّعدِى الإخنائي المالكيّ – رحمه الله – بالقاهرة، وكان فقيها فاضلا رئيسا ولي نظر الخزانة السلطانية ثم باشر الأحكام الشرعية إلى أن مات .

وَتُولِّقُ الخليفة أمير المؤمنين المعتضد بالله أبو الفتح ثم أبو بكر ابن الخليفة المستكفى بالله أبى الربيع سليان ابن الخليفة الحاكم بأمر الله أبى العباس أحمد بن الحسن بن

= (ج ٣ اوحة ٢٤ (ب) وانظر الدر الكامنة (ج ٣ ص ٤٨٢ وج ٤ ص ٣٥٣) . و بيت الهرماس كان بجوار الجامع الحاكمي من قبليه ، شارعا في رحبة الجامع على يسرة من يمرّ إلى باب النصر . عمره الهرماسوسكنه مدّة ، وكان للسلطان حسن فيه اعتقاد كبر ، فلما سعى به عنده ابن النقاش ركب السلطان في ســنة ٧٦١ هـ إلى باب النصر إلى أن وصل إلى رحبة الجامع الحاكمي فوقف نجاه دار الهرماس وأمر بهدمها فهدمت، وقبض على الهرماس وآينه وضرب بالمقارع ونفي إلى مصياف، فلما قتل السلطان حسن سنة ٧٩٣ه عاد الهرماس إلى القاهر ةوأعاد بعضها (انظر أخبار دار الهرماس في خطط المقريزيج ٢٣٠٠). (١) راجع الحاشية رقم ٣ ص٧٧ من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (٢) سيذكرالمؤلف وفاته سنة ٧٧٣ ه ٠ (٣) في « م » و « ف » : « اين بدر » وما أثبتناه عن المنهل الصافي (ج ٣ ص ه ٩ (١) والسلوك للقريزى (ج ٣ ص ٣٩ (ب ) ٠ (٤) الإخنائى : نسبة إلى بلدة اخنواي التي بمركز طنطا بمديرية الغربية بمصر ؛ وهي قرية قديمة اسمها الأصلي اخنويه كما وردت في قوانين الدواوين لابن عاتى من أعمال الغربية ، وفي التحفة السنية لابن الجيعان اختويه الزلاقة وعرفت بذلك لأنه كان في عرض الترعة التي تمر بجوار هذه القرية عتب من البنا. يسمونه الزلاقة ، وهي التي يطلق عليها فى وقتنا الحاضراسم الهدار لفرض رفع منسوب المياه أمامها مثل قنطرة الحجز، وكل مازاد من المياه فوق العتب ينزلق من عليه إلى الحهة الأخرى - وفي العهد العبّاني حرف اسمها إلى اخنواي كما ورد في تاج العروس للزبيدى ، وفى تاريع سنة ١٣٢٨ ﻫ باسم إخناوى الزلاقة وهو اسمها الحالى وعلى ألسنة العامة إخنيه • ووردت في الحطط النوفيقية ﴿ اخنا» وهو اسم ناقص قاصرعلي المقطع الأوّل من اسمها الحالي • و إخنواى الزلاقة بلدة زراعية ببلغ مساحة أطيانها حوالى . • • ٢ فدان وعدد سكانها حوالى • • • ٥ نفس •

أبى بكربن على بن حسن آبن الخليفة الراشد بالله منصور آبن الخليفة المسترشد بالله الفضل آبن الخليفة المستظهر بالله أحمد آبن الخليفة المقتدى بالله عبيد الله آبن الأمير ذخيرة الدين محمد آبن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله آبن الخليفة القادر بالله أحمد آبن الخليفة المعتضد بالله أبن الأمير إسحاق آبن الخليفة المقتدر بالله جعفر آبن الخليفة المعتضد بالله آبن الأمير الموقّق طلحة آبن الخليفة المتوكل على الله جعفر آبن الخليفة المعتصم بالله عمد آبن الخليفة أبى جعفر المن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة المهدى محمد آبن الخليفة أبى جعفر المنصور عبد الله بن مجمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسي الهاشي المصرى حمد الله سالة الأربعاء ثامن عشر شهر بُمَادى الأولى وعهد بالخلافة لولده من بعده المتوكل محمد .

وتُوُفِّ الأمير سيف الدين طاز بن عبد الله الناصري المقدم ذكره في عدّة أماكن من تراجم أولاد الملك الناصر مجمد بن قلاوون وهو بطّال بالقُدس وكان من خواص المسلك الناصر مجمد ثم تَرقَّ بعد موته إلى أن صار مدّبر الديار المصرية . ثم ولي نيابة حلب بعد أمور وقعت له ثم قُيِض عليه وحُيس وسُمِل إلى أن أطلقه يَلُبُغا في أوائل سلطنة الملك المنصور مجمد هذا وأرسله إلى القدس بطّالا فات به وكان من الشجعان .

وَتُوفِّى القاضى أمين الدين مجد بن حمال الدين أحمد بن مجمد بن مجمد بن نصر الله المعروف با بن القلانسي التميمي الدِّمشق بها ، كان أحد أعيان دِمشق معدودا من الرؤساء، باشر بها عدة وظائف ثم ولى كتابة سِر دِمشق أخيرا، وكان فاضلا كاتبا.

 <sup>(</sup>١) فى المنهل الصافى «ج ٣ ص ٤٧٩ (١)»: أنه توفى ليلة الأربعاء ثانى عشر جمادى الأولى
 وفى السلوك (ج ٣ ص ٣٩ (١) أنه توفى يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى .

<sup>(</sup>٢) وأجع الحاشية رقم ١ ص ٣٢٢ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

وتُوفِّ القاضى ناصر الدين محداً بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبدالكريم الحلبي الشافعي كاتب سر حلب ثم دِمشق ، ولد سنة سبع وسبعائة بحلب ونشأبها ، وبرَع في عدة علوم وأُذِن له بالإفتاء والتسدريس و ولى كتابة السِّر والإنشاء بحلب عوضًا عن القاضى شهاب الدين آبن القطب وأُضيف إليه قضاء العسكر بها ، ثم نُقِل الى كتابة سِر دِمشق بعد وفاة تاج الدين بن الزين خِضْر، وكان سا كنا محتملا مدارياً كثير الإحسان إلى الفقراء ، وكان يكتب خطًا حسنا ، وله نظمٌ ونثر جيد إلى الغاية وكان مستحضراً للفقه وأصوله وقواعد أصول الدين والمعاني والبيان والهيئة والطب ومن شعوه رحمه الله :

وَكَأَنَّ الْقَطْرَ فِي سَاجِي الدَّجِي \* لُؤُلُوُ رُصِّع ثَوْبًا أَسَوَدَا (ثَّ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ الْمُلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُل

وُتُولِّ الأمير سيف الدين أيْنَبَك بن عبد الله أخو الأمير بَكْتُمُر الساق وكان من مُلة أصراء الطبلخانات .

وَتُولِيَّ الأمير الطواشي صفى الدين جوهم الزَّمَرُّدي بقُوص في شــعبان وكان من أعيان الخدّام وله رياسة ضخمة .

وتُولِقَ الشيخ الإمام العالم شمس الدين محمد بن مُفلح بن محمد بن مفترج الدمشقى الحنبلي بدِمَشق في شهر رجب • وكان فقيها بارعا مصنفا صنف « كتاب الفروع» وهو مفيد جدًا وغره •

<sup>(</sup>١) عقد له محمد راغب الطباخ في مؤلفه : ﴿ إعلام النبلاء بتاريخ طب الشهباء » ترجمة بمنعة تقع في ثلاث صفحات تقر مبا ذكر فيها المناصب التي تولاها والعلوم التي رع فيها • واجعه في (ج٥ص ٣٢ وما بعدها) •

<sup>(</sup>٢) هو تاج الدين محمد بن زين الدين خضر بن جمال الدين عبدالرحمن . تقدمت وفاته سنة ٧٤٧ هـ ٠

<sup>(</sup>٣) رواية هذا الشطر في ﴿ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » :

<sup>«</sup> و إذا ما قارب الأرض غدا ... .. »

<sup>(</sup>٤) يوجد منه الجزء الأوّل والثانى مخطوطان تحت رقى [ ٦ ٤ و٧ ٤ فقه حنبلي ] ٠

وَتُوفِّ الشيخ المعتقد فتح الدين يحيى بن عبد الله بن مَروان [ بن عبد الله بن قراً الفارق الأصل الدمشق الشافعي في شهر ربيع الأقل بدمشق ومولده بالقاهرة في صنة اثنتين وسبمين وستمائة \_ رحمه الله تعالى \_ وكان صالحا عالما صُوفِيًا .

§ أمر النيل في هذه السنة – المساء القديم ست أذرع سواء ، مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان .

+ +

السنة الثالثة من سلطنة الملك المنصور مجد على مصر وهى سنة أربع وستين وسبمائة وهى التى خُلِم فيها الملك المنصور المذكور بآبن عمه الأشرف شعبان بن حسين فى شعبان منها .

فيها كان الطاعون بالديار المصرية والبلاد الشامية ومات فيه خَلَقُ كثير، لكنه (٢) كان على كلّ حال أخف مر الطاعون الأوّل الذي كان في سنة تسع وأر بعين وسبعائة المقدّم ذكره .

وفيها تُوفَّ الشيخ عماد الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن على بن عمر القرشى الإسنائى الشافعي في ثامن عشرين بُحَـادَى الآخرة ودفِن خارج باب النصر من القاهرة . كان إمامًا عالمًا مفتيا مدرّسا .

وَتُوفِي الشيخ سراج الدين أبو حفص عمسر بن شرف الدين عيسى بن عمسر البَّارِينَ الشَّافَى الحلبي بحلب عن ثلاث وستين سنة وكان من الفقهاء الأفاضل—رحمه الله .

 <sup>(</sup>١) تكلة عن الدور الكامنة (ج ٤ ص ٤٢) .
 (٣) في م : « الطاعون العام » .

 <sup>(</sup>٣) فى السلوك (ج ٣ ص ٤١) (ب) : «ابن الحسين بن على» .

وماأثبتناه عن هامش : « م » والسلوك ( ج ٣ ص ٤١ ب ) والدرر الكامنة ( ج ٣ صو١٨٣ ) ·

وتُوقِّى القاضى كال الدين أبو العباس أحمد آبن القاضى تاج الدين محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن هبة الله ابن طاهر بن يوسف الحلبى الشهير بابن النصيبى بحلب عن تسع وستين سنة . كان كاتبا بارعا سمع الحديث وحدث وعلّى بخطه كثيرا، و باشر كتابة الإنشاء بحلب ثم ترك ذلك كلّه ولزّم العُزْلة إلى أن مات .

وتُوفِّى الصاحب تق الدين سليان بن علاء الدين على بن عبد الرحيم بن أبي سالم بن مراجِل الدَّمشق بيدمشق وهو من أبناء الثمانين، وكان كاتبا رئيسا، ولى نظر الدولة بمصر، ثم ولى وزارة دِمشق ونظر قلعتها وغير ذلك من الوظائف، ونُقِل في عِدة خدم ؛ ومن إنشاده لوالده :

أ أحبابنا شَوْق إلَيْكُم مضاعَفُ \* وذكر كُمُّ عندى مع البعد وافر وقلْبَي لمّا غبستُم طار نحسوكم \* وأعجَبُ شيء واقع وهو طائر وتُوفي القاضي شمس الدين عبد الله بن شرف الدين يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أبى السَّفَاح الحلبي بالقاهرة عن نيّف وحسين سنة - رحمه الله - كان جليلا باشركابة الإنشاء بحلب وعِدةً من الوظائف الديوانية وتنقل في الحدم وقال في مرض موته:

إِن قَضَى اللهُ مَوْتَى \* وفِراق أحبَّتِي فعليه مَا أَسُنى \* وإليه مَا تَفَّتَى أُويَكُنْ حَانَ مَصْرَعى \* وتدانتُ مَنيَّتَى رُحم الله مُسلَّل \* زار قبرى وحُفْرَتَى

<sup>(1)</sup> فى «م و ف» : «ابن عبد الفادر» وتصویبه عن «إعلام النبلاه بتاریخ حلب الشهبا اللطباخ» (ج ه ص ٣٧) وعن «الدررالكامنة» (ج ١ ص ٢١) . (٣) تصویبه عن الحاشية المنفدة . (٣) فى السلوك (ج ٣ ص ٤١ ب) : «عبد الرحن » . (٤) (راجع هامش) ص ١٢٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة . (٥) فى إعلام النبلاه : «يوسف بن السفاح» (ج ه ص ٣٩).

وتُوفَّ السيخ الإمام البارع الأديب المفتن صلاح الدين أبو الصفاء خليل آب الأمير عن الدين أيبك بن عبد الله الألبكي الصَّفَدِي الشاعر المشهور بدَمَشْق في ليلة الأحد عاشر شوال ، ومولده سنة ستّ وتسعين وستائة وكان إماما بارعا كانبًا ناظيًا ناثرًا شاعرًا ، وديوانُ شعره مشهور بأيدي الناس وهو من المكثرين ، وله مصنفات كثيرة في التاريخ والأدب والبديع وغير ذلك وتاريخه المُستى : « الوافي بالوقيات » في غاية الحسن وقفت عليه وآنتقيتُه ونقات منه أشياء كثيرة في هذا المؤلف وفي غيره ، وله تاريخ آخر أصغرُ من هذا سمّاه «أعوان النصر في أعيان المحر » في عدّ علدات .

وف استوعبنا من أحواله وشعره ومكاتباته نُبْذَةً كَبِيرةً في ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافي والمستوَّق بعد الوافي » وتسميتي للتاريخ المدذكور « والمستوَّق بعد الوافي » إشارة لتاريخ الشيخ صلاح الدين هذا ، لأنه سمّى تاريخه : « الوافي بلوفيات » إشارة على تاريخ ابن خَلَّكان أنه يُوفِّي بما أخَل به ابن خَلِّكان، فلم بلوفيات » إشارة على تاريخ ابن خَلِّكان أنه يُوفِّي بما أخَل به ابن خَلِّكان، فلم يحصُل له ذلك وسَكت هدو أيضا : عن خلائق فخشيتُ أنا أيضا أن أقدول : «والمستوَّق على الوافى » إنتهى ، «والمستوَّق بعد الوافى » إنتهى ،

<sup>(</sup>۱) عقد له المؤلف ترجمـة ممتمة فى المنهل الصافى (ج۲ ص ٦٥ «ب») تقع فى خمس عشرة المفجة ، ذكر فيها مؤلفاته وشيوخه ومحاوراته مع الأدباء والشعراء وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله الذهبي فى معجمه وأثنى عليه وكتب عنبـه من نظمه ونثره، فقال : كان إماما عالمـاً صادقا ماهـرا رأسا فى صناعة الإنشاء قدوة فى فن الأدب، حسن الأخلاق والمحاضرة، رحلة الطالبين، كتب وصنف النصانيف الكثيرة وحدّث وسمع عليه خلائق كثيرة .

 <sup>(</sup>۲) توجد منه فی دار الکتب المصریة نسخة ماخوذة بالتصویر الشمسی فی سسبعة عشر بزرا وهی
 غیر کاملة 6 و یظن آنها مسودة المؤلف و بخطه تحت رقم [ ۱۲۱۹ تاریخ].

 <sup>(</sup>٣) هكذا ورد في الأصلين · والتسمية الصحيحة : « أعبان العصر في أعوان النصر » توجد منه نسخة غير كاملة في عدّة مجلدات مأخوذة بالنصو ير الشممي تحت رقي : [ ١٠٩١ و ١٠٩٤ تاريخ ] .

قلت : وقد خرجنا عن المقصود ولِنَعود لترجمة الشيخ صلاح الدين ونذكر من مقطّعاته ما تُعرَف به طبقته بين الشعراء على سبيل الاختصار ، فمن شعره بسَندنا اليه : أنشدنا أسنيد عصره أبن الفرات الحنفي إجازة ، أنشدنا الشيخ صلاح الدين خليل الصَّفدي إجازة .

الْمُفْسَلَّةُ السوداءُ أجفائُهَ \* تَرْشُقُ فَى وَسْطَ فَوَادَى نَبِالْ وَتَقْطَعُ الطَّرْقَ عَلَى سَلُوتِي \* حتى حسِبْنا فى السُّو يْدَا رجالُ قال - وله أيضا - رحمه الله تعالى :

عَيَّاه له حُسنَ بديع \* غدا رَوْضُ الْحُدود به مُزَهِّر وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْهُمْ وَاللَّهُ الْحُدود به مُزَهِّر وعارِضُه رأى تلكَ الحواشِي \* مُذَهِّبَةٌ فَزَمَّكَهَا وشَعَرْ

وله ــ عفا الله عنه ــ : [ البسيط ]

بَسَهُ مِ الحَاظِمَ وَمَانَى \* فَذُبْتُ مِن هَجْمَره وَ بَلْمِيهُ إِنْ مَتُّ مَالَى سُواه خَصْمٌ \* فَسَأَنِه قَاتُ لِي بَعَيْنِ هُ

وقال : [ المتقارب ]

كُثوس الْمُـدَام تَحِبُّ الصَّفَ \* فَكُنْ لَتَصَاوِيرِهَا مُبْطِلاً وَدَعُهَا سَوَاذِجَ مَنَ نَقْشُهَا . \* فأحسنُ ما ذُهِّبَت بالطِّلَّلَا وله :

أَقُـولُ له ما كَان خَدُّك هـكذا \* ولا الصَّدْعُ حتى سالَ في الشّفق الدُّبَى فِي السّفق الدُّبَى فِي أَيْ هِذَا الحسنُ والطَّرْف قال لى \* تفستَّح وَرْدِي والعـذارُ تَخَـرُجاً

 <sup>(</sup>۱) هو محسد بن عبد الرحيم بن على بن الحسن بن عسد العزيز المعروف بابن الفوات الفقيه الحننى
 ولد سنة ۵۷۳ هـ وتوفى سنة ۷۰۸ هـ راجع المنهل الصافى المؤلف (ص ۷۹ ۱ ج ۲ أ ) ٠

 <sup>(</sup>۲) رواية المنهل الصافى ٠ < مقلته السودا٠... الخ » ٠</li>

 <sup>(</sup>٣) المحيا : جماعة الوجه ، والعارض هنا الحد، والزمكة محركة : إدخال الشيء بعضه في بعض ،
 والتزميك والتشعير في صناعة تجليد الكتب معروفان ، والنكات البلاغية ظاهرة .

وله : [ الكامل ]

أَنفَقَتُ كَنَرْ مَـدَائِمِي فِي تَغْـرِهِ ﴿ وَجَمَّعَتُ فِيـهُ كُلِّ مَعْنَى شَـارِدِ

وطَلَبْتُ منه جزاءَ ذلك تُنسلَةً \* فابى وراح تَغَسرُل في الساردِ

وله: [ المنسرح ]

أفْديه ساجى الْجُفونِ حين رَنَا \* أصابَ منَّى الْحَشَا بسهمَيْنِ

أُعْدَمني الرشـــدَ في هــواه ولا ﴿ أَفُـلَعَ شِيءٌ يصــابُ بالعَيْنِ

وله : [ البسيط ]

سالتُم عن مَنَّام عَيْنِي \* وقد بَسَرَاه جَفًّا وبَيْنُ والنومُ قد غاب حين غِبْتُمْ \* ولم تقسع لى عليمه عَيْنُ

وتُوفَى الأسير بدر الدين حسين المنعوت بالملك الأمجــد آبن السلطان المــلك الناصر محــد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون بالقلعة فى ليلة السبت رابع شهر ربيع الآخر وهو آخرُ من بَقى من أولاد الملك الناصر محــد بن قلاوون من الذكور، وهو والد السلطان الملك الأشرف شــعبان بن حسين . وموته قبل ســلطنة ولده

الأشرف بنحو خمسة شهور وأيام ولو عاش لمَــاكان يَعْدِل عنه يَلْبُغُا إلى غيره • وكان حسين هــذا حريصًا على السلطنة فلم يَنْلها دون إخرته على أنه كان أمثل إخوته •

وتُوفَّ الأمير سيف الدين بَزْدار الخليليّ أمير شكار أحد مقدّمى الألوف بالديار المصرية بها، وكان من أعيان الأمراء؛ عُيرف بالشجاعة والإقدام .

وتُوفَّى شيخ القراءات مجد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن يوسف بن محمد الكُفْتِي فى نصف شبعان ــ رحمه الله ــ وكان إماما فى القراءات ، تَصَـدّى للإقراء سنين وانتفع الناس به .

وتُوفِّ السيد الشريف غياث الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشريف صدر الدين حَمْدة العراق والد الشريف مُرْتَضَى - تغمده الله تعالى - وكان رئيسا فاضلا نبيلا .

وتُوفِّ الأمير سيف الدين جركس بن عبد الله النَّوْرُوزِي أحد أمراء الطبلخانات بالفاهرة وكان من أعيان الماليك الناصرية .

وتُوفَّ الشيخ المُعْتَقَدَ مُسْلِم السلمى المقيم بجامع الفيلة – رحمه الله –كان صالحا محاهدًا عابدًا قائمًا فى ذات الله تعالى وكان يُجاهد بطراً بلس الغرب و يُقيم حاله وفقراء من الغنائم ، وله كراماتُ ومناقبُ ، فمن ذلك كان عنده سَـبُعُ ربّاه حتى صار بين فقرائه كالحرِّ يدور البيوت : فلما مات الشيخ – رحمه الله – أخذه السبّاعون فتوحَّش عندهم إلى الغاية ، حتى أبادهم وعجزوا عنه .

<sup>(</sup>۱) فى (ف) : «السليم» . (۲) هذا الجامع ذكره المقريزى فى خططه (ص ٢ ٨ ج ٢) فقال : إنه بسطح الجرف المطل على بركة الحبش المعروف بالرصد، بناه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجاكى فى شعبان سنة ٧٧ ه ه و بلفت النفقه على بنائه ١٠٠٠ دينار وقيل له : جامع الفيلة لأن فى تبلته تسع قباب فى أعلاه ذات قناطر إذا رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرّعين على فيسلة كالتي كانت نمسل فى المواكب وأيام الأعياد وعليها السرير وفوقها المدرّعون أيام الخلفاء ثم قال : وهدذا الجامع لا تقام فيه اليوم — أى زمن المقريزى — جمعة ولا جماعة لخراب ماحوله من القرافة ، وينزل فيه أحيانا طائفة من العرب بإبلهم يقال لهم : « المسلية » وعما قليل يدثر كا دثر غيره .

وأقول: إن الرصد هو الجبل الذي يشرف على قرية أثر النبي الواقعة على النيل جنوبي مصر القديمة ، ويعرف اليوم بجبل اسطبل عنر. وبالبحث عن مكان جامع الفيلة فوق هذا الجبل تبين لى أنه زال وآندثر من قديم ، ويوجد الآن في مكانه مبنى قديم مربع الشكل تسميه العامة: إسطبل عنتر أو طابية أثر النبي ، وقد تكلمنا والصواب أن هذا البناء أنشأه محمد على باشا الكبير وجعله مخزنا للبارود باسم جبخانة أثر النبي ، وقد تكلمنا عن الرصد في الحاشية رقم ع ص ، ١٦ والجزء التاسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك ( ج ٣ ص ٤ ٤ ب ) : بمنزلة الحر في البيوت .

وتُوفِّ الأمير سيف الدين قُطْلُو بُغَا بن عبد الله الأحمدى الناصرى" نائب حلب بها ، وكان من خواص الملك الناصر محمد بن قلاوون وترقّ من بعده حتى صار أمير مائة ومقدة م ألف بديار مصر ، ثم ولى حجو بية الحجّاب بها ثم أمير مجلس ثم ولى نيابة حلب في أوائل سلطنة الملك المنصور محمد بن المظفّر حاجئ صاحب الترجمة ، فلم تطل مدّته بحلب ومات بها ، وكان من الأماثل ، رحمه الله تعالى ، وتُوفِّ الطواشي صفى الدين جوهر بن عبد الله اللهلا ، وكان من أعيان الحُدّام ، وله عز ووجاهة .

وتُوفَّ خطيب دِمشق جمال الدين أبو الثناء مجمود بن مجمد بن إبراهيم بن بُمُّلة في يوم الآثنين العشرين من شهر رمضان ، وكان فصيحا ، مفوّها ولى خطابة دمَشق سنين .

§ أمر النيل ف هذه السنة ـــ الماء الفديم لم يُحرّر . مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعا وأربع أصابع . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) في المنبل الصافي (ج٣ ص ٣٣ ﴿ أ \* ): أنه ترقي سنة ٥ ٢٧ ه .

#### ذكر سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر

السلطان الملك الأشرف أبو المفاخر زين الدين شعبان ابن الملك الأمجد حسين ابن السلطان الملك الأجد حسين ابن السلطان الملك الناصر محمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون . تسلطن باتفاق الأمير يَلْبُعُنا المُمَرى وطَيْبُعُنا الطويل مع الأمراء على سلطنته بعد خلع آبن عمه الملك المنصور محمد ابن الملك المظفّر حاجى وهو السلطان الثانى والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية .

ولّ آتفق الأمراء على سلطنته أحْضِر الخليفة المتوكّل على الله أبو عبد الله عمد والقضاة الأربعة وأُفيض عليه الخلعة الخليفتيّة السواد، بالسلطنة وجلس على تخت الملك وعمرُه عشر سنين في يوم الثلاثاء خامس عشر شعبان سنة أربع وستين وسبعائة من غير هَرْج في المملكة ولا أضطراب في الرعية ، بل في أقلّ من قليل وقع خلع المنصور وسلطنة الاشرف هذا وآتهي أمرهما ونزل الخليفة إلى داره وعليه التشريف ولم يَعْرِف الناس ما وقع إلا بدقي البشائر والمناداة باسمه وزُينت القاهرة وتم ما مره على أحسن الأحوال .

ومولد الأشرف هذا فى سنة أربع وخمسين وسبعانة بقلعة الجبل . وآستقر الأتابك يلبغا العمرى الخاصكى مدّر الهالك ومعه خجداشه الأمير طَيْبغا الطويل أمير سلاح على عادتهما وعندما ثبّت قواعد المَلِك الأشرف أرسل يَلْبغا بطلب الأمير على المارديني نائب الشام إلى مصر فلما حضر أخلع عليه بنيابة السلطنة بديار مصر وتوتى عوضه نيابة ومشق الأمير مَنْكَلِي بغا الشمسي نائب حلب وتولى نيا بة حلب

 <sup>(</sup>۱) فى السلوك للقريزى (ج ٣ ص ٤٠): « أبو المعالى » ٠

 <sup>(</sup>۲) رواية السلوك (ج ۳ ص ٤٠ (ب): «راستقر الأمير منكلي بنا الشمسي في نيابة الشام عوضا
 عن الأمير قشتسر ..: الخ ٧ ٠ و رواية المنهل الصافى (ج ٢ ص ١٧٩ (ب) توافق رواية الأصلين ٠

10

۲.

عوضا عن الشمسى الأمير اشقت المسادين وتوتى نيابة طرابك عوضا عن أذدم الخاذن اشقتمر الأمير أزدم الخازن ناشب صفد وتوتى نيابة صفد عوضا عن أزدم الخاذن الأمير قشتم المنصورى الذي كان نائبا بالديار المصرية لأمر وقع منه في حق يلبُغا المُمرى الأتابكي واستقر الأمير أرغون الأحمدي الخازندار لالا الملك الأشرف شعبان واستقر الأمير بعقوب شاه السَّيني [تابع] يَلْبغا اليَحْيَاوي خازندارًا عوضا عن أرغون الأحمدي ثم استقر الأمير أُرنبغا الخاصكي في نيابة غرة عوضا عن تمان المُمرى بحكم وفاته ، ثم ولى الأمير عمرشاه حاجب الجاب نيابة تحاة عوضا عن أيدم الشيخي واستقر الشريف بكتمر في ولاية القاهرة عوضا عن علاء الدين على الكوراني بحكم استعفائه عنها ،ثم استقر الأمير أحمد بن القشتمري في نيابة الكرك ، ثم ورد الخبر بوقوع الوباء بمدينة حلب وأعمالها وأنه مات بها خلق كثير، والأكثر في الأطفال والشبان ،

ثم سَمَّر الأَتَابِكَ يَلْبُغَا خادمين من خُدَّام السلطان الملك المنصور لكلام بلَف عنهما فشفُع فيهما فُحلِّيا ونُفيا إلى قُوص .

ثم فى سنة خمس وسبعين أنَّهُم على الأمسير طَيْدُمر البَّالسيّ بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرمة .

 <sup>(</sup>۱) زيادة يقتضيا السياق . ورواية المنهل الصافى (ج ۲ ص ۱۷۹ س) : « كل ذلك بترتيب بليغا وطبيغا » .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٧٩ من الجزء التاسع من هذه الطبعة •

 <sup>(</sup>٣) واجع الحاشية رقم ١ ص ٢٩٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة ٠

 <sup>(</sup>٤) في « م » : « خس وستين » وهو خطأ .

(1)

ثم أخلِع على الأمير أسن بُحًا بنيابة مُلَطَّية في ذلت صغر والسنفر الأمير عربن أرغون النائب في نيابة صف عوضا عن فشنمر المنتموري وحضر فشنمر المذكور الله مصر على إقطاع عمر بن أرغون المذكور وآستقر الأمير طَيْنال المَارِدِينَ نائب فلعمة الجبل عوضا عن أَلطَنبُغا الشمسي بحكم استعفائه ، ثم أُنعم على جماعة بإمرة طَبلَخاناه وهم تَمرْبُغا العُمري ومجد بن قاري أمير شكار وأَلطَنبُغا الاحدي وآفبُغا الصفوي وأنعم أيضا على جماعة بإمرة عشرات وهم: إبراهيم بن صَرْغَتُمِس وأرزَمك الصفوي ومحد بن قشنمر وآقبغا الجوهري وطَشْتَمُر العلاقي خازندار طَيْبغا الطويل وطاجار من عوض وآروس بُغا الخليل ورجب بن كلبك التركاني .

ثم وقع الفناء في هــذه السنة في البقــر.حتى هَلَكَ منهـا شيء كثير وأضَرّ ذلك بحال الزرّاع .

ثم فى هذه السنة فتح الأمير مَنْكَلى بغا الشمسى نائب الشام باب كيسان، أحد أبواب دمشق بحضور أمراء الدولة وأعيان أهل دمشق ، ودلك بعد بروز المرسوم الشريف إليه بذلك وعَقَد عليه قَنْطرة كبيرة ومَذْ له الى الطريق جِسْرا وعمر هناك جامعا وكان هذا مُغْلَقا من مدّة تزيد على مائتى سنة، كان سدّه الملك العادل نور الدين مجود الشهيد لأمر آقتضى ذلك ، فيه مصلحة للإسلام .

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ع ص ۱۷۲ من الجزء التاسع من هذه الطبعة . (۲) هو طنيال بن عبد الله المساود بن الناصرى الأمير سيف الدبن أحد مفدى الألوف بالديار المصرية . توفى ت ۱۷۹ ه . (۴) توفى سنة ۲۷۱ ه عن الدور الكامنة (ج ۱ ص ۲۸) . (٤) هو أحد أبواب سور . دشتى فى الزارية الشرقية الجنو ببة منه ، بيسب إلى كيسان مولى معاوية وقيل مولى غيره ، والتصارى يسموته منب بوسس و يقولون إنه دلى نفسه من نافذته هريا من الاضطهاد وهو على بعد خطوات من مدافن المسيحين فريا من مرقد بلال أخيشى مؤدنه النبي صلى عليه وسلم المدفون فى مفيرة باب الصغير ، أنظر دليل سور يا وفلسطين لبدكوس ۱۳۵ وقاريخ ابن عماكر طبسع دمشق (ج ۱ ص ۲۲۲) وخطط الشام لكرد على رفلسطين الاسلامية لاسترانح (ص ۲۳۱) .

ثم رُسم فى هذه السنة بإبطال الوكلاء المتصرفين فى أبواب القضاة . وفى هذا المعنى يقول الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب، رحمه الله تعالى : [السريع] يقولُ ذو الحقّ الذي عالَهُ \* خَصَمُ أَلَدُّ ولسانَ كَليلْ إِنْ صَيِّرُوا أَمرَ وَكِيلِ سُدًى \* فحسنيَ اللهُ ونعم الوكيلُ

ثم استقر الأمير يعقوب شاه أمير آخور عوضا عن الأمير بُوْجى الإدريسي (ا) عَمَمُ ٱنتِقالَ حَرْجِى إلى نيابة حلب عوضا عن إِشْقَتْمُر المَــَارِدِيني .

ثم فى ستة ست وستين وسبعائة استقر الأمير قُطُلُقْتَمُر العلائى أمير جاندار فى نيابة صَفَد عوضًا عن الأمير عمر بن أرغون النائب وحضر عمر بن أرغون إلى مصر على إقطاع قُطُلُقْتَمُو المذكور فى سابع شهر رجب ، ثم استقر الأمير عبد الله ابن بَكْتَمُو الحاجب أمير شكار عوضا عن الأمير ناصرالدين محمد بن أُلِحَيبُغا، وآستقر أستَدَم العلائى الحُرْفُوش حاجبًا عوضا عن عبد الله بن بَكْتَمُو المذكور .

ثم أنعم السلطان على الأمير أسندص المظفّرى بإصرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية في سلخ شهر رمضان . ثم أنعم على الأمير شعبان ابن الأتابك يَلْبُغا العمرى بإصرة مائة وتقدمة ألف .

ثم استقر الأمير فشتمر المنصوري في نيابة طراً بلس ، واستقر الأمير أزْدَمُ . الحازن في نيابة صَفَد عوضًا عن الأمير قُطُلُقْتُمُر العلاني .

ثم استقر الأمير أَلْطَنْبُغُا البَشْتَكَى في نيابة غزة عوضًا عن أُرنبغًا الكاملي بحكم وفاته .

<sup>(</sup>۱) في وف > : « اقشنر ... الح > وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) لم توجد هذه الكلة في : (ف)

ثم أخلع على الأمير مَنْجَك اليوسفى باستقراره فى نيابة طَرَسُوس بعد تلك الرَّب العالية من تحكه لل و (١) العالية من تحكه لل ولى الوَزْر [ بالديار المصرية ] ونيابة طرابُلُس والشام وقد تقدّم ذكر ذلك كله فى عدة أماكن ، و إنما أردنا التعريف به هنا لما تقدّم له ولما هو آت ، وكانت ولاية منجك اليوسفى لنيابة طَرَسُوس عوضا عن أَمَارِى أمير شكار بحكم وفاته فى سلخ ذى القعدة ،

ثم أنعم السلطان على جماعة بإمرة طبلخاناه وهم : قُطْلُو بُعَا البَلَبانِيّ وَكَشُبُغا الْمَوِي الْحَدِيم السلطان على جماعة بإمرة وآفَبُغا الجوهري أحد اليَلْبغاوِية أيضا وعلى الحد مماليك الأتابك يَلْبُغا العمريّ وآفَبغا الجوهري وأروس السَّيغي بشتاك وسُنقر السيغي جماعة بإمرة عشرات وهم : سَلْجُوق الرومي وأروس السَّيغي بشتاك وسُنقر السيغي أَرْقُطاي ثم أنعم السلطان على الأمير أبطاي اليُوسفي في حادي عشرين شهر رجب بإمرة جاندار .

(۱)
وفي هذه السنة وهي سنة ست وستين وسبعائة عزّل قاضي القضاة عزّ الدّين عبد العزيز بن مجمد بن جَماعة نفسه من قضاء الديار المصرية في سادس عشر جُمادَى الأولى ونزل إليه الأتابك يَلْبُغا بنفسه الى بيته وسأله بمَوْده إلى المنصب فلم يَقبل دلك وأشار على يَلْبُغا بتولية نائبه بهاء الدين أبى البقاء السّبكيّ فولى بهاء الدين قضاة دلك وأشار على يَلْبُغا بتولية نائبه بهاء الدين أبى البقاء السّبكيّ فولى بهاء الدين قضاة الشافعية عوضه ، ثم استقر قاضى القضاة جمال الدين مجود بن أحمد بن مسعود القُونَوِيّ الحنفي قاضى قضاة دمشق بعد موت قاضى القضاة جمال الدين يوسف ابن أحمد الكفرى ( بفتح الكاف ) ،

(۱) في (ف): «الوزارة» · (۲) التكلة عن (م) · (۳) سيذكر المؤلف وفاته سنة ١٠٨٠ (٥) في «ف» : «أخلع» · (٦) في «ف» : «أخلع» · (٦) في «ف» : « نزل » · (٧) هو قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن بدر الدين محد بن إبراهيم بن سعد الله بن حاعة · سيذكر المؤلف وفاته سنة ٢٧٧ ه · (٨) هو قاضي القضاة بها الدين أبو البقاء محد آبن قاضي القضاة سديد الدين عبد البرين صدر الدين يحيي السبكي الأنصاري الشاضي · سيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٧٧ ه ·

وفى هذه السنة أسلم الصاحب شمس الدين المقسى وكان تَصْرانيا يُباشِر في دواوين الأمراء ، فلما أسلم استقر مستوفى الماليك السلطانية .

وفى سنة سبع وستين وسبعائة أخذت الفرنج مدينة إسكندرية فى يوم الجمعة المذكور طَرَق الفرنج مدينة الله عشرين المحترم، وخبر ذلك أنه لما كان يوم الجمعة المذكور طَرَق الفرنج رَيد على الاسكندرية على حين غَفَلة فى سبعين قطعة ومعهم صاحب قبرس وعدة الفرنج رَيد على الاسكندرية فرج أهلها إليهم فتقا تلوا فقيل من المسلمين نحو أربعة آلاف نفس واقتحمت الفرنج الإسكندرية وأخذوها بالسيف واستمروا بها أربعة أيام وهم يقتلون وينهبون ويا سرون وجاء الحبر بذلك إلى الأتابك يَلبنها وكان السلطان بسرياقوس ، فقام من وقت و رجع إلى القلعة ورمعه الأتابك يَلبنها والسلطان بسرياقوس ، فقام من وقت و رجع إلى القلعة ومعه الأتابك يَلبنها والعساكر الإسكندرية ، وصلى السلطان الظهر وركب من يومه غير ترتيب ولا تعبية حتى وصلوا إلى الطرائة والعساكريتبع بعضها بعضا ، فلما غير ترتيب ولا تعبية حتى وصلوا إلى الطرائة والعساكريتبع بعضها بعضا ، فلما وصل السلطان إلى الطرائة أرسل جاليشا من الأمراء أمامه فى خفية وهم قُطلُوبُنا وجدوا فى السير، و بينا هم فى ذلك جاء الخبر بأن العدق المخذول لما سمعوا بقدوم وجدوا فى السير، و بينا هم فى ذلك جاء الخبر بأن العدق المخذول لما سمعوا بقدوم وجدوا فى السير، و بينا هم فى ذلك جاء الخبر بأن العدق المخذول لما سمعوا بقدوم وجدوا فى السير، و بينا هم فى ذلك جاء الخبر بأن العدق المخذول لما سمعوا بقدوم وجدوا فى السير، و بينا هم فى ذلك جاء الخبر بأن العدق المخذول لما سمعوا بقدوم

 <sup>(</sup>١) عبارة السلوك (ج ٣ ص ٥٥ (ب): «ورد الخبر فى يوم السبت رابع عشرين المحرم بمناذلة الفرنج مدينة الإسكندرية وأنهم قدموا يوم الأربعاء حادى عشرينه» وهى تختلف عما ورد فى الأصلين.

<sup>(</sup>٧) تقدم الكلام طيافي الحاشية رقم ١ ص ٧٩ من الجزء التاسع من هذه الطبعة ٠

السلطان تركوا الإسكندرية وهرّبوا ، ففرح الناس بذلك ، ورسم السلطان بعارة ما تهدّم من الإسكندرية وإعطاه إصد أسوارها وأخلع السلطان على الشريف بَكْتَمُر بنيابة الإسكندرية وأعطاه إمرة مافة وتقدمة ألف وبكتمر هذا هو أقل نائب ولى نيابة الإسكندرية من النقاب ، وما كانت أقلا إلا ولاية ، فن يومشذ عَظُم قدرُ نُوابها وصار نائبها يُسمى مَلِكَ الأمراء ثم أمر يَلْبُغا فنُودى بمصر والقاهرة بأن البحارة والنقاطة كلهم يَعضرون إلى بيت الأنابك يَلْبُغا للعرض والنققة ليسافروا في المراكب التي تُنشأ ، وبدأ يلبغا في عمارة المسواكب و بعقت مراسم إلى سائر البلاد الشامية والحلبية بإخراج جميع النبارين وكل من يعرف يمسك منشاوا بيده، ولا يترك واحدُ منهم ، وكلَّهم يخرجون إلى جبل شغلان وهو جبل عظيم فيه أشجار ولا يترك واحدُ منهم ، وكلَّهم يخرجون إلى جبل شغلان وهو جبل عظيم فيه أشجار كثيرة من الصّنو بر والقرو ونحو ذلك ، وهذا الجبل بالقرب من مدينة أنطاكية، وأنهم يقطعون الألواح و ينشرون الأخشاب للواكب و يحلونها إلى الديار المصرية ، فامتثل نائب حلب ذلك وفعل ما أمر به ووقع الشروع في عمل المراكب .

هـذا ، وقـد ثقُل على يلبغا وطأة خُشداشـه طَيْبغا الطويل فأراد أن يَستبدّ بالأصر وحدّه وأخذ يلبغا يدبِّر عليه فى الباطن، ولقد حَكَى لى بعضُ من رآهما قال: كانا ينزلان من الخدمة السلطانية معًا ، فتقول العاقمة : ياطويل حسّـك من هذا القيصير! فكان طبغا يلتفت إلى بلغا ويقول له وهويضحك : ما يقولون هؤلاه! فيقول يلبغا : هذا شأن العامة يشيرون الفتن ، انتهى .

<sup>(</sup>١) لما كانت الإسكندرية من المدنب المصرية القديمة التي لهما شأن عظيم في التاريخ خصص لحمد المرحوم على باشا مبارك جزءا من خططه وهو الجزء السابع و يقع هذا الجزء في خمس وتسمين صفحة من المنطع الكبر . (٢) تقدم الكلام عليها في الحاشية رقم ١ ص ٤ ه ١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

۱٥

وآستمر يلبغا على ذلك إلى أن خرج طيبغا الطويل إلى الصيد بالعبَّاسة أرسل إليه يلبغا جماعةً من مُقَدِّمي الألوف وهم : أَرْغون الإسْعِرْدي الدّوادار والأمسير آروس المحمودى الأستادار وأرغون الأزقى وطببغا العلائى حاجب الحجآب ومعهم تشريفٌ له بنيابة دِمَشق فساروا حتى قَدِموا على طَيْبُغا الطويل وأخبروه بمــا وقع قَلْمَا سَمْعُ طَيْبُغَا ذَلِكُ غَضِبِ وأَبِي قَبُولَ الْخُلْعِيةُ . وَخَامَرُ وَٱتَّفَقَ مَعِيهُ أَرْغُون الإسعردي الدوادار وآروس المحمودي وهَرَب طيبغا العلائي وأرغون الأزقي ولحَقا بالأتابكَ يلبغا وأعلماه بالخسبر فركب يلبغا في الحال ومعسه السلطان الملك الأشرف شعبان بالعساكر في صبيحة اليوم المذكور وقــد ساق طيبغا الطويل من العبّاســة حتى نَزَل بُقَبُّة النصر خارج القاهرة ايأتيه من له عنده غَرَض، فوافاه يلبغا في حال وصوله بالعساكر وقاتَله فاقتتلا ساعة وآنكسر طيبغا الطويل بمن معه وأُمسك هو وأصحابُه من الأمراء وهم أرغون الإشعردي وآروس المحمودي وكَوْنُدُكْ أخو طبيغا الطويل وجَرَكْتَمُر السَّيفي مَنْجَك وأرغون من عبــدُ الله وجُمَق الشَّيخوني وكلم أخــو طيبغا الطويل وُتلَك أخــو بيبغا الصــالحي وآقبغا العُمري البالسي وبُحرْجي ابن كُونُدُكُ وَأَرْزَمك من مصطفى وطَشْتَمر العسلائى، وأرْسلوا الجمع إلى سجر. الإسكندرية، وأخذ بلبغا إقطاع ولَدَى طيبغا الطويل وهما : على وحمزة وكانا أمرَى طلخاناه .

<sup>(</sup>١) رأجع الحاشية رقم ١ ص ١٤١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>۲) فی (ف): « ومعه » ·

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٤١ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) في السلوك (ج ٣ ص ٩ ٤ ب ): «كوكنداي أخوطيخا الطويل » .

<sup>( )</sup> فى السلوك : (ج ٣ ص ٤٩ ب ) « ابن عبد الملك » .

<sup>(</sup>٦) في السلوك : (ج ٣ ص ٤٩ ب) : «جرجي بن كو كنداي» .

ثم فى يوم الأثنين خامس عشرين شعبان من مسنة سبع وستين وسبعائة ، باست الأسراء الأرض للسلطان و يلبغا الأتابك معهم وطلبوا من السلطان الإفراج عن الأمراء المسجونين بثغر الإسكندرية المقدّم ذكرهم ، فقيل السلطان شفاعتَهم ، ورسم بالإفراج عن طَيْبُغا الطويل خاصة فأفرج عنه ورسم بسفره إلى القُسدس بطّالا ، فسافر إلى القدس وأقام به إلى ما يأتى ذكره .

ثم بعد ذلك في يوم عيد الفطر رَسَم السلطان بالإفراج عمن بَق في الإسكندرية من أصحاب طيبغا الطويل ، فأفرج عنهم وحضروا فأعرجوا إلى الشام متفرقين بطّالين وصفا الوقت ليَلْبُغا العُمَسري وصار هو المتكلّم في الأمور من غير مُشارِك والسلطان الملك الأشرف شعبان معه آلةً في السلطنة، وأنم يلبغا بإقطاعات أصحاب طيبغا الطويل على جماعة من أصحابه ، فأنعم على الأمير أرغون بن بلبك الأزقى بتقدمة ألف، عوضا عن قُطلُو بَغا المنصوري وأنعم على طيبغا العلائي السيغي بزلار بتقدمة ألف، عوضاعن مَلِكتَمُر الماردين بحكم وفاته، وأنعم على أيْنبَك البدري أمير آخور يلبغا العمري بإمرة طبلغاناه واستقر أستادار أستاذه يلبغا .

ثم استقر الأمير إشِفْتَمُر الماردين المعزول عن نيابة حلب قبل تاريخه في نيابة طرابلس ، عوضا عن قشتمر المنصوري ، وطلب قشتمر الممذكور إلى مصر .

ثم استقر الأمير طَيْدُم، البالسي أمير سلاح عوضا عن طيبغا الطويل ف سابع جمادى الأولى . ثم استقر طيبغا الأبو بكرى دواداراً كبيرا بإمرة طبلخاناه عوضا عن الإسعردى ، فأقام دواداراً إلى حادى عشرين شعبان عُزل بأمير بيبغا دواداراً أمير على المايديني بإمرة طبلخاناه أيضا .

ثم آستقر الأمير أرغون طَطَر رأس نَوْ به النّوب عوضا عن مَلِكْتَمُر العمرى المارديني في آخر جُمادَى الآخرة، وآستقر أرغون الأزق أستادارا عوضا عن آروس المحمودي وآستقر يعقوب شاه أمير آخور مقدم ألف وحاجبًا ثانيا عوضا عن قطُلُو بُغا المنصوري وآستقر طُقْتَمر الحَسني أمير آخور كبيرا عوضا عن يعقوب شاه المنتقل إلى الحجو بية الثانية واستقر قطُلُوشاه الشّعباني أمير طبلخاناه وشاد الشراب خاناه عوضا عن أرغون بن عبد الملك واستقر تَمُرقباً العُمري جوكندارا عوضا عن جَركتمر السّيفي مَنْجَك وأنعم على آفبُغا الأحمدي المعروف بالجلب بتقدمة ألف، وعلى أسّنذَمُم الناصري بتقدمة ألف أيضا، وكلاهما بالديار المصرية وآستقر حُسين أسنذمُم الناصري بتقدمة ألف أيضا، وكلاهما بالديار المصرية وآستقر حُسين إن الكوراني في ولاية القاهرة وهذه أقل ولايته .

ثم فتق على جماعة كبيرة بإمرة طبلخانات وهم : طُغَيْتَمُر العُمَانَى وَآقَبُغَا الْجُوهِرِى وَقَاسَ السيفى طاز وَآئَطَنُبُغا العَدْرَى وَآرْغُونَ كَلَّكُ الْعَدْرَى وَقَراتَمَر الْجُمدى ، الشهابى هذا قراتمر ، رأيته وقد شاخ وكان بطّالا يسكن بالقرب من (٢) الكبش بعد سنة عشرين وثمانمائة ، إنتهى ، وآروس بغا الكاملي وطاجار من عوض وآقبغا اليوسفى وألطنبغا المارديني ، وهو غير صاحب الحامع ، من عوض وآقبغا اليوسفى وألطنبغا المارديني ، وهو غير صاحب الجامع ، ذلك متقدّم على هذا ورسلان الشيخوني واستقرّ حاجبا بإسكندرية على إمرة

 <sup>(</sup>۱) سید کر المؤلف وفاته فی سنة ۷۷ ه ه .
 (۲) بیادة عما سید کر المؤلف فی سنة وفاته و هی سنة ۹۳ ه ه .
 (۱) بر موجودة فی (ف) .
 (۵) واجع الحاشیة وقم ۲ ص ۷۲ من الجزء السابع من هذه الطبعة .
 (۲) روایة السلوك (ج ۳ و ۶ ص ه (۱)) : « الخلیل » .

 <sup>(</sup>٧) تقدم الكلام على هذا الجامع في الحاشية رقم ٣ ص ١١٢ هـ من الجزء التاسع من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٨) رواية السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٥٠ (١) قسم ٢): « رسلان السيفي »٠

طبلخاناه وعلى بن قَشْتَمُو المنصورى وسُودُونِ القُطْلُقْتَمُوى وقُطلُوبُهَا الشَعبانى ومُحدد المهندس التَّرْكِانى وعلى جماعة بعشرات ، وهم : تنبك الأزقى وارْغون الأحمدى وطَيبغا السيفى يلبغا وأرغون الأرغونى وسُودُون الشيخونى ، وهو الذى صار نائب السلطنة فى دولة الملك الظاهر بَرْقُوق كما سباتى ذكره ، وأزدم العِدى أبو ذقن ويونُس العُمرى ودُرْت بغا البالسى وقرابغا الصَّرْغَتمشى وطاذ الحسينى وقرقاس الصرغتمشى وطيبغا العلائى وقمارى الجمالى .

ثم في هذه السنة أبطل يلبغا المكوس من مكة والمدينة ورتب عوض ذلك من بيت المال مائق ألف وستين ألفا .

ثم فى سنة ثمان وستين طلب السلطان الأمير مَنْكَلى بغا الشمسى نائب الشام إلى الديار المصرية فلما حضره أكرمه وأخلع عليه بنيابة حلب عوضا عن جُرْجى الإدريسى لعجزه عن القيام بمصالح حلب مع التَّركان، فامتنع منكلى بغا من نيابة حلب كو نه نائب دمشق، ثم ينتقل منها إلى نيابة حلب، فأضيف اليه أربعة آلاف نفر من عسكر دمشق لتكون منزلت أكبر من منزلة نائب دمشق؛ فأذعن عند ذلك وكيس الخلعة وتوجه إلى حلب وتولى نيابة دمشق عوضه الأمير آقتمر عبد الغنى حاجب الحجاب بالديار المصرية وتولى عوضه حجوبية الحجاب طَيْبُغا العلايى، وأما جُرجى الإدريسى المعزول عن نيابة حلب فإنه ولى نيابة طرابُلس بعد عن لمنجك اليوسفى عنها.

<sup>(</sup>۱) في السلوك : هج ٣ و ٤ ص ٥٠ (١) » : قطلوبغا » · (١) في السلوك المصدر المتقدم

<sup>«</sup> الترجمان » بالجيم • (٣) في السلوك المصدر المنقدّم : « ككبنا السيغي » •

<sup>(</sup>٤) في م : « الحسني » · (٥) في السلوك المصدر المتقدم : « قرابغا الصرغتمشي » ·

<sup>(</sup>٦) فى السلوك المصدر المتقدّم : « أربعة آلاف فارس » .

وفى ثامن عشر شهر ربيع الأول من سنة ثمان وستين المذكورة استقرّ أرغون الأزقى الأستادار فى نيابة غَزّة عوضا عن أَلْطَنْبُغا البَشْتكى . وفى الشهر أيضا استقرر أيضا الله الأحمدى المعروف بالجليب لالا السلطان الملك الأشرف عوضًا عن أرغون الأحمدى بحكم نَفْيه إلى الشام لأمر اقتضى ذلك ونَفي معه تَمُرْ بُغا المُمرى .

ثم فى آخر الشهر المذكور أمسك الأتابك يَلْبُف الأمير الطواشي سابق الدين مِثْقَالا الآنوكي مقدّم المناليك السلطانية وضَرَبه داخل القصر بقلعة الجبل سمّائة عصاة ونفاه إلى أسوان، وسببه ظهور كذبه له وولى مكانه مختار الدّمنهوري المعروف بشاذروان، وكان مُقدّم الأوجاقية بباب السّلسلة، كلّ ذلك والعمل في المراكب مستمر إلى أن تُكلّت عمارة المسراكب من الغربان والطّرائد لحمل العُزَاة والحيول وكإنوا نحو مائة غُراب وطّريدة، عُمّرت في أقلّ من سنة مع عدم الأخشاب والأصناف بوم ذاك.

و بينها النساس فى ذلك قُتِل بَلْبُغا العُمَرِى بيد مماليكه فى واقعمة كانت بينهم ؟ وخَبَرُ ذلك أنه لمّا كان فى مستهل شهر و بيع الآخر نَزَل السلطان من قلعمة الجبل وعدى إلى بَرَ الجيزة ليتوجه إلى الصّيد بالبحيرة بعمد أن أَزْمَ الأمراء أن يجعلوا - فى الشّروانى التى نَجَزَ عملُها برسم الغُزاة - العُمددَ والسلاحَ والرجالَ على هيئة القتال

<sup>(</sup>۱) واجع الحاشية وقم ۱ ص ۶ ه من الجزء السادس من هذه الطبعة . (۲) واجع الحاشية وقم ۲ ص ۲۹ ۲ من الجزء الخامس من هدف الطبعة . (۳) واجع الحاشيه وقم ۱ ص ۱۹۳ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (۶) قال ابن عماتى المتوفى سنة ۲۰ ۹ ه فى مخابه قوانين الدواوين فى وصف الأسطول المصرى ما ملخصه : ومنفعة المسلمين به أشهر من أن تذكرة ومن أسماء مراكبه الطريدة والحمالة والشيني الخ الخ . وفسر الطريدة بأنها مركب يرمم حمل الخيل وأكثر ما يحمل فها أربعون فرساء كما فساء الغراب أيضا بأنه بحدف بمائة وأو بعين مجدافا ، وفيه المقاتلة والمقون الجواوين طبعة الجمعة الزراعية ص ۳۳۹ و ۳۳۹

لينظَر السلطانُ والناسُ ذلك، فامتثلواِ الأمراءُ المرسوم الشريف وأَشَحنوا المراكبَ بالْعَدَد والسلاح والرجال المُلبَسَة وضربوا الطَّبلخاناه بهاوصارتْ في أَبْهَى زِيّ وَلَعبوا بها في البحر قُدّامَ السلطان والأتابك يَلْبُغا وخَرَج الناس للتفرَّج من كلّ فَجَّ ، وكان يومُ من الأيام المشهودة الذي لم يُرَمثلُه في سالف الأعصار .

ثم سار السلطان والأتَّابك وَيْلُبُغَا بالعساكُر من بَرَّ الحَـيزة يُريدون البُّحيَّرة حتى نزلوا فى ليسلة الأربعاء سادس شهر ربيع الآخر من سنة ثمـــان وستين وســبعاثة بالطرُّانَةُ وباتوا بها وكانت مماليك يَلْبُغًا قد نَفَرت قلوبُهم منه لكثرة ظُلُّمه وعَسُّفه وتنوعه في العذاب لهم على أدنى جُرْم ، حتى إنه كان إذا غَضِب على مملوك ربمــا قَطَمَ لسانَه فَا تَّفق جماعَةً من ممــاليك يلبغا تلك الليلةَ على قَتـــله من غير أن يُعْلموا الملكُّ الأشرفُّ هــذا بشيء من ذلك، ورَّكبوا عليه نصف الليل، ورءوسهُم من الأمراء: آقْبُنا الأحسدي الجلب وأسسندم الناصري وقِهاس الطازي وتَغْرى بَرْمُش العــلائي وآفبغا جاركس أمير ســلاح وقَرَابُغا الصَّرْعَتْمشي في جــاعة من أعيان اليَلْبَغَاوَيَّةِ ولِبسوا آلَة الحرب وكَبَسوا في الليل على يلبغا بَخَيْمته بَفْتة وأرادوا قتله ، فأحسُّ بهم قبل وصولهم إليه ، فرَكب فَرَسَ النَّو بة بخواصًّــه من بمـــاليكه وهَرَب تحت الليل وعَدَى النيلَ إلى القاهرة ومنّع سائر المراكب أن يُعدّوا بأحد وآجتمع عنده من الأمراء طَيْبُغا حاجب الججاب وأيْنبك البَدري أمير آخور وجماعةُ الأمراء المقيمين بالقاهرة، وأمّا مماليك ألبُّهُ الإنهم لمّا علموا بأن أستاذهم نجا بنفسه وهَرَب، اشتد تخوُّفُهم من أنه إذا ظَفِرَ بهم بعد ذلك لا يُبْقى منهم أحدا، فاجتمعوا الجميعُ بمن آنضاف إليهم من الأمراء وغيرهم وجاءوا إلى الملك الأشرف

<sup>(</sup>١) مديرية البعيرة الآن . (٢) راجع الحاشية رقر ٢ ص ٢٩ من هذا الجزء .

۲.

شعبان — تغمّده الله برحمته — وهو بخيّمه أيضا بمنزله بالطّرّانة وكلّموه فى موافقتهم على قتال يَلْبُغا فا متنع قليلا ثم أجاب لمَل فى نفسه من الحَزازة من حجر يلبغا عليه، وعدم تصرَّفه فى المملكة ، وركب بماليكه وخاصَّكيته، فأخذوه وعادوا به إلى جهة الفاهرة، وقد الجمع عليه خلائق من مماليك يَلْبُغا وعساكر مصر وساروا حتى وصلوا إلى ساحل النيل ببولاق التَّكُرورى تُجاه بولاق والجزيرة الوسطى ، فأقام (١) الملك الأشرف ببولاق التَّكُرورى يوم الأربعاء ويوم الجميس ويوم الجمعة فلم يجدوا مراكب يُعدّون فها .

وأما يلبغا فإنه لمّ عَلَم أنّ الملك الأشرف طاوَع بماليكَه وقدر بهم أنزلَ من قلعة الحبل سَيِّدى آنوك آبن الملك الأمجد حُسين أخى الملك الأشرف شعبان وسلطَنه ولقَّبَ بالملك المنصور وذلك بخيَّمه بجزيرة أرْوَى المعروفة بالجزيرة الوسطانية ، تُجاه بولاق التَّكُورى حيث الملك الأشرف نازل بماليك يَنْبُعُا بالبرّ الشرق ؛ والأشرف بالبر الغربى ، فسَمَّتُه العوامُ سلطان الجزيرة .

ثم فى يوم الجمعة حضر عند الأتابك يلبغا الأمير طُغَيْتُمر النظامى والأمير أرغون (ع) والأمير أرغون القطّر، فإنهـماكانا يتصيّدان بالعباسة وآنضافا بمن معهما إلى يلبغا فقوى أمره بهما وعدّى إليه أيضا جماعة من عند الملك الأشرف وهم الأمير قرابُغا البدرى والأمير يعقوب شاه والأمير بَيْبُغا العلائى الدّوادار والأمير خليـل بن قَوْصون وجماعة من

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۲۲ من الجزء التاسع من هذه الطبعة . (۲) راجع الحاشية رقم ۳ ص ۱۲۸ من الجزء التاسع من هذه الطبعة . (۳) هذه الجزائر يجمعها كلها جزيرة أروى رقم ۳ ص ۱۲۸ من الجزيرة أو الجزيرة الكبرى أو جزيرة بولاق الواقعة وسط النيل تجاه بولاق القاهرة ويتوصل إليها بواسطة كبرى الحديوى إسماعيل المعروف بكو برى قصر النيل ، وبواسطة كو برى الملك فؤاد الأول المعروف بكو برىبولاق و بها ميدان السباق والمعرض الزراعي والجمعية الزراعية الملكية وغيرها . وقد سبق التعليق على هذه الجزيرة باسم جزيرة أروى في الحاشية رقم ۲ ص ۲ ۲ ما بالجزء التاسع من هذه الطبعة .

10

(٣) ثم اتّفق رأى عساكر الملك الأشرف على تَعْسَدِية الملك الأشرف من الورّاق، (٤) نعَدى وقت العصر من الورّاق الى جزيرة الفيل وتتا بَعْتُــه عساكرهُ ، فلما صاروا

(١) زيادة عن المبل الصافي الولف (ج ٣ ص ٤٣٤ (١) ٠ (٢) في م: مزالذي ٥٠ -

<sup>(</sup>٣) الوراق : بلد واقعة على الشاطئ الغربي للنيل بمركز إمبابة • تجاه ساحل روض الفرج الواقع على الشاطئ الشرق بالفراق بي لابن مماقى من القرى القديمة و ردت في « قوانين الدواوين » لابن مماقى من الأعمال الجسيزية ، و و ردت في دليسل أسماء البلاد المصرية سسنة ٢٢٤ هامم الوراق الجيش • وفي تاريخ سنة ٢٢٨ ه مامم وراق المرب، وفي تاريخ سنة ٢٢٨ ه مسمت إلى ناحيتين: إحداهما هذه وهي الأصلية وعرفت باسم وراق العرب، لكثرة من بها منهم وهسذه تقع على بعد كيلو متر واحد من شاطئ النيسل ، والثانية وهي المستجدة تعرف باسم دراق الحضر لكثرة من بها من أهل الحضر وتقع على شاطئ، النيسل الغربي مباشرة ويشترك معها

به هم و روى الزمام والإدارة ناحيتان أخريان وهما أمبسو به وميت النصارى وكلها تتبع مركز إمبابة في السكن وفي الزمام والإدارة ناحيتان أخريان وهما أمبسو به وميت النصارى وكلها تتبع مركز إمبابة بمديرية الجيزه و بلدة الوراق التي يقصدها المؤلف هي بلدة وراق العرب وهي بلدة زراعيسة يبلغ مساحة أراضها ٢٨٣٣ فدانا وعدد مكانها حوالي ١٠٠٠ نفس .

وأما وراق الحضروما معها فتبلغ مساحة أراضيا ٢٥٦٦ فدانا وعدد سكانها حوالى ٧٠٠٠ نفس بما فيمسم سكان جزيرة وراق الحضرو يسكن هذه الناحية كثيرون من الصناع الذين يشتغلون في القاهرة . (٤) جزيرة الفيل: مكانها اليوم الأرض التي عليها مساكن قسمي شيرا وروض الفرج من أقسام مدينة الفاهرة . وسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٣ ص ٣٠٩ من الجزء التعابم من هذه الطبعة .

الجميع في برّ القاهرة وبلغ ذلك يَلْبُغا هرب الأمراء الذين كانوا مع يلبغا بأجمعهم وجاءوا إلى الملك الأشرف وقبلو الأرض بين يَدَيه ، فلمّا رأى يلبغا ذلك رَجع إلى جهة القاهرة ، ووقف بسوق الحيل من تحت قلعة الحبل ، ولم يبق معه غيرُ طَيْبُغا حاجب الحجاب الذي كان أوّلا أستاداره فوقف يلبغاساعة ورأى أمره في إدبار ، فنزل عن فرسه بسوق الحيل تُجاه باب الميدان وصلى العصر وحلّ سيفة وأعطاه للأمير طَيْبُغا الحاجب ، ثم نزل وقصد بيتة بالكبش فرجمته العوامُ من رأس روري أن من من الله عنه ألى أن وصل حيث اتجه وسار الملك الأشرف شعبان بعساكره، حتى طلع الى قلعة أبخبل في آخر نهار السبت المذكور ، وأرسل جماعة من الأمراء إلى يلبغا فأخذُوه من بيته ومعه طيبغا الحاجب وطلعوا به إلى القلعة ، بعد المغرب فسيجن فأخذُوه من بيته ومعه طيبغا الحاجب وطلعوا به إلى القلعة ، بعد المغرب فسيجن بها إلى بعد عشاء الآخرة من اليوم المذكور فلمّا أذّن للعشاء جاء جماعةً من ثماليك يلبغا مع بعض الأمراء وأخذوا يلبغا من سجنه وأنزلوه من القلعة فلما صار بحدرة للغلة أحضروا له فرسا ليركبه ، فلما أراد الركوب ضَرَبه مملوكُ من مماليكه يُسَمّى

<sup>(</sup>۱) سوق الخيل مكانه اليوم: ميدان محمد على بين القلعة وجامع السطان حسن . وسبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٢ ص ٩ ٩ من الجزء التاسع من هذه الطبعة . والميدان مكانه اليوم ميسدان صلاح المدين وسبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٢ ص ١٧ ٩ من الجزء التاسع من هذه الطبعة . (٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧ ٧ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٣) يستفاد بما ذكره المفريزي في خططه عند الكلام على جامع شيخون أن هذا الجامع بسويقة منعم فيا بين الصليبة والرميلة ومما ذكره السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة قاني باى بن عبد الله المحمدي من أنه عمر مدرسة برأس سويقة منعم . و بما أن جامع شيخون لا يزال قائما في النهاية الغربية من شارع شيخون ومدرسة قاني باى لا تزال كذلك قائمة باسم جامع المحمدي في النهاية الشرقية من شارع شيخون المذكور الموصل من الصليبة الى ميدان صلاح المدين عند قسم بوليس الخليفة ، فتكون سويقة منعم هي بذاتها الطريق التي تسمى اليوم شارع شيخون بقسم الخليفة بالقاهرة .

وذكر أبن إياس هذه السويقة فى عدة مواضع من كتاب تاريخ مصر باسم سويقة عبد المنعم ، وقـــد دل البحث على أنها هى بذاتها هى سويقة منعم المذكورة .

قرآتُمر فأرَى رأسه ثم نزلوا عليه بالسيوف حتى هَبَّرُوه تهبيراً وأخدوا رأسة وجعلوها في مشعل [ النار ] إلى أن انقطع الدم فلنا رآه بعضهم أنكره وقال : أخفيتموه وهذه رأس غيره فرفعوه من المشعل ومسحوه ليعرفوه أنه رأس يَلْبُغا بسِلْمة كانت خلف أذنه فعند ذلك تحقّق كلّ أحد بقتله ، وأخذوا جثته فنيبوها بين العروستين ، فأه الأمير ظَشْتَمر الدوادار فأخذ الرأس منهم في الليل واستقصى على الجنّة حتى أخذها وحق الرأس على الجنّة وغسّلها وكفّنها وصلّى عليه في الليل ودَفنه بتربته التي أشاها بالصحراء بالقرب من ربة خَوند طُغاى أم آنوك زوجة الناصر محمد أن قلاوون ، وفه يقول بعض الشعراء [ غلم البسيط ] :

قلت : لاجرم أنّ الله سبحابه وتعالى عامل يلبغا هذا من جنس فعله بأستاذه الملك الناصر حسن فسلّط عليه مماليكه فقتلوه كما قَتَلَ هو أست أذّه الناصرُ حسّناً، فالقصاص قريب والجزاء من جنس العمل .

ولما أصبح نهار الأحد عاشر شهر ربيع الآخر وهو صبيحة ليلة قُتِل فيها يَلْبُغُا الْمُمَوِى الخاصَكي المقدّم ذكرهُ طلع جميعُ الأمراء إلى القلعة واستقر الأمير طُفَيْتُهُ النّظامي هو المتحدّث في حلّ الملكة وعَقْدها ومعه آقبغا جلب الأحمدي وأَسْنَدُم

<sup>(1)</sup> زيادة عن المنهل الصافى (ج ٣ ص ٤٣٤ (١) . (٢) العروستان كان اسما للمكان الله الذى عليه الآن مبنى دار المحقوظات العمومية بالقاهمة بالقاهرة والظاهر أن هذا المكان كان به بعض القبسور المهجورة ولذلك قال المؤلف : فأخلوا جثته وغيبوها أى أخفوها بين العروستين • وقسد سبق التعليق على هذا المكان فى الحاشية وقم ١ ص ٧ من الجزء الناسع من هذه العلبمة • (٣) هذه التربة غيرتربة طشتمر حمص أخضر الواردة فى الحاشية وقم ٣ ص ١٨٧ من الجزء الناسع من هذه العلبمة • لأن طشتمر هذا غير ذلك • (٤) واجع الحاشية وقم ٣ ص ١٨٧ من الجزء الناسع من هذه العلبمة •

الناصرى وقِهاس الطاذِى وقبَضوا من الأمراء على تَمُربغا البَدْرَى ويعقوب شاه وبَيْنُها العلائي الدوادار وقُيِّدوا وأُرْسِلوا عشيَّة النهار إلى الإسكندرية ورُسِم للامير خليل بن قوصون أن يلزم بيته بطالاً .

وفي يوم الآثنين حادى عشرة آستقر قَشْتَمُو المنصوري حاجب الجاب عوضا عن طَيْبُغا العلائي واستقر آيدم الشامي دودارا بإمرة مائة وتقدمة ألف وفاظر الأحباس ولم يُعلم قبله دوادار أمير مائة ومقدّم ألف ، ثم قُيِض على جماعة من الأمراء وهم : أَزْدَمُر العزِّي وآقبغا الجوهري وأَرْغُون كلك العِزِّي أيضا وأَرْغُون الأرغون الأرغون ويُونس الرمَّح العُمري وكَمَشْبُغا الجوي وأُرْسِلوا الجيع في القيود الى الأرغوني ويُونس الرمَّح العُمري وكَمَشْبُغا الجوي وأُرْسِلوا الجيع في القيود الى ثغر الإسكندرية فَيُسوا بها ، ثم آستقر طَيْدَمُ البالسي أستادار العالية ثم أخلع على قرابغا الصَّر عتمشي بتقدمة ألف دفعة واحدة من إمرة عشرة الأستادارية وأنعم على قرابغا الصَّر غتمشي بتقدمة ألف دفعة واحدة من إمرة عشرة من الشهر آستقر أَسَبُغا القَوْصُوني لالا السلطان ، عوضا عن آلبغا جلب وآستقر قراتمُر المحمدي خازندارا ، عوضا عن تَلكَتَمُو المحمدي وحضر سابق الدين مِثقال [ الآنوكي ] من قُوص بطلب من السلطان وقبل وحضر سابق الدين مِثقال [ الآنوكي ] من قُوص بطلب من السلطان وقبلَ

عن الهبعا جلب واستفر والمراحمة في عادلة ان عوض على المسلطان وقبل وحضر سابق الدين مثقال [ الآنوكي ] من قُوص بطلب من السلطان وقبل الأرض ونزل إلى داره ، وفي [ يوم الجميس ] ثاني [ عشر ] جُمادَى الأولى قبض على غور الدين ماجد بن قَرَوينَة وسُلمَّ لفَرَابغا [ الصَّرْعَتْمشي اليستخلص منه الأموال، وآستقر عوضه في الوزارة الصاحب جمال الدين عبد الله بن تاج الدين موسى بن أبي شاكر وأضيف إليه نظر الخاص أيضا وكان أولا صاحب ديوان يلبغا .

(1)

وفي سادس عشر جمادى الأولى أعيد [الطواشي] سابق الدين مثقال إلى تَقْدِمة الماليك السلطانية وصُرف الدَّمَنُهوري المعروف بشاذَرْوَان .

فى يوم الخيس سادس عشرشهر رجب قُيض على قَرابُغا الصرغتمشي وعندما قُيض على قرابُغا المدخور رَكِب الأمير تغرى برَّمَش بالسلاح ومعه عدّة من الأمراء والخاصكية فركبوا فى الحال وقبضوا عليه وأمسكوا معه الأمير أينبك البدري و إسحاق الرَّجِي وقرابغا العزى ، عليه وأمسكوا معه الأمير أينبك البدري و إسحاق الرَّجِي وقرابغا العزى ، ومقيل الرومي وأرسلوا إلى الإسكندرية ، ثم أنهم السلطان على كلّ من قُطْلُوبُغا جركس وأقطاى بتقدمة ألف .

ومن هذا الوقت أخذ أَسَندَمُ الناصرى" في التعاظم وآنضام الناس عليه فاتفق جماعة من الأمراء المِسرِّية مع طُغْيَتمرُ النظامي وآقبُغا جلب على قبض أسندم ودَّروا عليه إلى أن كانت ليلة الأحد سابع شهر شؤال من سنة ثمان وستين المذكورة ركبُوا نصف الليل وضَرَبُوا الكُوسات وأنزلوا الملك الأشرف إلى الإصطبل السلطاني" وقصدوا مَسْك أسندم الناصري" و بعض مماليك يَلْبُغا المُمرِي" الأشرار و بَلغ ذلك أسندم ، قَكث في بيته إلى طلوع الشمس ، ثم ركب من بيته الأشرار و بَلغ ذلك أسندم ، فق بعد قتل بلبغا وتوجّه بَمَنْ معه إلى قَبّة النَّصر ومنها إلى الكَبْش فها له كأنه كان سكن فيه بعد قتل بلبغا وتوجّه بَمَنْ معه إلى قبة النَّصر ومنها إلى

<sup>(</sup>١) التكلة عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٥٥ ( 1 قسم ثان ) .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية وقم ٢ ص ٧ ٢ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) ف « م » و « ف » : « إلى قبة الصفراء » وهو تحريف صوابه ما أثبتناه عرب السلوك
 (ج ٣ و ٤ ص ٥٥ (ب قسم ثان) .

40

القرافة إلى باب الدَّرْفيل من و راء القلعة ، فلم يَفْطُن به الأمراء إلا وهو تحت الطبلخاناه السلطانية من القلعة وكبس عليهم من الصَّوّة فهرَب أكثر الأمراء وكان غالبهم قد آستخدم عنده جماعةً من مماليك يَلْبُغا فلما رأَى مماليك يلبغا أَسَنْدَمُر ومن

(۱) يقصد بذلك قرافة المماليك المعروفة الآن بجبانة أبي سبحة الواقعة في الجهة الجنوبية من قلمة الجبل ، وأما باب الدرفيل فهو أحد أبواب القلمة في سورها الشرقي المشرف على جب للفطم ، ذكره المقريزي في خطفه (ص ٢٠٥ ج ٢) فقال : إن همذا الباب بجانب خندق القلمة و يعرف أيضا بالباب المدرج (وهو غير باب المدرج الغربي الأصلي) ثم قال : وكان يعرف قديما بباب سارية ويتوصل إليه من تحت داوالضيافة وينتهي منه إلى القرافة وهو فيا بين سور القلمة والجبل ، ثم قال : وباب الدرفيل همذا ينسب إلى الأمير حسام الدين لاجين الأيدمي المعروف بالدرفيل ، كان دوادار الملك الفاهم ركي الدين بيرس البندفداري ، ومات سنة ٢٧٢ ه ،

و بالبحث عن مكان باب الدرفيل بالقرب من مسجد سارية الذى كان ينسب إليه الباب فتبين لى :

أثرلا — أن مسجد سارية هو الذى يعرف الآن بجامع سليان باشا الواقع فى الجهة البحرية الشرقية

من قلمة الحيل .

ثانيا — أن أقرب باب لهذا الجامع بين القلمة والجبل يقع فى سورها الشرق من الجهة الشالية بين البرجين الممروفين ببرجى الإمام على بعد خمسين مترا شرق حوض السباحة بشكات الجيش بالقلمة ، و بناء على ما ذكر يكون هذا الباب الذى لا يوجد لخلافه أثر بالسور الشرق هو باب الدرفيل .

وفى العهد العبَّانى سد هذا الباب بالبناء من الخارج عند تجديد السور الشرقى و يدل عليه من الخارج برجا الإمام المذكوران . وأما من الداخل فآثاره بافية إلى اليوم ودهليزه باق ومسدود بالأثربة وأنقاض البناء .

وقد كتب الأستاذكرسويل رسالة فى البحوث الأثرية بقلعة القاهرة ونشرها فى الجزء الثالث والعشرين من نشرات المجمع العلمى الفرنسى لآثار الشرق بالقاهرة فى سنة ١٩٢٤ وسمى جنابه باب الدرفيل هسذا بآسم باب القرافة فى حين أن باب القرافة هو باب آخر فى سسور القلعة القبلى الشرق • وقد سبق لنا التعليق عليه فى الحاشية رقم ٢ ص ١٨٨ بالجزء التاسع من هذه الطبعة •

(۲) يستفاد نما ذكره المقريزى فى خططه عنسه الكلام على جامع الصوّة (صَ ٢١٣ ج ٢) وعلى الطبغاناه (ص ٢١٣ ج ٢) وعلى الطبغاناه (ص ٢١٣ ج ٢) أن الصوّة أسم يطلق على المنطقة الحبلية الواقعة فى الجهة الشالية البحرية من ظمة القساهرة فيا بين القلمة وجامع الرفاعى و يتوسطها الطويق المعروفة بسكة المحجر ودرب المسارستان بخط القلمة •

معمد من خُشداشيتهم توجهوا إليهم وتركوا أمراءهم ، ثم خرج إلى أسندم آقبُغا جلب وطودوا الحاجب آبن أخى آل ملك فقوى أَسَنْدَمَن بهم على الأمراء وصدّمهم صَدْمة هائلة كسرهم فيها كَشرة شنيعة وهر بوا الجميع إلا أُلماى اليوسفى وأَرْغُون طَطَر فإنهما ثبتا وقاتلا أسندم وليس معهما غير سبعين فارسا ، فقاتلوا أسندم وجماعته إلى قريب الظهر ، فلم يرجع إليهما أحد من أصحابهما فأنكسرا وأنتصر أسندم الناصرى عليهم وطلع إلى القلعة وقبَّل الأرض بين يدى الملك الأشرف شعبان فأخلع عليه الأشرف باستقراره أتابكا ومدبِّر الماليك كما كان يلبغا المُمرى الخاصي .

ثم قَبضَ أَسَدَم على جماعة من الأمراء وقيدهم وأرسِلُوا إلى ثغر الإسكندرية فحيُسُوا بها وهم : ألجاى اليوسفي وطُغيْتمر النظامي وأَيْدَمُ الشامى وآ قبُغا جلب وقطلُو بُغا جركس وأَقطاى وأرغون طَطَرو قِهاس الطازي و جميع هؤلاء مقدمو ألوف. ثم قبض على جماعة من الأمراء الطبلخانات وهم : طاجار من عَوض و يلبغا شُقير وقرابُغا شاد الأحواش وقرابُغا الأحدى وقطلُو بُغا الشعباني وأَيْدَمُ الخطائي وتمراز الطازي وآسن الناصري وقراتمُو المحمدي .

ثم أصبح أَسنَدُمُ في يوم حادى عشر شوال أنع على جماعة من الأمراء واستقروا مُقَدِّم ألوف بالديار المصرية وأصحاب وظائف ، فأخلع على أُزْدَمُ العِزِّى واستقر أمير مائة ومقدم ألف وأمير سلاح واستقر جَرَكتَمُر السيفي مَنْجَك أمير مائة ومقدّم ألف وأمير بجلس واستقر أَلطُنبغا اليَلبَغَاوِى رأسَ نَوْ بة النُّوب من إمرأة عشرة دفعة واحدة واستقر قطلُقْتَمُر العلائي أمير جاندار واستقر سلطان من إمرأة عشرة دفعة واحدة واستقر قطلُقْتَمُر العلائي أمير جاندار واستقر سلطان شاه أمير مائة ومقدّم ألف وحاجباً ثانيا واستقر بَيرَم العِزِّى دوادارا بتقدمة ألف وكان جنديًا قبل ذلك ، فانهم عليه بإقطاع طُغَيْتَمُر النظامي ووظيفته و جميع

موجوده ومماليكه وحواصله وأنعم على خليل بن قَوْصُــون بتقدمة ألف وعلى قَبَقَ (1) العِــزِّى" بتقدمة ألف وعلى أَرْغون القَشْتَمُرى بتقدمة ألف وعلى محـــد بن طَيْطَق العلائي" بتقدمة ألف .

ثم أنعم على جماعة بإمرة طبلخاناه وهم : بُزُلَار الْعَمَرِى" وأَدْغُون المحمدى" والآنوكى الحادن وأرغون الأرغوني وعمد بن طقُبُغَا الماجارى و بَاكيش السيفى" يَلْبُغَا وَآقَبُغَا آص الشَّيْخُونَى وسودون الشيخونى وجُلْبان السَّعدى" وَكَبَك الصَّرْعَتَمْسى والمِنال اليوسفى وكَمَشُبُغا الطازى" و بَكْتَمُر العلمى و فَارى الجمالى وأرسلان خَعَلَ ومبارك الطازى" و تَكَثَّمُر الكشلاوى" وأَسَنُبُغا العِزى" وقطلو بغا الحسوى ومأمور ومبارك الطازى" و تَكَثَّمُر الكشلاوى" وأَسَنْبُغا العِزى" وقطلو بغا الحسوى ومأمور

ثم أنعم على جماعة بإمرة عشرات وهم : كُرُكُ الأرغونى وأَلْطُنْبُغا المحمودى وَقَرابُغا الأحدى، وهذا غير قرابغا الأحدى الجلب وحاجى ملك بن شادى وعلى بن (٥) باكيش ورجب بن خضر وطَيْطَق الرقاح، ثم خَلَع على جماعة وآستقرت جُوكندارية وهم : مبارك الطازى المقدّم ذكره وقرمش الصرغتمشي و إينال اليوسفي وأخلع على ملكِكتمر المحمدي واستقر خازندارا على عادته وبهادُر الجمالي شاد الدواوين، عوضا عن خليل بن عَرَام بحكم آنتقال آبن عرام إلى نيابة الإسكندرية واستقر أسنَدَمُن الزين في نيابة طرابُلُس، عوضا عن إشِقْتَمُو المارِدِيني وأمسِك إشِقْتمر وحُيِس الزين في نيابة طرابُلُس، عوضا عن إشِقْتمُو المارِدِيني وأمسِك إشِقْتمر وحُيِس

<sup>(</sup>۱) هذه روایة السلوك (ج ۳ ر ؛ ص ۸ ه (۱) وهی الأرجح، وروایة «م» طیغلق ، وفی هامشها : « طبطلق » · وفی « ف » : « طیطلق » · (۲) فی «ف» « ملکتمر الكشلاوی » · (۳) فی السلوك (ج ۳ ر ؛ ص ۱۸ (۱): «قطلوبغا الحلی» · (٤) فی : «م» و «ف» :

ورواية السلوك (ج٣وع ص ٥٥ (1)) : «بكاش» .
 ورواية السلوك (ج٣وع ص ٥٥ (1)) : «بكاش» .

بالإسكندرية وآستقر طيبغا الظويل الناصرى رفيق يلبغا العمرى الخاصكي المقدم ذكره في نيابة حماة وكان بطّالا بالقُدس في تاسع صفر، فلم تَطُلُّ مدّته وقبِض عليه منها في ذي القعدة وآعتقل بالإسكندرية ثانيا، وتَولَى نيابة حَماة عُمسر شاه على عادته وآستقر بَيبغا القَوْصُوني أمير آخور كبيرا، عوضا عن آقبُغا الصَّفوي بحكم وفاته، وأرسل الى الأمير منكلي بُغا الشمسي نائب حلب خِلْعة الاستمرار.

وقد كَمُل جَامَعُ مَنْكُلِي بُغا الذي أنشاه بحلب في هذه السنة بقنسيرين .

وأستهلت سنة تسع وستين والملك الأشرف شعبان كالمحجور عليه مع أسندَمُر، غير أن آسمـــه السلطان، وخليفة الوقت المتوكّل على الله وأســندمر الناصرى أمير كبير أتابك العساكر وســدبر المملكة ونائب السلطنة سـع أمير على المارديني آنة يتعاطى الأحكام لاغير، ونائب دِمَشق آ قُتَمُر عبـــد الغني ونائب حلب مَنْكلى بُغا الشمسي وهو يومشــذ يُحْشي شرَّه ونائب طرأبُلس مَنْجك اليوسُفي ونائب حَمَاة عمر الشمسي وهو يومشــذ يُحْشي شرَّه ونائب طرأبُلس مَنْجك اليوسُفي ونائب حَمَاة عمر

<sup>(</sup>١) أنشأه سنة ٧٦٨ هـ مين كسر الإنرنج على آياس فى غرة شهر صفر . وكان يومئذ أتابك الجيوش المنصورة بالديار المصرية ، كما هو ثابت على بابه للآن .

والجامع على الطراز المصرى ، محرابه من الرخام المرمر والأحجار التي فوق المحراب من الرخام الملون والمنابر جميعه من حجر المرمر وهو منقوش نقشا منقنا وله صحن واسع في وسطه حوض كبير ، ولجامع منارة عظيمة الارتفاع ، تعدّ من أجمل الآثار القديمة في حاب ، كتب على أسفلها عند آخر جدار الجامع من فوق من جهة الثبال بقلم حريض : « أنشأه العبد الفقير الى الله تعالى منكلى بنا الشمسى غفر الله له » ومثل ذلك من الطرف الثبرة .

وقد جدَّده في سنة ١١٧ هـ جانم الحزاوى كما هو ثابت عل حجر صغير على باب الجامع ٠

وفى سنة ١٣٢٠ ه حضر الى حلب رجل من الأتراك اسمه الشيخ رجب من طرابزون وتوطن حملب وأخذ يقيم حفلات الذكر فى الجامع فعمر الجامع بالمصلين من أهـــل الجهـــة ، وليس للجامع الآن أوقاف ولكن دائرة الأيرقاف فى حلب عينت له إماما وخادما ومؤذنا فى السنين الأخيرة .

وشهرة الجامع في حلب اليوم : ياسم (جامع الرومي) ولم نقف على سر هذه التسمية ولا سببها و انظر تاريخ حلب الطباخ (ج 7 ص 8 8 8 وما بعدها) .

شاه صاحب القنطرة على الحليج خارج القاهرة ونائب صَفَد أَرْغون الأزقى واستمرّ الأتآبك أسندمر على ماهو عليه الى يوم الجمعة سادس صفراً تَفقت عليه مماليك يَلْبُغَا الأجلاب وركبوا معهم الأمراء وقت صلاة الجمعة ودخلوا على أَسَنْدُصُ الناصري" وسألوه أن يُمْسك جماعة من الأمراء، فَسَك أزْدَمُر العزِّيّ أمير سلاح وجَرَكْتُمُر المَنْجِكِيَّ أمير عجلس و بيرم العزِّيِّ الدوادار الكبير و بيبغا الفَوْصُوبَ والأميرآخــور كك الصرغتمشي الجُوكندار وآستمزت الماليك لابسن السلاح، وأصبحوا يوم السبت ومسكوا خلتل من قَوْصُون ثم أطلقوه وآنكسرت الفتنة الى عشيَّة النهار وهي ليلة الأحد وقالوا لأسَّنْدَكُم : نريد عَزَّل الملك الأشرف ، وكان أسندم مفهورا معهم و بلغ الخبرُ الملك الأشرف، فأرسل في الحال إلى [خليل] آبن قَوْصُــون فحضر ورَكُ الملك الأشرف ورّكب أن قوصون ومماليكُ الأشرف الجميعُ مع أستاذهم، وكانوا نحو المائتين لا غيرً ، وكان الذين آجتمعوا من مماليك يَلْبُغا فــوق الألف وخسمائة وركب مع الملك الأشرف جماعةً من الأمراء الكبار مثل أسَـنْبُغا ان الأبو بكرى وقَشْتَمُر المنصـوري في آخرين وضُربت الكوسات واجتمـع على السلطان خلَّقُ كثير من العوام، ولمَّا بلغ أسَنْدَكُم الناصريّ ركوبُ الملك الأشرف أَخذ جماعة من مماليك يُلبُغا وطلع من خلف الفلعــة كما فَعَل أوَلا في وافعة آفبغا الحلب وتقدّمت مماليك َيْلُبُغا وصدموا المماليك الأشرفية وتقاتلوا، و بينها هم في ذلك جاء أَسَنُدَم بمن معــه من تحت الطبلخاناه كما فعل تلك المرة ، فعَــلم به الأشرفية والأمراء فسالوا عليه فكسروه أقبع كسرة وهَرَب أسنُدم، ثم أمسك وتمسزقت الماليك الَيْلَبْغَاوِية، فلما جيء للا شرف بأسَّنْدمر، وحضر بين يديه شفَّعت فيه الأمراء

<sup>(</sup>١) وأجع الحاشية وقم ١ ص ٢٨٥ من إطؤرالعاشو من هده الطبغة -

<sup>(</sup>٢) زيادة يقنصها السيان · · · (٣) تكلة عن المملوك (ج ٣ ر ٤ ص ٩ ه «ب » ) ·

الكبار ، فأطلقه السلطان ورسم له أن يكون أتابكا على عادته ورسم له بالنزول ألى بيته بالكَبْش ورسم للا مير خليل بن قوصون أن يكون شريكه في الأتابكية ، فنزل أسندم إلى بيته ليلة الاثنين وأرسل السلطان مصه الأمير خليل بن قوصون صفة النرسيم وهدو شريكه في وظيفة الأتابكية ليُحضره في بُكرة نهار الاثنين ، فلم نزلا النرسيم وهدو شريكه في وظيفة الأتابكية ليُحضره في بُكرة نهار الاثنين ، فلم نزلا الى الكبش تعالفا وخامرا ثانيا على السلطان واجتمع عند أسندم وخليل بن قوصون في تلك الليلة جماعة كبيرة من مماليك يلبغا وصاروا مع أسندم كما كانوا أؤلا وأصبحا يوم الاثنين وركم الميسوق الخيل ، فركب السطان بمن معهمن الأمراه . والمماليك الأشرفية وغيرهم فالتقوا معهم وقاتلوهم وكسروهم وقتلوا جماعة كبيرة من عماليك يَلْبُغا وهرب أسندم وأبن قوصون واشتغل مماليك السطان والعواتم بمسك عماليك يَلْبُغا وهرب أسندم وأبن قوصون واشتغل مماليك السطان والعواتم بمسك عماليك يَلْبُغا ، يُسكونهم و يحضرونهم عَرايا مكشّفي الرءوس و توجّه فوقة من السلطانية الى أسندم وأبن قوصون فقبضوا عليهما وعلى ألطنانها البلبغاوية وجماعة أشر من الأمراء البلبغاوية فقيدوا وأوسلوا إلى سجن الإسكندرية .

وفي هذه الواقعة يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطّار: [البسيط]
هلالُ شعبان جَهْرًا لاح في صَفَرٍ \* بالنصرِ حتى أدى عيدًا يشعبانِ
وأهلُ كَبْشٍ كأهلِ الفِيلِ قد أُخِذُوا \* رغماً وما انتطعت في الكَبْشِ شاتانِ
ثم جلس الملك الأشرف شعبان في الإيوان وبين يديه أكابر الأمراء، ورَسم
بتسمير جماعة من مماليك يَلْبُغا نحو المائة وتوسيطهم، ونفي جماعة منهم الى الشام
وأخذ مال أَمَنْدَمُر وأُنفِق على مماليكه لكل واحد مائة دينار، ولكل واحد من غير

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٩ من هذا الجزء -

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢ من هذا الجزء .

والأمير مَلِكُتَم الخازنداز، وأنهم على كل منهما بتقدمة ألف وأنهم على تُلكَتَمُوبن بَركة بتقدمة ألف عوضًا عن خليل بن قوصون، وكان ذلك في سادس عشر صفر والمناثقة بم أصبح السلطان من الغد في يوم الثلاثاء سابع عشر صفر قبض على يلبغا المنصوري المذكور ورفيقه تُلكَتُم المحمدي لأنهما أرادا الإفراج عن مماليك يلبغا وقصد يلبغا المنصوري أن يسكن بالكبش فسكهما الملك الأشرف وأرسلهما إلى الإسكندرية ، ثم أرسل السلطان بطلب الأمير منكلي بغا الشمسي نائب حلب إلى الديار المصرية، فحضرها بعد مدة وأخلع عليه السلطان خلصة النيابة بديار مصر، فأبي أن يكون نائبا ، فأنعم عليه بتقدمة ألف وجعله أتابك العساكر وتولى نيابة طلب عوضه طبينا الطويل، وكان أخرجه من سجن الإسكندرية قبل ذلك .

مُ زَقِج السلطان أَخته للا مير منكلي بُف الشمسى المذكور فتزوجها وأولدها والله النامين المذكور فتزوجها وأولدها والله النامين أن ماتت في سنة بنا تزوّجها الملك الظاهر الى أن ماتت في سنة اللاث وثلاثين بقاعتها بُحُطَّ الكمكيين من القاهرة ، ثم رسم الملك الأشرف أن يفرج عرب طُغَيْتَمُر النظامي وأيدمر الخطائي وأُبلًا ي اليُوسفي وكانوا مجبوسين بالإسكندرية فحضروا إلى بين يدى السلطان وقبلوا الأرض بين يديه وخلَع على

وأقول : إن الكمكين هم الذين يبيعون الكمك، وسوق الكمكين هو الذي يسمى الآن شارع الكحكين أحد الشوارع المنفرعة من شارع المعز لدين الله فيا بين باب زو يلة وشارع الأزهر القاهرة، ولا يوجد الآن لهذا الشارع أثر بالقاعة المذكورة -

 <sup>(</sup>١) ف الأصلين : « يوم الاثنين » • وما أثبتناه عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٦١ (١)) •

<sup>(</sup>٣) هي خوند سارة بنت حسين بن محمد بن قلاوون (عن السلوك ج ٣ و ٤ ص ٦٦ (١)) ٠

<sup>(</sup>٣) هي هاجر بنت منكلي بنا الشمسي . (٤) ذكره المقريزي في خططه عند الكلام على مسالك القاهرة وشوارعها (ج ١ ص ٣٧٣) فقال في كلامه على الشارع الأعظم وهوقصبة القاهرة : من باب دُو يلة بعد حارة الجودرية ثم يسلك أمامه إلى سوق الحلاو يين فيجد عن يمينه الزقاق المسلوك فيه إلى سوق الحلاو يين فيجد عن يمينه الزقاق المسلوك فيه إلى سوق الحكين المعروف قديما بالقطانين وسكني الأساكفة .

بَكْتَمُ المؤمني واستقر أمير آخور كبيرا بتقدمة الف وهو صاحب المصلاة والسبيل بالرُميلة ثم رسم السلطان بإحضار الأمير آفتمر عبد الغني. فلما وصل آفتمر إلى مصر أخلع عليه السلطان باستقراره حاجب الجباب بالديار المصرية ، وكان آفتمر هذا قد ولى نيابة السلطنة بالديار المصرية ، قبل نيابة الشام وتولى نيابة دمشق بعده بَيْدَمُ الْحُوَارَزْمَى قليلا، ثم عُمِن واستقر عوضه في نيابة دِمَشق منجك اليوسفى نائب طرابُلُس واستقر في نيابة طرابلس بعد مَنْجَك أيْدَمُ الآنوكي .

(۱) ذكر مؤلف هذا التخاب في وفيات السنة السابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان وهي سنة ١٧٧٩ أن الأمير سيف الدين بكتمر بن عبد الله المؤمني الأمير الكبير مات في تلك السنة قال: وهو صاحب المصلاة بالرميسلة والسبيل المعروف يسبيل المؤمني، ومن هـ ذا يتضع أن السبيل عرف بالمؤمني نسبة الى منشته، ولكن أبن إياس ذكره في تاريخ مصر (ص ٢١١ ح ١) يأسم سبيل المؤمنين، وورد كذلك بهذا الأسم في تكاب وقف السلطان قانصوه النوري الخاص بهذا السبيل، ثم ذكره على باشا مبارك في الخطاط النوفيقية (ص ٣٢١ ج د) بأسم جامع المؤمنين، و إنى أدى أن الاسم الصحيح هو سبيل المؤمني، وأما كلاسة المومنين فهي تحريف الأصل، ودلني البحث على أن هذا السبيل أنشى "حوالى سنة ٢٠٥ه.

ويستفاد من كتاب وقف السلطان الغورى المدرج صورته فى الخطط النوفيقية ( ص ١٢٤ ج ٥ ) : أنه فى سنة ٩ ٠ ٩ ه جدّد العارة المستجدّة الإنشاء التى تشنمل على المصلى وسبيل المؤمنين والمزملة والميضاة ومفسل الموتى بالرميلة تحت القلمة ، وكان لكل مكان منها باب خاص به ، وأن هذه العارة كانت تشرف من جهتها البحرية على الرميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها الغربيسة على الرميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها الغربيسة على الرميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها الغربيسة على الرميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها الغربيسة على الرميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها الغربيسة على الرميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها المنوبيسة على الرميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها الغربيسة على الرميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها الغربيسة على الرميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها الغربيسة على الرميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها الغربيسة على الرميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها الغربيسة والميلة ( ميدان صلاح الدين الآن ) ومن جهتها الغربيسة وليستفريسة و

و بمعاينة هذه المهارة تبين لى أنها تقع على يسار الداخل بأول شارع السيدة بمائشة من جهة مبدان صلاح الدين ولم يبق منها الآن إلا المصلى وهى عبارة عن مسحد بمحرابه مبنى بالحجر النحيت ويشتمل على رواقين بثلاث بوائك و يعرف الآن بجامع العورى ، وأما السبيل والمزملة فقسد هدما وأمامت وزارة الأوفاف في مكانهما العارة المطلة على مبدان صلاح الدين ررأس شارع الببيدة عائشة ، وأما الميضاة ومصل الموتى فكانا واقعين قبل المسجد ومكانهما أرض فضا، وكذلك وجهة تلك الأماكن المشرفة على شارع السيدة عائشة مدمت وأقيم عليها دكاكين ولم يبنى منها إلا الطوقة التى توصل إلى المسجد الواقع خلف تلك الدكاكين .

وقام بعض سكان ثلث الجهة بعمل دورة مياه حديثة للسجد ووضعوا فيه منبرا بسيطا من الخشب لجعله مسجدا جامعا وسلمود لرزارة الأرقاف للصرف عايه وهو مقام الشعائر .

وأما الرميلة فسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ١ ص ١١١ بالجزء الناسع من هذه الطبعة -

ثم أخلع السلطان على الأمير الأكر الكشلاوى بآستقراره شاذ الدواوب ، عوضا عن بهادر الجمالى ، ثم أفرج عن الأمير أرغون طَطَر وأخلع عليه وآستقر أمير شكار بتقدمة ألف ، ثم رسم باحضار قطلوبغا الشعبانى من الشام فحضر بعد مدة .

[ ثم فى ألمن عشر جُمَادى الآخرة استقر الأمير اقتمر الصاحبي دوادارا عوضا عن آفيغا بن عبد الله بإمرة طبلخاناة واستقر طُغَيْتُمُر العثماني شاد الشراب خاناه واستقر بَشْتَك العُمرى رأس نو بة ثانيا ] .

ثم أخلع الملك الأشرف في تاسع عشرين شهر رمضان على الأمير أرغون الأزقى باستقراره رأس نوبة كبيرا عوضا عن تُلكَّتُمُو بن بركة واستقر للكتمر المذكور أمير مجلس عوضا عن طُغَيْتُمُو النظامي .

ثم استقر الأمير أُلِحَاى اليوسفى أمير سلاح برانيًا عوضا عن أَزْدَمُر العِزَّى . واستقر آفغا بن عبد الله دوادارا كبيرا بإمرة طبلخاناه ، ثم استقر الأُكُر أستادارا عوضا عن أَلْطُنْبُغا بحكم وفاتِه .

وفى سابع شؤال آستقر الأمير عمر بن أرغون النائب فى نيابة الكرك ، عوضا عن ابن القَشْمرى وآستقر طيدمر البالسي فى نيابة الإسكندرية ، عوضا عن صلاح الدين خليل بن عوام حاجبا بثغر الإسكندرية ، ثم استقر أيدمر الشيخى فى نيابة حماة عوضا عن عمرشاه ، وأخلع على شمس الدين ابن المقسى بآستقراره ناظر الخواص الشريفة بالقاهرة عوضا عن آبن أبى شاكر

<sup>(</sup>۱) وردت هذه العبارة فى الأصلين بعد الكلام الذى بعدها وقد أثبتناها فى مكانها ليستقيم الكلام و بسح الساريخ .

فى المث عشر ذى القعدة ، وآستقر العلامة سراج الدين عمر بن إسحاق الغزّنوى المندى الحنفي قضاة الحنفية بالديار المصرية ، بعد موت قاضى القضاة المندى الحنفي قضاة الحنفية بالديار المصرية ، بعد موت قاضى القضاة بهال الدين الرَّكاني وآستقر الشيخ سراج عمر بن رَسْلان بن نصير بن صالح البِكاني البُلقيني الشافعي في قضاء دمشق عوضاً عن قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب السُبكي ، فلم تَطُل مدّة البُلقيني في قضاء دمشق وعُزل وأعيد تاج الدين السَّبكي وآستقر القاضي عدر الدين محدا بن القاضى على الدين على ابن القاضى عبي الدين على بن فضل الله العُمري في كتابة السر بالديار المصرية بعد وفاة والده وآستقر المنه الدين محد بن الشهيد في كتابة سر دمشق عوضا عن جمال الدين بن الأثير ، فتح الدين محد بن الشهيد في كتابة سر دمشق عوضا عن جمال الدين بن الأثير ،

ثم وقَعَ الوباء بالديار المصرية حتى بلغت عدَّةُ الموتى في اليوم أكثرَ من ألف نفس وأقام نحو الأربعة أشهر وارتفع .

وفى هذه السنة أيضا وهى سنة تسع وستين وسبعائة قصدت الفرنج مدينة طراً بُلُس الشام فى مائة وثلاثين مَرْبَجا من الشوانى والقَرَاقير والغِرْ بارن والطرائد وصحبتهم صاحب تُبرُس وهو المقدّم ذكره عليهم وكان نائبها وأكثر عسكرها غائبين

<sup>(</sup>١) سيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٧٣ه . (٢) سيذكر المؤلف وفات سنة ٧٦٩ ه .

<sup>(</sup>٣) في بعض المصادر: «الكتافي» بالناء بدل النون. (٤) هو القاضي فتح الدين أبو بكر محمد ابن القاضي عماد الدين أبي إسمعاف إبراهيم بن محمد بن إسماق بن إبراهيم بن أبي الكرم محمد الدمشقي المعروف بأبن الشهيد كاتب سر دمشق سيذكر المؤلف وفاته سنة ٩٩٧ ه وانظر شذرات الذهب لابن العاديا لحنيل (ح٢٩ ص ٣٢٩) . (٥) جمال الدين بن الأثير هو عبد الله بن الكال محمد بن العاد اسماعيل بن الناج أحمدي بن سعيد بن الأثير الخابي ، أحمد أفراد الأسرة المعروفة بكتابة السرفي مصر والثام وأصحاب حكر ابن الأثير فولاق ، وقد ذكر المقريزي في السلوك خبر توليته كتابة سر دمشق عوضا عن فتح الدين بن الشهيد في حوادث سدنة ٨٩٧ ه . كا ذكر عوده القاهرة في ٩٩٧ ه انظر الساوك (ح٣ و ٤ ص ٥ ه (١) وص ٦٣ (١) قسم ثان) . (٦) القراقير : جمع قرقور وهو ضرب من السفن وقيل هي السفينة العظيمة أو العلويلة (انظر لسان العرب مادة قرر) .

10

عنها ، فاغتنمت الفرنج الفرصة وخرجوا من مراكبهم إلى الساحل غرج لهم من طرابكس بقية عسكها بجماعة من المسلمين فتراموا بالنبال ثم افتتلوا أشد قتال وتقهقر المسلمون ودخل المدينة طائفة من الفرنج فنهبوا بعض الأسواق ، ثم إن المسلمين تلاحقوا وحصل بينهم وبين الفرنج، وقائع عديدة استشهد فيها من المسلمين نفراً وتُقيل من الفرنج نحو الألف والتي الله تعالى الرُّعبَ في قلوب الفرنج فو عوا خائمن ،

وفى هذه السنة قوى أمرُ الملك الأشرف فى السلطنة وصار تدبيرُ مُلكه إليه يعزل ويُولّى من غير مَشورة الأصراء وصار فى المُلْك من غير مُنسازِع ولا مُعانِد وحسُنت ميرتُه وحَبَّنُه الرعية إلى الغاية وصار يقصد المقاصدَ الجميلةَ مَسَا سيأتَى ذكرُه .

ثم فى أقل جُمادى الآخرة عَزَل الأشرفُ أَسَلَبُعًا بن الأبو بكرى عن نيابة حلب الأمير قَشْتَمُر المنصوريّ ، ثم قَبض السلطان على أرغون المجمى الساقى أحد الماليك السلطانية بسبب أنه سَرَق أحجارًا مثمّنة من الخزانة السلطانية و باعها على الفرنج ، وفيها حجر يُعرف بوجه الفَرس فاء به الفرنج الى مَنْجَك اليُوسُنى نائب الشام فعرفه وأرسله الى السلطان وأخبره بخبر أرغون العجمي وكيف باعه للفرنج فصفّح السلطانُ عنه ونفاه الى الشام .

ثم فى يوم السبت العشرين من شهر رمضان نفى السلطان الأميرَ آفْتَمُر الصاحبيّ الدوادار الكبير إلى الشام لأمر وقَعَ بينه وبين الأمير ألحاى اليُوسفيّ .

وفى تاسع عشر ذى القعدة أحضر الأميرُ بَيْدَدُمُ الْخُوَارَزَمَى المعزول عن نيابة (١) الشام قبل تاريخه وأدخِل الى قاعة الصاحب بقلعة الجبل وطُلب منه ثلاثمائة ألف

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٣٧ من الجزه الناسع من هذه الطبعة .

۲.

دينار وكان متولَّى أمره على بن محمد بن كلبك النَّرْكِمانى فَعُصِر يوم الثلاثاء حادى عشرين ذى القَعْدة ، ثم أُفرج عنه ونفِي الى طرابُلُس بعد أن اخذ منه سائة ألف دسار .

ثم قَدِم الخبر على السلطان بقتل الأمير قَشْتَمُر المنصورى تاتب حلب و وخبره أنه لما ولى نيابة حلب في جمادى الآخرة من هذه السنة وتوجّه إلى حلب فلم يُقيم بها إلا يسيرًا وخرج منها وكبّس أمير آل فضل بقربه سلى السلطان فركب العرب وقائلته فقتل في المعركة هو وولده محسد بن فشتمر وكان الذي قتله حيّار أمير آل فضل وولده تُعَيِّر بن حيّار وكان ذلك يوم الجمعة خامس عشر ذى الحجة ولما بلغ فضل وولده تعظم عنيه وأرسل تقليدا للامير اشِفْتَمُر المارديني بنيابة حلب على الأمر قطلو بغا الشعباني وعن لحيّارا عن إمرة العرب وولاها لزامل .

ثم أنعم الملك الأشرف في هذه السنة على ألوف بتقادم وطبلخانات وعنرات، فهمن أنعم عليه فهمن أنعم عليه فهمن أنعم عليه فهمن أنعم عليه بإمرة طبلخاناه صراى الإدريسي و بيبغا القوصوني وأحمد بن آفتتمر عبد الغني وأحمد بن قنغلي وخليل بن قمارى الحموى وطُغَيْتُمَر الحُسَيْني وحسين بن الكوراني وأرغون شاه الأشرفي .

وكان أمير الحاج في هذه السنة بهادُر الجمالي ، وحجّت في هذه السنة أيضا ﴿ وَمَاكَ وَالدَّهُ السلطانِ المَلكُ الأشرف صاحب الترجمـة بَتَجِمُّلُ زائد ورَخْت عظيم و برُك هائل وفي خدمتها من الأصراء الألوف بَشْنَكُ العُمَري و بهادر الجمالي

<sup>(</sup>۱) هو زامل بن موسى بن عيسى بن مهنا ، (۲) البرك والرخت لفظان فارسيان معناهما المتاع الخاص من ثياب وقاش الأمراء وسلاطين المماليك ، وفي كتا بنا هذا أمثلة كثيرة لاستمال هذين اللفظين ، انظر معجم دو زى وسلاطين المماليك لكترمير (ج ا ص ۲۹) والسلوك تحقيق الأستاذ زيادة (ج ا ص ۲۹) . ۱۹۰ ، ۱۹۰ ) .

۲.

أمير الحاج ومائة مملوك من الماليك السلطانية الخاصّكية وكان من جملة ما معها بدرب الحجاز كوسات وعصائب سلطانية وعدة محقات بأغطية زَرْكش وعِدَّة محاير كثيرة بأفر زينة وحمل معها أشياء كثيرة يطول الشرح في ذكرها من ذلك: قطر جمال عليها مرزوع خضر وغير ذلك وحبّت وعادت إلى الديار المصرية ، بعد أن احتقل جميع أمراء الدولة إلى ملاقاتها ، ولما وصلت إلى الفاعة أنلت على جادر الجمالى فأخلع السلطان عليه . ثم بعد مدة في يوم حادى عشرين المحترم من سنة إحدى وسبعين وسبعائة استقربه أمير آخور كبيرا عوضا عن الأمير بتكتمر المؤمني بعد موته واستقر الأمير تلكتمر أمن بركة ] استادارا عوضا عن الأمير بتكتمر المنتقل الى الأستادارية ثم نقل أرغون شاه الأشرفي أمير مجلس عوضا عن تلكتمر المنتقل الى الأستادارية ثم نقل أرغون شاه المذكور بعد مدة يسيرة من وظيفة أمير مجلس إلى وظيفة رأسُ تَوْ بة النوب ، بعد موت بَشْتَك المُدَرى واستقر أرغون [ الأحسدى ] اللالا أمير مجلس عوضا عن أرغون شاه المذكور .

ثم أنعم السلطان على الأمير طَيْنَال المارديني بتقدمة ألف وعلى عَلَم دار أيضا بتقدمة ألف واستقر أستادار العالية عوضا عن تُلكَنْتُمُو .

ثم فى سنة آثنتين وسبعين آستقر الأمير طَشْتَمُر العلائى دَواداراكبيرا بإمرة طبلخاناه ، اِنتقل إاليها من الجندية عوضاً عن مَنكُوتمُر من عبد الغنى وآستقر يَلْبُغا الناصرى اليَلْبَغَاوى خازنداراكبيرا، عوضا عن يعقوب شاه .

<sup>(</sup>۱) المحاير، جمع محارة وهي مرادف للحفة، صندوقان يشدان إلى جانب الرصل كالهوادج. وكان للمعاير سنوق خاص بالقاهرة اسمه سوق المحاير بين اشستهر تجاره بمحديد أثمان بضائمهم بغير مساومة ومكانه قرب الجامع الأقرواستحدث آخر قرب الجامع الطولونى على عهد المقريزى انظر الحطط المقريزية (ج ٢ ص ١٠١، ٢٠١) والسلوك تحقيق الأستاذ زيادة ص ٣٣٣ ج ٣ ٠ (٢) يراد به: الأمير بهادر الجمالي المفدّم ذكره • (٣) تكلة عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٦٨ ( أ ) قسم ثان • (٤) تكلة عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٦٨ ( أ ) قسم ثان • (٤) تكلة عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٦٨ ( )

قلت : والناصري هــذا هو صاحب الوقعــة مع الملك الظاهر بَرْقُوف الآتي ذكرها في ترجمة الظاهر المذكور .

ثم فى سنة ثلاث وسبعين عَزَل السلطان الأمير اشِقْتَمُر المارديني عن نيابة حلب بالأمير عن الدين أيدم الدوادار .

قلت: و إشِقْتَمُر المارديني هذا ومَنْجَك اليوسفي نائب الشامو بَيْدَمُن الخُوارزمي هؤلاء الثلاثة لا أعلم أحدا في الدولة التركسية ولي ولا يَتهم من الأعمال والوظائف ، لا طال مُكَثُّمُه في السعادة مثلهم على ماذكرناه فيما مضى وما سنذكره فيما يأتي إن شاء الله تعالى على أن اشقتمر هذا طال عمره في السعادة حتى ولى نياية الشام عن الملك الظاهم رقوق، و رقوق يومئذ في خدمة منجك البوسفي نائب الشام، و إلى الآن لم يتصل بحدمة السلطان ولا صار من بُحملة الهاللك السلطانية وقد تقدّم أنّ اشْقُتُمُر وَّلَى الأعمال الجليلة من سلطنة الملك الناصر حسن الأولى وكان يَلْبُغَا العمري أستاذ يَرْقُوق يوم ذاك خاصَّكًا، فانظُر إلى تقلُّبات هذا الدهر ونَيل كلُّ موعود بما وُعد. انتهى. وفي سنة ثلاث وسيعين المذكورة رَسَم السلطان الملك الأشرف أنَّ الأشرافَ بالديار المصرية والبلاد الشامية كلُّهم يَسمُون عمائميَهم بعلامة خَضْراء بارزة للخاصّة والعاتمة إجلالا لحقِّهم وتعظمًا لقَدْرهم ليُقاَبَلُوا بالقَبول والإقبال ويمتازوا عن غيرهم من المسلمين ، فوَقع ذلك وَليِسُوا الأشرافُ العلائمَ الخُضْر ، التي هي الآن مستمرّة على رُعوسهم ، فقال الأديب شمس الدين محسد بن إبراهيم الشهير بالمزيِّن في هـــذا [ الكامل] المعنى:

أطرأف تيجانٍ أتَتْ مِن سُنْدُس \* خُضْرٍ كأعلامٍ على الأشرافِ والأشرفُ السلطان خصَّصَهم بِها \* شرفا لِندرِفهم مر الأطرافِ وقال أيضافي المعنى الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن جابرالأندلسي: [الكامل] جَمَـُ لُوا لأَبْنَاءِ الرَّسُولِ عَلامـةً ﴿ إِنَّ الْعَلَامَـةَ شَانُ مَنْ لَم يُشْهَرِ نُورُ النَّبُوَّةِ فِي كَرِيمٍ وُجُوهِهِمْ ﴿ يُشْنِى الشَّرِيفَ عن الطِّرازِ الأَخْضِر وقال أيضا في المعنى الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب الحلبي : [ الرجز]

عمائِمُ الأشرافِ قلد تميّزتُ . بَحُضْرةٍ رَقَّت وراقَتْ مَنْظَرا وهلهُ إِلَّا أَخْضَرا وهلهُ إِلَى اللهُ الْخَضَرا وقال ولده أبو العِزْ طاهر بن حسن بن حبيب في المعنى أيضا :
[ الطويل ]

ألا قُلْ لِن يَبْغِى ظهور سِيادة \* تَمْلَكُهَا الزَّهْرُ الكِرَامُ بِنُو الزَّهْرِ الْمُوالُولِ الْمُعْرِ الْو

وقال الشيخ شهاب الدين بن أبى حجلة التَّلِمُسانى الحنفى - تغمده الله تعالى - في المعنى أيضًا .

لآلِ رسولِ اللهِ جاءً ورِفْعَةً \* بِهَا رَفِيتَ عَنَّا جِمِيعُ النوَّائِبِ (١) وقدأ صبحوا مِثلَ الملوكِ بَرْنَكِهِم \* إِذَا مَا بَدُوْا لِلنَّاسِ تَحْتَ العصائِب

قلت: وبهذه الفعلة يُدَلُّ على حُسن اعتقاد الملك الأشرف المذكور في آل بيت النبؤة وتعظيمه لهم ؛ ولقد أحدث شيئاكان الدهرُ محتاجا إليه ولا ألهم الله تعالى الملوك ذلك من قبله ؛ ولله درّ القائل : «كم ترك الأوّلُ للآخر» .

وفى أوّله سمنة أربع وسبعين وسبعائة استقر الأميّر أَبلُاى البُوسُفى أمير سلاح أتابك العساكر بالديار المصرية عِوضًا عن مَنْكَلى بُغَا الشمشى بحكم وفاته الحدحة (٢) الله تعالى – وأخلع عليه أيضا بنظر البِيارِستان المنصوري فعند ذلك عَظُم قَدْرُ

<sup>(</sup>١) الرنك : كلبة فارسية ، معناها الشعار .

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٢٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة -

أُجْمَاى المذكور من كو ، وَوْج أمّ السلطان وصار أَتَابَك العساكر ، وبهذا ٱستطال الحاى في المملكة .

فإنه قبل زواجه بأمّ السلطان خَوَنْدَ بَرَكَة كان من جملة الأمراء المقدّمين لا غير . إنتهى .

ثم أخلع السلطان على الأمير بُكُك من أرطق شاه باستقراره أمير سِلَّاح برانياً عوضاً عن أُبُك ي اليُوسفى المذكور وآستقر يَلْبُغا الناصري شاد الشراب خاناه عوضاً عن كجك واستقر تُلَكَّتُهُم الجمالى خازندارا عوضاً عن يلبغا الناصري .

ثم توجه السلطان الى سَرْحة الأحرام بالجيزة وعاد بعداً يام وعند عَوْده الى قلعة الجبل أخلع على الطّوائيي سابق الدين مِثقال مقدَّم الهاليك السلطانية قباء حرير أزرق صاف بطّرز زركش عريض أُسوة بالأمراء الحاصكية وهذا شيء لم يلبسه مقدَّم قبسله ، وكان السلطان الملك الأشرف قبل ذلك قد آمتجدَّ في كلّ سنة عند طلوعه من هذه السَّرْحة وهي توجُّه السلطان إلى ربيع الحيل أن يُليس الأمراة الحاصكية مقدده السَّرْحة وهي توجُّه السلطان إلى ربيع الحيل أن يُليس الأمراة الحاصكية مقدده السَّرْحة وهي توجُّه السلطان إلى ربيع الحيل أن يُليس الأمراة والحاسكية مقدده السَّرْحة وهي توجُّه السلطان إلى ربيع الحيل أن يُليس الأمراة الحاصكية مقدده السَّرْحة وهي بقرَّه ومنها ما هو الطَّبْلخانات والعشرات أقبية حرير بطُورُ زَرْكش منها ما هو بقرو قاقم ومنها ما هو بفرو سنّجاب .

ثم بعد ذلك نَزَل السلطان في يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة سنة أربع وسبعين ووالدّته معه وهي متمرّضة إلى الرّوضة تجاه مصر القديمة بمَنْظرَة الأمير طَشْتَمر الشّوادار ، فأقام فيها يوم الثلاثاء والأربعاء وصحبتُه جميع الأمراء وطلع يوم الخميس إلى القلعة وأستمرّت أمَّ السلطان متمرّضة إلى أن ماتت في ذي الحجة وهي في عصمة

 <sup>(</sup>١) دوضة مصر القسديمة هي بذاتها جزيرة الروضة وسبق التعليق طبها في الحاشسية رقم ٢ ص ١٧٢
 بالجزء الخاس من هذه الطبعة • وأما منظرة الأمير طشتمر فقد اندثرت وليس لها اليوم أثر بهذه الحزيرة .

أَبِهُ اللهِ الدُّوسِي وصلَى عليها آبنها السلطان الملك الأشرف ودُفِنَت بمدرستها التي عَمَرتها بخُطّ النّبَانة خارج الفاهرة بالقُرب من باب الوزير ووجِد عليها وبْدُها الملك الآشرفُ وجْداً عظياً الأنها كانت مَن خيار نساء عصرها ديناً وخيراً وصَدَقة ومعروفاً . ومن الاتفاق العجيب بعد موتها البيتان اللذان عمِلهما الأديبُ شهاب الدين السعدى الأعرج وتفاعل بهما على ألجاى البوسفي وهما :

(۱) هذه المدرسة ذكرها المقريزى فى خططه باسم مدرسة أم السلطان (ص ۳۹۹ج۲) فقال : هذه المدرسة خارج باب زو يلة بالقرب من قلمة الجبل ، يعرف خطها بالتبانة وموضعها كان قديما مقبرة لأهل القاهرة ، أنشأتها الست الجليلة الكبرى بركة أم السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين فى سنة ۷۷۷ ه وعملت بها درسا للشافعية ودرسا للمنفية وعلى بابها حوض ماه للسبيل وهى من المدارس الجليلة ، وقبرها موجود بقية هذه المدرسة التى دفن فيها كذلك ابنها الملك الأشرف بعد قنله ،

ومنذه المدرسة لا تزال قائمة إلى اليوم باسم جاسم أم السلطان بشارع باب الوزير انذى أصسله من خط النبانة وهو عاص بهاقاسة الشعائر الدينية ، و بوابةهذه المدرسة مرتفعة ذات جحر كبير مرح بها مكسلتان وعقد البقابة من أجمل وأندع المعقود المنكونة من المقرنصات استرعة ذات الدوالي وكانت مطايديا لنفوش المذهبة ،

ويستفاد من التكتابة النقوشة في الحجرسواء أكانت بأعلى بترابة المدرسة تحت المفرنصات أم بأعلى شاك السبيل أن الذي أمر بإنشاء هسقه المدرسة والسبيل الوالدته هو الملك الأشرف شسمبان بن حسين في شهورسة ٧٧٠ هواقيمت فيها حسلاة في سنة ٧٧٠ هواقيمت فيها حسلاة في سنة ١٧٧ هزا قيمت فيها حسلاة في سنة ١٧٧ هذا قيمت فيها حسلاة في سنة ١٧٠ هذا قيمت فيها في سنة ١٧٠ هذا قيمت فيها في سنة ١٧٠ هذا قيمت فيها في سنة ١٨٠ هذا في سنة

وقد قامت إدارة حفظ الآثار العربية بترميم و إصلاح بعض أجزاء ... المدرسة فى سنة ١٣٢٤ هـ، ولا زالت تواليها بالعناية ، و يستفاد بما ذكره المقريزى أن الملك الأشرف شعبان دفن بعد قتله مع والدته فى قبة هذه المدرسة ولكن ابن إياس ذكر فى كتاب تاريخ مصر (ص ٢٣٤ ج ١) أنه بعد قتل هسذا السلطان رموا جته فى بترعند باب الزغلة ثم نفلوها بعد أيام إلى مدرسة والدت و بعد غسلها هناك كفنوه وصلوا عليه ثم دفتوه فى القبة الى تجاه المدرسة .

ومن هذا يتين أنه لم يدفن فى القبة التى دفنت فيها والدته بمدرستها و إنما دفن بقبة أخرى نقع تجاهها . و بالبحث تبين لى أنه يوجد إلى اليوم تجاه المدرسة المذكورة بقا يا قبسة قديمة بجوار زاوية الهنود بشارع باب الوزير ومن المحتمل أنها هي القبة التي دفن فيها السلطان شعبان ، كما ذكراً بن إياس .

10

۲.

10

فى مسنَهَلَ العَشْرِ مِن ذِى الْجِحةِ \* كانتْ صبيحةُ مُوتِ أَمَّ الأشرفِ فاللهُ يرحمها ويعفِلهم أجرو \* ويكون فى عاشورَ موتُ اليُوسفِى فكان الأمر على ماذُكر، وهذا من الاتفاق الغريب وهو أنه لما ماتت خَونْد بركة المذكورة، واستهلت سنة خمس وسبعبن وقع بين الملك الأشرف و بينزَوْج أمّه أُبلاما البوسفى كلامٌ من أجل الترُّكة المتعاقة بحَونْد بركة المذكورة وكان ذلك يوم الثلاثاء سادس المحرّم من السنة المذكورة، وكثر الكلام بين السلطان وبين أُبلاى اليُوسفى حتى غَضِب أبلاى وخرَّج عن طاعة المك الأشرف وليس هو ومماليكه آلة الحرب وليست مماليلك السلطان أيضا وركب السلطان بمن معه من أمرائه وخاصّكيته وباتوا الليلة لابسين السّلاح إلى الصّباح ، فلما كان نهار الأربعاء سابع المحرّم كان وباتوا الليلة لابسين السّلاح إلى الصّباح ، فلما كان نهار الأربعاء سابع المحرّم كان الوقعة بين الملك الأشرف شعبان وبين زَوْج أمّة اليَّابَك أُبلاي اليُوسفى فتواقعوا أحدى عشرة مرة وحَظُم القتال بينهما حتى كانت الوقعة الحادية عَشرة إنكسرفيها أبلاى اليوسفى وأنهزم إلى بركة الحَبش .

ثم تراجع أمرُه وعاد بمَنْ معمه من على الجبل الأحمر إلى قُبَسة النَّصر ، فطلَبَه السلطان الملك الأشرف فأبى فأرسل إليه خِلْمة بنيابة حماة فقال : أنا أروح بشرط أن يكون كل ما أملكه و بحيع مماليكي معي ، فأبى السلطان ذلك و باتوا تلك اللبلة فهرَب جماعة من مماليك أُلِجاى في الليل وجاءوا إلى الملك الأشرف .

فلما كان صباحُ يوم الخميس ثامن المحرّم أرسسل السلطان الأمراء والخاصّكية ومماليكَ أولاده و بعضَ المماليك السلطانية إلى قُبُةٌ النصر إلى حيث أُجلاى ، فلت

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٤ من الجنره الخامس من هذه الطبعة .

رآهم أُجُّاى هرَب فساقوا خلفه إلى الخرقانية ، فلما رأى أُجُاى أنه مُدْرَك رمى بنفسه وفَرَسِه إلى البحر؛ ظنَّا أنه يُعدَى به إلى ذلك البرّ؛ وكان أبلاى عَوَاما فتَقُل عليه لُبسه وقاشه فغَرِق في البحر وخرج فرسُمه و بلّغ الحبر السلطان الملك الأشرف فشقَّ عليه موته وتأسف عليه ، ثم أمر بإخراجه من النيل فنزل الغوّاصون وطلعوا به وأحضروه إلى القلعة في يوم الجمعة تاسع المحرّم في تابوت وتحته لُبَّاد أحمر فنسُلَّ به وأحضروه إلى القلعة في يوم الجمعة تاسع المحرّم في تابوت وتحته لُبَّاد أحمر فنسُلَّ وكُفِّن وصَلَّى عليه الشيخ جلال الدين النباني ودُفِن في الْقَبِّه التي أنشأها عدرسته بأس سُويقة العزِّى خارج القاهرة والمدرسة معروفة وبها خُطبة ، وكان الجَاي من أجل الأمراء وأحسنها سيرة ،

ثم قبض السلطان على مماليك أُجَاى ونُودِى بالمدينة أنّ كل من لَتِي أحدا منهم يحضره إلى السلطان ويأخذ له خِلْعة ، ثم أخذ السلطان أولاد أُجُــاى وهم إخوته

١,

۲.

<sup>(</sup>۱) الخرقائية هي من القرى القديمة وهي الآن إحدى قرى مركز قليوب بمديرية القليو بية بمصر ، وردت في نزهة المشتاق للادريسي : « الخرقائية » بين بيسوس (باسوس) وشلقان ، قال : وهي قرية عامرة لها مزارع وضياع وبساتين كثيرة اللك ، ووردت في قرانين الدواو بين لأبن مماتي باسم الماقائية من أعمال الشرقية ، لأنها كانت تابعة لها في ذلك الوقت ولعل اسمها الأصلى : (الخاقائية) نسبة للفتح بن خاقان ، وفي التحقة السنية لابن الجيمان : «الخاقائية» وجزائرها من أعمال القليوبية ، شم حرفت إلى الخرقائية وهو اسمها الحالى .

وعما يلفت النظر أنها وردت فى نزعة المشتاق وفى معجم البلدان لياقوت بهذا الاسم المحرف ، فى حين أنهما أقدم من قوافين آبن مماتى، ومن التحفة السنية لابن الجيمان. رفى دليل أسماء البلاد المصرية المحرد فى سنة ١٢٢٤ هـ باسم الحاقانية وهى الحرقانية بولاية قليوب ، ومن تلك السنة استرت باسمها الحالى ، والخرقانية بلدة زراعية تبلغ مساحة أراضها حوالى ، ، ه ١ فدان وعدد سكانها حوالى ، ، ٥ فدان وعدد سكانها حوالى ، ، ٥ فدان وعدد سكانها

 <sup>(</sup>۲) هذه المدرسة تعرف الآن بجامع ألجاى البوسفى بشارع سوق السلاح . يسبق التعليق عليا
 فى الحاشية رقم ع ص ع ۲۰ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) هذه السويقة تعرف الآن بشارع سوق السلاح وسيق التعليق عليها في الحاشية رقم ٣ص٢٠٤ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ٠

لأمّه ورتب لهم ما يكفيهم واحتاط على سائر موجود أَلِمُاى وأخذ جميع مماليكه وصَفَح عنهم وجعلهم في خدمة ولديه : أمير على وأمير حاج .

ثم قَبَض السلطان على جماعة من الأمراء بمن كان يَلُوذ بالأمسير أُخَاى وهم صَرَاى العلائيّ وساطان شاء بن قراجا وطَقْتُمُر الحَسَني وعلى بن كلبك وصادره . ثم أمسك بَيْبُعا القَوْصُسوني وخليل بن قُمارِي الحَسوي فشفَع فيهما الأسدير طَشْتُمُر الحَسودار .

ثم فى آخر صفر رَسَم السلطان بننى جماعة إلى البلاد الشامية ، وهم محمد شاه دوادار أُلِف ي وخليل بن عَرَام المعزول عن نيابة الإسكندرية وعلى بن كلبك وآفَبُغَا البَشَمَقَدار خازندار أُلحاى وكان السلطان فى تاسع المحرّم رَسَم لُبُورِى الحلبي الخازندار أن يتوجّه الى طرائلس لإحضار نائبها الأمير عزّ الدين أيْدَم الدوادار الناصرى الى مصر، فتوجه بورى اليه وأحضره ، فلمّا مثل بين يدى السلطان أخلع عليه باستقراره بأتابك العساكر بالديار المصرية ، عوضا عن ألجاى اليوسفى وتوكّى عوضه نائب طرابلس الأمير يعقوب شاه ، و بعد موت ألجاى أنعم السلطان على جماعة من الأمراء بإفطاعات ووظائف فأخلع على الأمير صَرِغَتُمش الأشرق باستقراره أمير سلاح خاصّكا يجلس بالإيوان فى دار العدل واستقر ارغون الأحمدى الآلا أمير كبر برانيًا وأجلس بالإيوان فى دار العدل واستقر ارغون الأحمدى الآلا أمير كبر برانيًا وأجلس بالإيوان ، قاله العينى فى تاريخه ووافقه غيره .

قلت : فیکون علی هــذا الحکم تلك الأیام أمیرکبیر خاص وأمیر کبیر بَرْانی وأمیر سلاح خاص وأمیر سلاح بَرّانی وهذا شیء لم یَسمَع بمثله . اِنتہی

 <sup>(</sup>١) كدا فى الأصلين ٠ ورواية السلوك (ح٣ و ٤ ص ٧٧ (١) قسم ثان : « ابن كافت »
 وسينكر ر فى السلوك فيا بعد ياسم : « ابن كلفت » ٠

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة •

۲.

ثم أنهم السلطان على قُطْلُوبُغا الشعبانى بتقدمة ألف واستقر رأس نوبة ثانيا. قلتُ : وهذه الوظيفة الآن هى وطيفة رأس نوبة النّوب و رأسُ نَوْبة نُوب تلك الأيام قد بَطَلت من الدولة الناصرية فرَج بن بَرْقُوق ، وكانت تسمى رأس نو بة الأمراء وآخرُ مَنْ وَلِهَا آفْبَاكَ الطُّرُنْطاوى الحاجب ،

ثم أُخْلَع على جماعة وأنعَم عليهم بإمرة طبلخانات وهم : أحمد بن يَلْبُغَا الْعُمَرى الْحَاصَكَى وَآقَتُمُر الصاحبي وَتُمُو باى الحَسني و إينال اليُوسفي وعلى بن بهادُر الحمالي وبلُّوط الصَّرغتُمشي ومُختار الطواشي الحسامي مَقدّم الرَّفُوف .

قلتُ : وأيضا هــذا شيَّ لم يُسْمَعْ بمثله من أن يكون بعضُ خُدَام الأطباق أميرَ طبلخاناه ، وأغربُ من ذلك أنّ مقدّم المحاليك فى زماننا هذا إقطاعُه إمرةً عشرة ضعيفة ، انتهى ، وعلى أُجْيبغا المحمــدى وحاجى بك بن شادِى ، وأنعم على اثنين بعشرات وهم ألْطُنبُغا من عبد الملك وطشتمر الصالحى .

ثم فى عاشر شهر ربيع الآخر استقر أحمد بن آل ملك فى نيابة غزة عوضا عن طشبُغاً المُظفَّرِى وانعم على مُبارك الطّاذِى بتقدمة ألف وعلى سُودون جَرَكُس المنجكى بتقدمة ألف وارتجع السلطان مر طَيْنال المارديني تقدمته وأنعم عليه بإمرة طبلخاناة ، ثم استقر مَنْكلي بُغا البلدى الأحمدى فى نيابة الكَرك واستقر ناصر الدين محمد بن آفبُغا آص أستادارا بتقدمة ألف ، ثم أنعم السلطان على الطُنبُغا طَطَق العثماني بتقدمة ألف واستقر أمير سلاح برانيا عوضًا عن طَيْدُمُ البالسي وأنعم على العثماني بتقدمة ألف واستقر أمير سلاح برانيا عوضًا عن طَيْدُمُ البالسي وأنعم على

<sup>(</sup>۱) الرفرف من جملة دور القلعة ، عمره الملك الأشرف خليل بن قلاوون وجعله عاليا حتى إنه كان يشرف على الجيزة كلها و بيضه وصوّر فيه أمراء الدولة وخواصها وعقد عليه قبة على عمد و زخرفها ، وكان مجلسا يجلس فيه السلطان واستمر جلوس الملوك فيه ، حتى هدمه الناصر محمد بن قلاوود، في سنة ١٠٧٠ وعمل بجواره برجا بجوار الإسسطيل ، نقل اليه المسأليك ، والمعنى واضح من أن نحتار الطواشي الحسامي كان مقدّما الماليك الرفرف ، (انظر خطط المقريزي) ج ٢ ص ٢١٣ و ٢١٤ و ٢١٤) ،

طُغَيْتُمُو اليلْبغاوى الدوادار الشانى بإمرة طبلخاناه وهـو أوّل من لَيِس الدوادارية الثانية ، ثم نُقُلَ مَنْكَلَى بغا البلدى من نيابة الكَرَك الى نيابة صَفَد واستقرّ آفتُمُو عبد الغنى النائب بديار مصر فى نيابة طرابُلُس وقـد تقدّم أن آفتمو هذا كان ولى نيابة الشام سنين .

وفى رابع عشر بن ذى القعدة استقر يَلْبُغُا الناصرى اليَلْبُغَاوى صاحب الوقعة مع برقوق الآنى ذكرها حاجبا ثانيا بإمرة مائة وتقدمة ألف ، ثم عزل السلطان سابق الدين مِثْقالًا الآنُوكى مقدّم الماليك وأمره أن يَلْزم بيتَه واستقر عوضَه فى تقدمة الماليك الطواشى مختار الحُسامى مقدّم الرَفْرف المقدّم ذكره ،

ثم نَدَبَ السلطانُ الأميرَ يُلبُغا الناصرى للسفر الى دِمَشق لإحضار نائبها الأمير منبك منبك اليُوسفى فسار من وقته الى أن وصل الى دمشق وأحضر الأسير منبك المذكور، ووصل مَنْبك الى الديار المصرية وصحبته أولاده ومملوكه بَرَكْتَمر وصهره آرُوس المحمودى بعد أن احتَفَل أهلُ الدولة لملاقاته وخَرجَت اليه الأمراء الى بين الموضين خارج قُبّة النصر وطلع الى القلعة من باب السر وسائر الأمراء والخاصكية مشأة بين يديه في ركابه، مثل أيدَمُر الدوادار ومَنْ دُونه بإشارة السلطان، فلما

<sup>(</sup>۱) في: «ف»: «أوّل من ولى الدوادارية» . (۲) واجع الحساشية وتم ۱ ص ۲۳ من هذا الحزه . (۳) دلتي البحث على أن هذين الحوضين كانا بن البناء وأنهما كانا خصصين لشرب الناس والدواب و بجوارهما بتر لملتهما بالمساء العذب وكانا واقعين في المكان الذي في اليوم سراى الزعفران بأوّل شارع الخليفة المأمون بجهة العباسية البحرية بالقاهرة .

وكانت الأرض الواقعة بين قبة النصر السابق التعليق عليها في الحاشسيّة وقم ١ ص ٤١ من الجؤه السابع من هذه الطبعة و بين هذين الحوضين أرض فضاء ولأن قبة النصر كلخ أقرب مكان مبنى لهذين الحوضين في ذلك الوقت فقد اعتبرها المؤلف نقطة ثابتة بالنسبة للحوضين المسلم كودين اللذين كانا بقوب الأراضي الزراعية في تلك المنطقة . (٤) واجع الحاشية وقم ١ ص ١٧٢ من الجذه الثامن من هذه الطبعة .

دخَلَ مَنْجِك على السلطان وقبل الأرض أقبل عليه السلطان إقبالا كليًّا وخَلَع عليه استقراره نائب السلطنة بالديار المصرية خاصكيًّا عوضاعن آفتمر عبدالنني المُنتقِل الى نيابة طرابُلُس وفوض اليه السلطان النظر في الأحباس والأوقاف والنظر في الوزارة ، فإنه كان وليها بعد موت أستاذه الملك الناصر مجمد بن قلاوون كما تقدم ذكره والنظر على ناظر الحاص وقُرئ تقليدُه بالإيوان ، وأن السلطان أقامه مُقام نفسه في كل شيء وفوض إليه سائر أمور الملكة ، وأنه يُخرِج الإفطاعات التي عَبرتها سبعائة دينار إلى ما دونها ، وأنه يعزل من شاء من أرباب الدولة ، وأنه يُخرِج الطبلخانات والعشرات بسائر الماليك الشامية ، ورسم للوزير أدن يجلس قدامه في الدركاه مع الموقمين .

ثم بدأ الغلاء بالديار المصرية في هذه السنة وتزايد سعر القمح إلى أن أبيع بتسعين درهما الإردب، وزاد النيل بعد أن نقَص في شهر هاتور، وهذا أيضا من الغرائب، وهذه السنة تسمى سنة الشراق كما سنبينه في حوادث السنين من سلطنة الملك الأشرف هذا .

ثم فى أوّل سنة ست وسبعين عَزَل السلطان الأمير آقتمر عبد الغنى عن نيابة طراً بُلُس بالأمير مَنْكِلَى بغا البلدى نائب صَفد وولّاه نيابة صفد .

قلت: درجة إلى أسفل.

ثم مَرِض الأمير منجك اليوسفى إلنائب فنزل السلطان لعيادته ، ففرَشَ منجك تحت رجلى فرسه الشُّقَق الحرير وقدم له عشرة مماليك وعشرة بقج وعدة خيول فقبلها السلطان ثم أنهم بها عليه ، وكان ذلك فى يوم الثلاثاء سابع عشرين ذى الحجة ومات منجك بعد يومين .

(١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٥ من الجزء التاسع من هذه الطبعة .

١٥

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٥٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

ثم ورد الخبر على السلطان بأن القارب حسين أبن الشيخ أويْس آبن الشيخ (٢) (٢) حسن بن حسين بن آقبنا بن أيلكان، تولى مملكة تِبْريزو بغداد بعد وفاة أبيه .

وفي هذه السنة فُتِحت سيس – وهي كرسي الأرمن – على يد الأمير إشِفْتَمُو المارديني نائب حلب، بعد أن نازلها مدّة ثلاثة شهور حتى فتَحها وآنقرضت منها دولة الأرمن – ولله الحمد – فدُقّت البشائر لذلك وفَرح الملك الأشرف فرحا عظيا بهذا الفتح العظيم ،

وفي هذه السنة - أيضا وهي سنة ست وسبعين المذكورة - وقع الفناء الله المصرية من نصف جُمَادَى الآخرة وتزايد في شمعان، ثم في شهر رمضان حتى صار يموت في كلّ يوم من الحَشْريَّة نحو خمسائة نفس ومن الطَّرْحي نحو الألف، فأبيع كلَّ فزوج بخسة وأربعين درهما، وكل سفرجلة بخسين درهما، وكل رمّانة بعشرة دراهم، والعشرة دراهم يوم ذاك كانت أزيد من نصف دينار، وكل رُمّانة حُدُّوة بستة عشر درهما، وكلّ بطيخة صيفية بسبعين درهما .

ولما تُوُقِّ مَنْجِك شَـغَرت نيابة السلطنة بديار مصر الى العشرين من شهــر ربيع الأقل استقر فيها الأمير آفتمر الصاحبي الحنبل .

ر (۱) فى الأصلين: «ابن أبنا» وهو تصويف تصعيفه عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٨٧ (ب) قسم نان والمنهل الصافي (ج ٢ ص ٤٠ (ب) والدرد الكامنة (ج ١ ص ٤١ ٤) . (٢) داجع الحاشية رقم ١ ص ٩٠ ١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (٣) هكذا فى الأصلين : وفى السلول ج ٣ و ٤ ص ٨٧ (ب) قسم ثان) والمنهل الصافي (ج ٢ ص ٤٠ (ب) أنه تولى الحكم في حياة والده . (٤) داجع الحاشية رقم ٣ ص ١٩ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٥) هم الذي توفوا ولم يكن لهم وأرث شرعي ، فترة أموالهم إلى ديوان المواديث الحشرية لعدم وجود واوث شرعي لهم . (داجع قوانين الدواوين لابن مماتي ص ٦ ه ٣ و٣٥)

1 4

70

وفى محسرم سنة سبع وسبعين خَتَن السلطان أولادَه وعَمِل المهم سبعة أيام .

وفى العشر الأوسط من صفر هذه السنة آبتدأ الملك الأشرف بعارة مدرسته التي (٢)
أنشأها بالصوه تُجاه الطبلخاتاة السلطانية التي موضعها الآن بيمارستان الملك المؤيد شيخ وهو كلا شيء، فاشترى الملك الأشرف بيت الأمير شمس الدين سنقر الجمالي وشرع في هدمه .

(١) ذكر آبن إياس فى كتاب تاريخ مصر عند الكلام على سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين ابن محمد بن فلاوون (ص ٢٣٠ و ٢٣١ ج ١) أنه فى سنة ٧٧٧ ه كلت عمارة المدرسة الأشرفية التى أنشأ ها الأشرف شعبان فى رأس الصوة تجاه الطبلخاناه وقرر بها حضورا من بعد العصر وصوفية (أى أنه قرر حضور الطلبة لتلتى الدروس بعد العصر وجعل بها مكانا للصوفية ) ثم قال ابن إباس : وكانت هدة المدرسة من محاسن الدنيا فى البناء والزخرفة وقد هدمت فى دولة الملك الناصر فرج بن برقوق .

ولما تكلم المقريرى فى خططه على مدرسة الأمير جمال الدين الأستادار (ص ١٠٤ ج ٢) قال : وكان بمدرسة الملك الأشرف شعبان بن حسين التى كانت بالصوة تجاه الطبلخاناه من قلعة الجبل بقية من داخلها فيها شبابيك من نحاس مكفت بالذهب والفضة وأبواب مصفحة بالنحاس البديع الصنعة المكفت ومن المصاحف والكنب في الحديث والفقه وغيره من أنواع العلوم جملة ، فاشترى ذلك الأمير جمال الدين من الملك الصالح المنصور حاجى بن الأشرف شعبان بمبلغ ستمائة دينار وكانت قيمتها عشرات أمثال ذلك ، ونقلها إلى داره وكان مما فيها عشرة مصاحف ، طول كل مصحف منها أربعة أشبار إلى خمسة فى عرض يقرب من ذلك ، ولها جلود فى غاية الحسن معمولة فى أكباس الحرير الأطلس ، ومن الكتب النفيسة عشرة أحمال جميعها مكتوب فى أوله الإشهاد على الملك الأشرف بوقف ذلك ومقره فى مدرسته .

ولما تكلم المقريزى فى خططه على المارستان المؤيدى (ص٤٠٨ ج ٢ ) قال : إن هذا الممارستان أقيم فى مكان مدرسة الأشرف شعبان بن حسين التى كانت فوق الصوه تجاه الطبلخاناه بقلمة الجبل وهدمها الملك الناصر فرج بن برقوق ٠

ومما ذكر يقين أن هذه المدرسة كانت من أغر المدارس وكان بها مكتبة من أكل المكتبات الزاخرة بالكتب النفيسة ؛ إلا أنه للا سف لم تطل مدّة بقاء هـ ذه المدرسة فاندثرت ، وأقيم في مكانها الممارستان المؤيدى الذي جعسل مسجدا جامعا لا يزال باقيها بسسكة الكومى المتفرّعة مرس شارع المحجر بقسم الدرب الأحربالقاهرة .

(۲) واجع الحاشية رقم ٥ ص ٤٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠
 (۲) واجع الحاشية رقم ٥ ص ٤٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠
 ( المستشفى) ذكره المقريزى فى خططه باسم المارستان المؤ يدى (ص ٤٠٨ ج ٢) فقال: إنه فوق الصوه تجاه طبلخاناة قلعة الجبل ٤ حيث كانت مدرسة الأشرف شعبان بن حسين التي هدمها الناصر فرج بن برقوق ==

> لا تُقيمن بِي على حلب الشَّه • با مِوارحلْ فاخضرًا لعيش أدهم كيف لِي بِالمُقامِ والخبرُ فِيها \* كلُّ رطلٍ بِدرهمين ودرهم

وفى سنة ثمان وسبعين عَزَل السلطان الملك الأشرف آفتمر الصاحبيّ الحنبليّ عن نيابة السلطنة بالديار المصرية وأستقرّ به أتابك العساكر وعَزَل الأمرير آفتمر عبد الغنيّ عن نيابة صَفَد وآستقر به أمير مائة ومقدّم ألف بالفاهرة .

" أنشأه الملك المؤيد شيخ المحمودى فى مدّة أؤلها جادى الآخرة سنة ٢٦٨ هو آخرها رجب سنة ٢٨٨ وزل فيه المرضى فى فصف شعبان من تلك السنة وعملت مصاريفه من جملة أوقاف الجامع المؤيد المجاور لباب وويلة ، فلما مات الملك المؤيد فى ثامن المحرم سنة ٢٨٤ ه تعطل المارستان ، ثم سكنه طائفة من العجم المستجدين فى وبيع الأؤل منها وصار منزلا للرسسل الواردين من البلاد إلى السلطان ، ثم عمل فيسه منبر وجعل مسجدا جامعا ورتب له خطيب و إمام ومؤذنون وبواب وقومة (خدم) وأقيمت به الجمسة فى شهر وبيع الآخرسنة ٢٥٨ه، ومن ذلك التاريخ استمر جامعا تصرف معاليم (مرتبات) أو باب وظائفه المذكورين من وقف الجامع المؤيدى .

و بمعاينة هذا البناء تبين لى أنه خرب من قديم واعتدى بعض الناس عليه وأحدثوا مساكن فى وسطه . وفى سسنة ١١١٢ هـ أنشأ الخواجة أحسد بن على بن إبراهيم السكرى الصولى الشهسير بأبى غالية مسجدا فى الحوش البحرى للبيارستان المذكور .

ولما رأت إدارة حفظ الآثار ما وقع لهـذا البيارستان من الخراب ، في حين أنه من المبانى الأثرية الجيهة التي يجب المحافظة على بنائها القديم برسمـه الأصلى البديع ، قامت الإدارة المذكورة بإزالة كل ما استجد من المبانى الحديثة داخل البيارستان وفي حرمه ، ثم شرعت في بنا، وجهته البحرية فأتمتها على أحسن شكل وأبدع مثالى ، ولا زالت العارة جارية فيه إلى البوم حتى يعود إلى حالته الأولى .

ولهـــذا البناء بايان أحدهما وهو العموى بالوجهة البحرية التي يتوصـــل إلبها من شارع الكومى بقسم الدرب الأحر بالقاهرة، والنانى يتوصل إليه من درب المــاوستان المتفرع من سكة المحجر بخط القلعة.

(١) رواية السلوك ( جـ ٣ و ٤ ص قسم ثان ) : « وخلع على الأمير آنتمر عبد الغنى وأستقر حاجب المجلب » .

ثم فى العشرين من شهر ربيع الآخر غَرِقت الحُسينية خارج القاهرة وخرب فيها أزيد من ألف بيت، وكان سببُ هذا الغرق أن أحمد بن قايماز أستادار محمد ابن آفبها آص استأجر مكانًا خارج القاهرة بالقرب من آخر الحسينية وجعله بركة وفتح له مجرى من الخليج فتزايد الماء وعَفلوا عنه فطَفَح على الحسينية فغزقها فقبض السلطان بعد ذلك بمدة على محمد بن آقبغا آص وصادره وعَزَله عن الأستادارية ؟ هذا والسلطان في تاهيب سَفَر الجحاز .

فلما كان يومُ الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سَفَّر السلطان إخوَتَه وأولاد أعمامه إلى الكرك صُحبة الأمير سودون الفخرى الشيخونى ليُقيم عندهم بالكرك مدة عَيْبة السلطان في الحجاز، كلَّ ذلك والسلطان متضعَف وحركة المجاز عَمَّالة وحواشيه وخواصّه يَنْهُونه عن السفر في هذه السنة وهو لا يلتفت إلى كلامهم .

ثم توجه السلطان الى سِرْ ياقُوس على عادته فى كل سنة وعاد وقد نصل عن (٥) ضعفه إلى يوم السبت الشانى عشر من شؤال خرجت أطلاب الأمراء المتوجهين صحبة السلطان إلى الحجاز .

وفى الأحد ثالث عشر خرج السلطان بتجمّل زائد وطُلْب عظم إلى الغاية جُرّ فيه عشرون قطارا من المُجُن الخاص بقاش ذهب وخمسة عشر قطارا بقاش حرير وقطار واحد بلبس خليفتى وقطار آخر بلبس أبيض برسم الإحرام ومائة فرس مُلبسة

<sup>(</sup>١) هي إحدى الحبارات الكبيرة التي يحسترقها اليوم شارع الحسينية بالقاهرة وسبق النعليق طيها في الحاشية رقم ٣ ص ٥٥٠ بالجزء النامن وراجع الحاشية وقم ٢ص٥٥ من الجزء الرابع من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>۲) دوایة االسلوك (ج ۳ و ۶ ص ۹۳ (۱) قسم ثان) أن السد انقطع أوائل شهر ربیع الأژل
 وحصل الغرق فی یوم الجمعة تاسع شهر ربیع الأژل
 (۳) فی السلوك (ج ۳ و ۶ قسم نمال) :

<sup>«</sup> شــعبان » · ﴿ ﴿ ﴾ وأجع الحاشية وقم ١ ص ٧٩ من الجزء التاسع من هده المطمة

<sup>(</sup>٥) واجع الحاشبة رتم ٣ ص ١٣٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

و بَحَاوَتان بَاغْشِية زَرْكُش و تسع عِفّات ، غِشاء خمس منهن زَرْكُش وسنة وأر بعون زَوْجا من الحَارِ وخِزانَة عشرون جمّــلا وقطاران من الجمال مُحمّــلة خضر منروعة كالبَقْل والشَّمار والنَّعناع والساق و للمُسبرة وغير ذلك ، وأما أحمالُ المطاعم والمشارب والممّال كل فلا تدخل تحت حَصْر كثرة : منها ثلاثون ألف عُلبة حلاوة في كل عُلبة خسة أرطال كلُّها معمولة من السكر المكرر المصرى وطُيبت بمائة مِثقال مسك ، سوى الصَّندل والعُود ؛ هذا خلاف ماكان للأمراء والخاصيكية و إنحا كان هذا للسلطان خاصة نفسه وأشياء من هذا التُمُوذَج كثيرة ومع هذا كلَّه لم يتغير سعر السكر بمصر .

وسار السلطان بأمرائه فى أبَّهة عظيمة حتى نزل سِرْياقوس فاقام بها يوما، وفى هــذا اليوم أخلع السلطان على الشــيخ ضياء الدين القِرمى الحنفى باســتقراره شيخ شيوخ المدرسة التى أنشأها بالصَّوة وقــد أشرفت على الفراغ وجاءت مرـــ أحسن البناء .

ثم رحل السلطان من سِرْ ياقوس حتى نزل بالبركة على عادة الجُمَّاج فأقام بها إلى يوم الثلاثاء ثانى عشرين شوال ورَحَل بعساكره وأمرائه إلى جهة الججاز وكان الذى صحيب من أمراء الألوف تسعة وهم : الأمير صرغتمش الأشرفي وأرغُون شاه الأشرفي و يَلْبُغا الشامي وهـؤلاء الثلاثة أشرفية مماليكه والأمير بهادر الجمالي وصَرَاى تَمُر المحمدي وطَشْتَمُر العلائي الذوادار ومُبارك الطازى وقُطُلُقْتَمُر العلائي الطويل و بَشْتَك من عبد الكريم الأشرفي أيضا ، ومن أمراء الطبلخانات خمسة وعشرون أميرا وهم : بُورى الأحمدي وأيدَمر الخطائي مَنْ صديق وعبد الله بن

<sup>(</sup>١) الكجارة : هودج النساء فارسية (عن استنجاس) .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨ من الجزء الخامس من هذه الطبعة ٠

بَكْتَمُر الحاجب و بَلوط الصرغتمشي وآروس المحمودي و يَلْبُغَا المحمدي و يَلْبُغَا الناصري ، على أنه كان أنهم عليه بتقدمة ألف ، غير أنه أُضيف إلى الطبلخانات كونه كان حاجبًا ثانيا وأرغون العِزِّى الأقرم وطُغَيْتَمُر الأشرق و يلبغا المَنْجَك وكرَل الأرْغُوني وقُطْلُوبُغَا الشعباني وأمير حاج بن مُغْلطاي وعلى بن مَنْجك اليوسفي ومحد ابن تَشْكِز بُغَا وتمُر باى الحَسني الأشرق وأسَنْدَمر العثاني وقراً بغا الأحمدي و إينال اليُوسفي وأحمد بن يلبغا العُمري وموسى بن دُندَار بن قرَمان ومُغْلظاى البسدري وبَكتُمر العلمي وآخر ، ومن العشرات خمسة عشر أميرا وهم : آقبُغا بُوز الشيخوني وأبو بكر بن سُسنقُر الجمالي وأحمد بن محمد بن بيبرس الأحمدي وأسنبُغا التُلكي وشيخون ومحمد بن بَكتَمُر الشمسي و [ محمد بن ] قُطْلُوبُغا المحمدي وخضر بن عمر ابن أحمد بن بَكتَمُر الساقي وجُو بان الطَّيْدَمُري وأَلْطُنُها من عبد الملك وقُطْلُوبُغا البُرْلاري وطُوغان العُمري الظهيري وتُلكَثَمُر العيسوي ومحمد بن سُنقر المحمدي .

وعَيِّن الملك الأشرف جماعة من الأمراء ليُقيموا بالديار المصرية ، عَيِّن الأمير: أيد من الشمسيّ نائب الغَيْبة بالقلعة وأميرين أُخر تسكن بالقلعة أيضا وعين الأمير آقتمر عبد الغني نائب الغَيْبة وأن يسكن بالقاهرة الحُكم بين الناس وعين أيضا للاقامة بالديار المصرية من الأكابر: الأمير طَشْتَمُر اللَّقاف وقُرطاى الطازى وأسَندُمُ الصم عتمشي وأنْ لَكَ الدَّدي .

وسافر السلطان وهو متوعِّك فى بَدَنه، بعد أن أشار عليه جماعةً من الصُّلحاء والأعيان بتأخير الحج فى هدذه السنة فأبَى إلا السفرَ لأمر يريده الله تعمالى ، وأمر السلطان لنائب الغَيْبة وغيره أن يَطْلعوا القلعة فى كل يوم مَوْكِب و يدخلوا إلى باب

<sup>(</sup>١) النكلة عن السلوك (جـ ٣ و ٤ ص ٩ ٦ ( ١ ) قسم ثان ) .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

السّتارة و يخرجُ الأسيادُ أولاد السلطان الملك الأشرف ساعةً ثم يعود كلَّ واحد إلى علم فا متناوا ذلك، فكانوا لما يَطلعون إلى القلعة و يخرُج عليهم الأسياد وأكبرهم أميرُ على يقوم الأمراء ويبوسون أيديهم و يقصدون ساعةً لطيفةً فيقوم أمير على ويُشير بيده أمرًا باسم الله فيقوم الأمراء وينصرفون بعد أن يُسقَوْن مشروبًا ووفع ذلك في غَيبة السلطان مدّةً يسرة .

فلما كان يوم السبت ثالث ذي القعدة آنفق طَشْتُمُو اللقَّاف وقُوطاي الطازي وأسنْدَمُ الصرغتمشي وأيْنَبَك البدري وجاعة من الهاليك السلطانية وجماعة من عماليك الأسياد أولاد السلطان الملك الأشرف وجماعة من عماليك الأمراء المسافرين صحبة السلطان الملك الأشرف ولبسوا السلاح وآتفق معهم مَنْ بالأطباق من الماليك السلطانية وهجموا الجميع القلعة وقصدوا باب السَّتارة فغَلق سابق الدين مثقال الزَّمام باب الساعات ووقف داخل الباب ومعه الأمير خُلَّان اللَّالَا ، لاَلا أولاد السلطان وآقيفا جَرْكُس اللَّالا أيضا، فَدَقَّت المالك الياب وقالوا: أعطونا سدى أمر على، فقال لهم اللَّالا : مَنْ هــو كبيرُكم حتى نسلم لهم ســيَّدى عليًّا ! وأبى أن يسلمهــم سيدى عَلًّا ، وكُثْرَ الكلام بينهم ومِتقال الزِّمام يُصمَّم على منع أمير على فقالوا له : السلطان الملك الأشرف مات : ونُريد أرز للسلطان ولده أمرَ على ، فلم يلتفت مثقالٌ الى كلامهم، فلما علموا الماليك ذلك، طَلَمُوا جميعا وكسَرُوا شُبّاك الزّمام الْمُطلُّ على باب الساعات، ودخلوا منه ونَهبوا بِيتَ الزمام وقماشَه، ثم نزلوا إلى رَحْبَة باب السِّتارة ومسكوا مثقالًا الزِّمام وجُلْبان اللَّالا وفتحوا البـاب ، فدَخَلت بقيُّتُهم وقالوا : أخرجوا أمير على ، حتى نسلطنَه فان أباه تُوفِّي إلى رحمة الله تعالى، فدخل الزمام على رغم أنف وأخرج لهم أمير على فأقعِــد في باب الستارة، ثم أحضر الأميرُ أيدم الشمسي فبوسود الأرض لأمير على، ثم أرْكبوا أسير على على بعض خيولهم وتوجّهوا به إلى الإيوان الكبير وأرسلوا خلف الأمراء الذين بالقاهرة، فرّكبُوا إلى سوق الخيل وأبّوا أن يطلعوا إلى القلعة فأنزلُوا أميرَ على الإسطبل السلطان، حتى رأوه الأمراء فلما رأوه طلعوا وقبّلوا له الأرض وحلّفوا له ، غير أن الأمير طَشتُمر الصالحي و بلاط السيغي ألجاى الكبير وحطط رأس نو بة النّوب لم يوافقوا ولا طلعوا ، فنزلوا اليهم المماليك ومسكوهم وحبّسوهم بالقصر وعقدوا لأمير على بالسلطنة ولقبوه با « لملك المنصور » على ما يأتى ذكره في محمله ، ونسوق الواقعة على جليّها .

ثم نادّوًا بالديار المصرية بالأمان والبيع والشراء ، بعد أن أخذوا خطوط سائر الأمراء المقيمين بمصر فأقاموا ذلك النهار وأصبحوا يوم الأحد رابع ذى القصدة من سنة ثمان وسبعين وسبعائة وهم لا بسون آلة الحرب واقفون بسوق الخيل يتكلمون في إتمام أمرهم ، و بينها هم في ذلك جاءهم الخبر أن شخصا يُسمَّى قازان البَرْقَشِيّ كان مسافرًا صحبة السلطان الملك الأشرف إلى الحجاز الشريف وجدوه متنزًّا فسكوه وأتوًّا به إلى الأمراء فسألوه عن خَبر قدومه وعن أخبار السلطان، فأبى أن يُخبرهم بشيء وأنكر أنه لم يتوجّه إلى المجاز، فأوهموه بالتوسيط فأقر وأعلمهم الحبر بقدوم السلطان الملك الأشرف شعبان وكشرته من مماليكه بالعقبة فقالوا له : وما سبب هزيمة السلطان من عقبة أيلا ؟ قال : لما نزل السلطان الملك الأشرف بمن معه من أمرائه وعساكره إلى العقبة وأقام بها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سَلْخ

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصلين · ورواية السلوك ( ج ٣ و ٤ قسم ثان ص ١٩٧ ) : « والأسـير بلاط الكبير السينى » و يظهر أن كلة : « ألجاى » مقحمة · (٢) هى البلدة التي تعرف اليوم باسم المقبة لوقوعها فوق عقبة عالية من جبل · وقد سبق التعليق عليها فى الحاشية وقم ٨ ص ٢٠٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة ·

O

شؤال فطلب الماليك السلطانية العليق، فقيل لهم اصبروا إلى منزلة الأزلم: فغضبوا وامتنعوا من أكل السباط عصر يوم الأربعاء وأتفقوا على الركوب، فلها كانت لبلة الخميس المسذكورة ركبوا على السلطان ورءوسُهم الأمير طَشْتُمُر العلائ ومُبارك الطازئ وصَراى تَمُسر المحمدى وقُطْلُقْتَمُر العلائي الطويل وسائر مماليك الأسياد وأكثر المماليك السلطانية ، فلما بلغ السلطان أمرُهم ركب بأمرائه وخاصيكيت وتواقعوا فانكسر السلطان وهرب هو ومَنْ كان معه من الأمراء وهم : صرغتمش وتواقعوا فانكسر السلطان وهرب و بَيْيُغا الأشرف و بَشْتَك الأشرف وأرْغُون كلك ويلبغا الناصرى وصاد السلطان بهؤلاء إلى بركة عجرود ، فنزل بها وهو مقمُ به ،

وفيسة ه ١ ٩ هجدد السلطان أبو النصر قانصوه الغورى الخان السابق ذكره وأنشأ به مسجدا بمنذنة ثم أنشأ بجوار الخان قلعة بها حرس للحافظة على الطريق وجددت هذه القلعة فى أيام محمد على باشا الكبر والى مصر. وقسد أخدرت تلك المبانى ولم يبق منها إلا آثار أطلالها التى تقع على السكة الصحراوية الحالية الموصلة من القاهرة إلى السويس قبل الوصول إلى السويس بمسافة عشرين كيلو مترا ، وعند نقطة عجرود المعروفة بالرج زقم ١٤ تقترب السكة الصحراوية المذكورة من السكة الحديدية الموصلة ما بين القاهرة والسويس ويسيران بجوار بعضهما إلى السويس.

<sup>(</sup>١) مترلة الأولم كانت محطسة من محطات الحجاج في الطريق بين القاهرة ومكة المشرفسة ، ذكرها على باشا مبارك في الخطط التوفيقية (ص ٢٦ جـ ٩) بين محطة سلمي ومحطة إصطبل عنر في الطريق بين المغ بالدواب والوجه ، وقال : إن محطة الأزلم بها قلعة حربة وآبار غير صالحة للشرب و بباع عندها الحشيش لفذاء الدواب والسمن والغنم والسمك وغير ذلك بما تجلبه العرب ، و بالبحث عن منزلة الأزلم التي كانت واقعة على شاطئ البحر الأحر بين بلدتي الحو بلح والوجه : تبين لى أن هذه المنزلة تعرف اليوم بمنزلة دمرا أو منزلة دم ها ، وفي شما لها محطة وادى سلمي الذي يعرف بالشرم وفي جنو بها محطة إصبطل عنتر التي تعرف برأس همي غة على شاطئ البحر من أرض إقليم تهامة أحد أقاليم بلاد الحجاز والمملكة السعودية العربية ببلاد العرب بقارة آسيا ، (٢) يقصد من قوله : ﴿ بركة عجرود» المنطقة الصحرار ية الواقعة عند محطة عجرود إحدى محطات الحاج القديمة على الطريق ما بين القاهرة والسويس ، ويستفاد بما ذكره على باشا مبارك في المطط التوفيقية عند الكلام على عجرود (ص ٧ جـ ١٤) أن هذه المحطة تقع في الجهة البحرية الفربية من السويس على بعسه عشرين كيلو مترا وأن أرضها جبلية على ارتفاع ه ١٠ متر من سطح البحر المالح وفي عهد الملك الناصر محد بن قلاوون أنشأ الحاج آل ملك الجوكندار خانا المسافرين يوبه بهر وسافية وفي عهد الملك الناصر محد بن قلاوون أنشأ الحاج آل ملك الجوكندار خانا المسافرين يوبه بهر وسافية وفي عهد الملك الناصر حسن بجوار هذه الساقية أو بع فساق تملاً بالماء .

نقالوا له : كَذَّبْتَ قل لنا حقيقة أمره ، فامتنع وحلق ، فارادوا توسيطه حقيقة ، فقال : أطلقونى أنا أدلَّكم عليهم ، فأطلقو ، فأخذهم وتوجه بهم إلى قُبة النصرخارج القاهرة إلى محل كان الأشرف نزل فيه بجاعته فوجدوا بالمكان أرْغُون شاه وصرغتمش و بَيْبُنا و بَشْتَك وأرْغُون كلك وكان الذى توجه مع قازان اليرقشي من القوم أسنندُم الصرغتمشي وطُولُو الصرغتمشي ومعهما جماعةً كبيرة من الماليك الذين ثاروا بالقاهرة ، فقبضوا على الأمراء المذكورين وسألوهم عن الملك الأشرف، فقالوا : فارقنا وتوجه هو و يَلْبُغا الناصري إلى القاهرة ليختفي بها ، فقتلوا الأمراء المذكورين في الحال وحزوا وموسهم وأنوا بها إلى سوق الحيل ففرح بذلك بقيةً الأمراء الذين هم أصل الفتنة وعلموا أن الأشرف قد زال مُلكه .

وأمّا الملك الأشرف فإنه لما وصل إلى قُبّة النصر توجّه منها نحسو القاهرة ومعه يلبغا الناصرى وآختفى عند أستادار يلبغا الناصرى الى بيت آمنة زوجة المشتولي فاختفى تلك الليلة من عند أستادار يلبغا الناصرى الى بيت آمنة زوجة المشتولي فاختفى عندها ، فقلق عند ذلك الأمراء الذين أثاروا الفتنة وخافوا عاقبة ظهو و الأشرف وهم : قُرطاى الطازى وطَشتُم اللقّاف وأسندم الصرغتمشي وقطلُوبغا البدرى وألط أبغنا السلطاني وبلاط الصغير ودمراش اليوسفي وأينبك البدري ويلبغا النظامي وطولو الصرغتمشي وهؤلاء الأمراء، وأمّا الأجناد فكثير فاشتد قلقهم ، وبيناهم في ذلك في آخر نهاد الأحد يوم قتلوا الأمراء المذكورين بقُبّة النصر، وقبل أن يمضى النهار جاءت آمرأة إلى الأمراء وذكرت لهم أن السلطان مُختفى عند آمنة أن يَضي النهار جاءت آمرأة إلى الأمراء وذكرت لهم أن السلطان مُختفى عند آمنة

<sup>(</sup>۱) هــذه رواية الأصلين والسلوك (ص ۹۸ (س) ~ ۳ و ٤) قسم ثان · ورواية المنهل الصافي ( ج ۲ ص ۸۲ ( ۱ ) ) · « زوجة المسقول » ·

زوجة المشتولى فى الحُودرية ، فقام أَلْطُنبغا من فُوره ومعه جماعةً وكَبَسوا بيت آمنة المذكورة فَهَرب السلطان وآختفى فى بادهنج البيت فطلعوا فوجدوه فى البادهنع وعليه قاش النساء، فسكوه وألبسوه عدّة الحرب وأحضروه الى قلعة الجبل فتسلّه الأمير أَيْنَك البدرى وخلا به وأخذ يُقرّره على الذخائر فأخبره الملك الأشرف بها وقيل ، إنّ أَيْنَك المسدكور ضَربه تحت رجليه عدّة عصى ، ثم أصبحوا فى يوم الاثنين خَنقوه وتَوَلَى خنقه جاركس شاد عمائر ألجاى اليُوسفى فأعظى جاركس المذكور إمرة عشرة واستقرّ شادّ عمائر السلطان .

ثم بعد خَنق الملك الأشرف لم يُدفِنوه ، بل أخذوه و وضعوه في قفة وخَيطوا عليها ورَمُوه في بثر، فأقام بها أياما إلى أن ظهرت رائّعتُه ، فاطلّع عليه بعضُ خُدَامه من الطواشيّة ، ثم أخرجوه ودَفَنُوه عند كِيانَ السيدة نفيسة وذلك الخادم يتبعهم من بُعُد حتى عرف المكان ، فلما دخل الليل أخذ جماعةً من إخوته وحدمه ونقلوه في تلك الليلة من موضع دَفَنُوه الماليك ودَفَنُوه بتربة والدته خَونُد بركة بمدرستها التي بخُط النّبانة في قُبة وحده ، بعد أن غسلوه وكفّنُوه وصَلّوا عليه وقيل : غير ذلك وهو أنهم لمل وجدوه في البيت المذكور وعليه قُماش النّسوة أركبوه على هيئة بازار وهو أنهم لملك ومشوا خلفه وطلعوا به من على قنطرة باب الخماق وطلعوا به على عنطرة باب الخماق وطلعوا به على

(۱) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١ ه من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (۲) البادهنج: كلمة فارسية ، معناها المنفذ الحوائى فى أعلى المنزل وهو ما يعبر عنه العسوام بالشخشيخة ( انظر قاموس استينجاس ) . (٣) هــذه الكيان لا تزال بافية فى الجمهة الغربية من جامع السيدة نفيسة وتمتد إلى الغرب والجنوب بين التلول المعروفة بتلول زينهم (زين العابدين) و بين حائط مجرى الماء المعروف بالعبون بالقاهرة .

<sup>(</sup>٤) هذه القنطرة هي إحدى قناطر الخليج المصرى بالقاهرة وتعسرف يقنطرة باب الخلق ، ذكرها المقريزى في خططه (ص ١٤٧ جـ ٣ ) فقال : إن هذه القنطرة على الخليج الكبير ، كان موضعها ساحلا ومورده السقا بيزق أيام الخلفاً ، الفاطمين ، فلما أنشأ الملك الصالح نجمه الدين أيوب المبدان السلطاني ....

10

1)

## معمديَّة فُريج وطلعوا به من على الصَّليبة وقت الظهـر ، وكان من رآه

-- بأرض اللوق وعمر به المناظر في سنة ٩ ٣ ه أنشأ هذه القنطرة ليرعليا إلى الميدان المذكور • ثم قال • وقيل لها قنطرة باب الحرق لأنها كانت تباه أرض زراعية واقعة على الجانب الغربي للخليج وكانت هسنه الأرض تحترقها الرياح لا ستوائها فعرفت القنطرة باسم قنطرة باب الخرق وكان الميدان الذي فيسه القنطرة يعرف بميدان باب الخرق ولاستهجان كلة الخرق استبدلت هذه الكلة في أيام الخديوي إسماحيل وأطلق على الميدان اسم ميدان باب الخلق لكبيرة ازدجام الناس المارين فيه ، كما أطلق على القنطرة قنطرة باب الخلق ، و بقيت هسنة ١٨٧٣ فهسدمت القنطرة باب الخلق بد التنظرة على سنة ١٨٧٣ فهسدمت القنطرة وأنشأت مصلحة النطق بدلا عنها قنطرة جديدة على الخليج في عرض شارع محمد على وبذلك اختفت تلك القنطرة ، ومكانها اليوم بميسدان باب الخلق في النقطة التي يتلاق فيها محود شارع تجت الربع بخط ترام المقليج عند الزاوية القبلية الشرقية لمني دار الكتب المصرية بشارع محمد على بالقاهرة ،

(۱) هذه المعدية كانت واقعة فى الخليج المصرى بين قنطرة باب الخلق وقنطرة سنقو بالقاهرة ، ولم يفردها المقريزى فى خططه بذكر ، وإنحاذكرها عرضا فى كلامه على جامع كول بفا الفيروزى (ص ٣٦٦ج٢) وحدث أن سكن الأمير عبد الرحن كتخدا القار دغلى فى حارة عابدين التي تعرف الآن بسكة رحبة عابدين فأشأ تجاهها على الخليج قنطرة فى مكان معدية فريج حوالى سنة ١١٧٠ه فرو عليا بين داره وبين المدينة وعرفت باسم القنطرة الجديدة كما ورد فى تاريخ مصر الحبرقى (ص ٧ ج ٢) ووردت كذلك بهذا الاسم فى خريطة القاهرة رسم البعثة الفرئسية سنة ١٨٠٠ لأنه لم يكن مضى عليا من تاريخ إنشائها الى يوم الاحتلال الفرنسي أكثر من ٣ عسة .

وعرفت هذه القنطرة فى عصرنا الحاضر باسم قنطرة «اللى كفر» وقد ذكرها على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية عند كلامه على شارع الحين (ص ٩ ج ٣ ) باسم قنطرة المذى كفروقال . إنه لم يقف على تاريخ إنشائها وعلى اسم ملشئها فى حين أنها مذكورة بكل وضوح ضمن عمارات عبد الرحمن كتخدا التى ذكرها الحبرتى فى الجزء النانى من كتاب تاريح مصر (ص ٥ وما بعدها) .

ولما تكلم مبارك باشا على شارع حديرة (ص ٥٥ ج ٣) قال : إنه يرجح أن مدينة فريج مكاتما فنطرة باب الخلق فى حين أن هـــذه القنطرة كانت موجودة مـــع معدية فريج فى عصر واحد والمســـدية لم تبطل الافى سنة ١١٧٠ هـ كما ذكرنا

ولما شرعت مصلحة الننظيم في تسمية الطرق و وضعت أسماءها على خريطة القاهرة أطلقت اسم « سكة ٢٥ قنطرة الذي كفر » على الطريق التي كانت توصل بين هذه القنطرة و بين شارع درب الجماميز تجاه سكة رحة عابدين .

وعند ماردم الخليج المصرى سنة ٩ ٩ ٨ ١ آختفت معالم هذه القنطرة ، كما آختفت بعد ذلك سكة قنطرة الذي كفروما على جانبيا من المبانى حين أخذ في توسيع شارع الخليج المصرى في أيامنا هذه

أما تسميتها بقنطرة اللي كفر فترجع الى قصة رواها لنا منذ حوالى أربعين سنة بعض كمار السن الموثوق روا يتهـ ممن يقيمون قريبا من تلك القنطرة • وتلخص هذه القصة فى أن رجلا ظل فى خدمة أحد == طنه أميرا من الأمراء وفعلوا ذلك خوفا من العاتمة فإنهـــم لو عَلِموا أنه السلطان خلّصوه منهم ولو ذَهَبت أرواُحهم الجميع لمحبة الرعية فى الأشرف المذكور .

ثم دخلوا بالأشرف إلى إسطبل بالقرب من الصليبة ، مخافة من العاقة لا يعرفون به لمّ تكاثروا لِلفُرْجَة عليه ، فأقام بالإسطبل ونزل إليه قُرْطاى وقرّره على الدخائر، فقرّ له ، ثم قتله ودفنه بمصطبة بالإسطبل المذكور، فهذه رواية أحرى غير ما ذكرنا أولا والأوّلُ أشهرُ وأظنه الأصح والأقوى .

وأمّا الذين تخلَّفوا بالعقبة من الذين وتَبوا على الملك الأشرف وكسّروه وهرب الأشرف إلى جهة الديار المصرية ولم يُدْركوه ، فإنهم آتفقوا الجميع الأمراء وغيرهم وتوجّهوا إلى الخليفة المتوكّل على الله وكان أيضا في صحبة السلطان الملك الأشرف وقالوا له : يا أمير المؤمنين تَسلّطنُ ونحن بين يديك . وكانت العصائب السلطانية حاضرة فامتنع الخليفةُ من ذلك .

هذا وهم لا يعلمون بما وقع بالديار المصرية من ركوب هؤلاء وسلطنة أمير على فإن كلّ طائفة وثبت على السلطان . وليس للأخرى بهما علم ولاكان بينهم

البكوات الجراكسة نحو ثلاثين سنة وفى أحد الأيام وكان ذلك فى عهد حكم عباس الأول ، غضب هذا البيك على خادمه من جراء تهمة لفقتها عليه سيدته فطرده فى الحال وأبى أن يستمع لرده على التهمة فخرج الرجل حزينا ساخطا ثم بلغ به الحزن حدا أصيب معسه بذهول أفقده فى النهاية عقله حتى أصبح من المجانين ولكنه لم يفارق الحى الذى عاش فيه وظل مدى عشر سنوات بجوار القنطرة المشار اليها وكان لجنونه وكثرة ماحملت نفسه من الكراهة والبغض للفلم والفالمين بسبب كلشى، و يتلفظ بعبارات تنطوى على الكفر بالتمومن ثم اشتهر بين الناس بكفره وعرفت الفنطرة باسم «قنطرة اللي كفر» إلى أن اختفت هي وأسمها من الوجود . وأما نسبة هذه القنطرة الى الضابط الفرنسي « كفر اللي » وما ذكره بعض الباحثين في نسبتها اليه من الروايات المنفقة فقد بحثناها بحنا دقيقا فلم نجد أى دليل عل صحتها إلا مخيلة المفقيا المضللين والرواية الصحيحة هي التي أثبنناها هنا إذ لا مصلحة لنا إلا تقرير الحقيقة . (1) في م : « يحسبه ... الخ » .

(٢) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١٦٣ من الجزء التاسع من هذه الطبعة .

آتفاقية على ذلك، وهذا من غريب الآتفاق، كونُ الواقعة تكون فى العقبة و ينكسر السلطان.

ثم بعد ثلاثة أيام أو أقل تكون بمصر أيضا ويُخْلَعَ الملك الأشرف و يتسلطن ولده وكلاهما من غير مواعدة الأخرى، فنعوذ بالله من زوال النعم ·

ثم إن الأمراء والماليك أقاموا بالعقبة بعد هروب السلطان يومين وقد جهزوا الخليفة قباش السلطنة وآلة المَوْكِب وأخَّوا عليه بالسلطنة وهو يمتنع وتوجهت القضاة ألى القدس للريارة ورُد الحاج بأشره إلى أبيار العلاقي وقد قصدوا العود إلى القاهرة و إبطال الحاج في تلك السنة، فنَهَضَ الأمير بهادر الجالى أمير الحاج وردهم وج بهم ، ولما تحققت الأمراء والهاليك أن الخليفة آمتنع من السلطنة رَجعوا نحو الديار المصرية حتى وصلوا إلى عجرود ، أتاهم الخبر بما جرى من مسك السلطان الملك الأشرف وقتله فاطمأنوا فإنهم كانوا على وَجَل ومنهم من ندم على ما فَعَل فإنه كان سببا لزوال دولة الملك الأشرف ولم ينله ما آمل وخرج الأمر لغيره ، ثم ساروا الجميع من عجرود إلى أن وصلوا إلى بركة الحاج، فسار إليهم جماعة من الفائمين بمصر بآلة الحَوْب فتعبوا لتقالم، فأرسل طشتمر العدلى الدوادار طليعة عليها قطلقتمر الطويل، فقاتلوه المصريون فكسرهم قطلقتمر وسار خَلْفَهم طليعة عليها قطلقتمر الطويل، فقاتلوه المصريون فكسرهم قطلقتمر وسار خَلْفَهم

<sup>(</sup>۱) عنى ملوك مصر وأمرائها فى الزمن القديم باصلاح طريق الحج البرى من جهسة سينا، وشرق المبحر الأحر، تلو عقباتها وأنشؤا فيها الحلفات والقلاع وحصنوها بالعساكر تأمينا للطريق وحفووا الآباد و بنوا اللوك لسق الحجاج وركائبهم ، وأهم آثارهم على هذا الطريق فى بركة الحاج ومجرود وفى سينا، نخل والعثبة وفى الحجاز المويلح ورابغ ... الح وآبار العلائق عملة من عملات الحجاج بعد نخل والقرنص وقبل نقب العقبة فى وادى النبه على بعد ، ٤ ميلا شرقى نحل ، انظر درر الفرائد المنظمة ج ٢ ص ٨ ٩ وعلى باشا مبارك الخطط ج ٩ ص ٢ ٥ وج ١٤ ص ٩ وتار يخ سينا، لشقير ص ٢ ١ / ١٦٠ / ٢٦٢

إلى الديار المصرية الأمير آفتمر الصاحبي نائب السلطنة بالديار المصرية وكان قسد توجّه إلى بلاد الصعيد قبل توجّه السلطان الملك الأشرف إلى الجاز، فتلقاه أمراء مصر وعظموه وقالوا له: أنت نائب السلطنة على عادتك وأنت المتحدث وكلن عاليكك، فلم يسعه إلا مطاوعتهم على ما أرادوا وكان كلام الأمراء لآفتمر الصاحبي بهذا القول، خوفا من أنى من الأمراء والحاصكية من العقبة.

ثم آتفق المصريون على قتال طشتمر الدوادار ومَنْ آتى معه من العقبة من الحاليك الأشرفية وغيرها ، فنزلوا اليهم من القلعة بعد المغرب فى جمع كبير وآلتقوا معهم على الصوة من تحت القلعة ، نجاه الطبلخاناة السلطانية وتقاتلوا ، فانكسر طشتمر ومَنْ معه من الأمراء والحماليك الأشرقية وانهزموا بعد المغرب إلى ناحية الكيان ، فلما كان الليل أرسل طشتمر طلب الأمان لنفسه ، فأرسلوا له الأمان ، فلما حضر مسكوه وقيدوه هو وجماعته وحبسوهم بالقلعة ، وفيه يقول الأديب شهاب الدين أحمد بن العطار .

إِن كَانَ طَشْتَمُرُ طَنَى \* وأتَى بحـربٍ مُسْرِعُ وبنَى سُرُعُ وبنَى سُرُعُ مصرَعُ وبنَى سُيُؤخَذ عاجِلا \* ولِـكلِّ باغِ مصـرَعُ

قلتُ : ما أشق هؤلاء القوم العصاة بالعقبة فإنهم كانوا سببا لزوال مُلكِ أساني ما الملك الأشرف وذهاب مُهجّته من غير أن يحصل أحدهم على طائل ، بل ذهبت عنهم الدنيا والآخرة ، فإنهم عصوا على أستاذهم وخَلَموا طاعَتَه من غير موجب وشمل ضَررُهُم على الحجاج وغيرهم وارتكبوا أمورا قبيحة ، فهذا ما حصلوه من الإنم ، وأما أمر الدنيا فإنها زالتُ عنهم بالكلية وخرج عنهم إقطاعاتهم ووظائفهم وأرزاقهم ومنهم من قُتِل أشر قِتْلة ولم يُقربهم ملكً من الملوك بعد ذلك ، بل

(١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٤ من هذا الجزء .

١.

مساروا مَبعودين في الدُّول وماتوا قهرًا مما قاسوه من الذل والهسوان، حتى إنني رأيت منهم من كان ُعِمِّر واحتاج إلى السؤال، وما ربك بظلّام للعبيد.

وكان السلطان الملكُ الأشرف \_ رحمه الله تعالى \_ من أجلّ الملوك سماحة وشهامة وتجلّا وسؤددًا .

قال قاضى القُضاة بدر الدين مجود العينى — رحمه الله — فى تاريخه : كان ملكًا جليلًا لم يُرمشلُه فى الحلم ، كان هينًا ليّنًا عبّا لأهمل الخير والعلماء والفقراء مُقتديًا بالأمور الشّرعية واقفا عندها محسنا لإخوته وأقاربه و بنى أعمامه ، أنم عليهم وأعطاهم الإمريات والإقطاعات وهذا لم يعهد من ملك قبله فى ملوك النرك ولا غيرهم ولم يكن فيمه ما يُعاب، سوى كونه كان عبّا لجمع المال ، وكان كريما يُغرق فى كل سنة على الأمراء أقبية يِطَرْز زركش والخيول المستومة بالكنابيش الزركش والسلاسل الذّهب والسروج الذّهب وكذلك على جميع أرباب الوظائف وهذا لم يَفعله ملك قبله ، انتهى كلام العينى باختصار — رحمه الله تعالى — .

وقال غيره ... رحمه الله ... وكان ملكا جليلا شجاعا مها با كر يما هيّنا ليّنا مُحبًا للرعيـة ، قيل إنه لم يل المُلك في الدولة التركية أحلم منـه ولا أحسن خَلْفا وخُلُقا وخُلُقا وأطل عده مكوس في سلطنته ، والله أعلم ،

قلت : حدّثنى العلامة عُلاء الدِّين على القلقشندى ــ تغمده الله تعالى ــ الشافعي ، قال حدّثنى العلّامة قاضي القضاة شمس الدبن محمد البساطي" المالكيّ

<sup>(</sup>۱) هو على بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن على علاه الدين القلقشندى الشافعي" . توفي سنة ٨٥٦ هـ (عن المنهل الصافي جـ ٢ ص ٣٨٦ ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) عقدله المؤلف في المنهل الصافى (ح ٣ ص ١١٥ س) ترجمة نمنعة فقط، : عو محمله بن أحمله ابن عثمان قاضى قضاة المسالكية بالديار للصرية شسيخ الإسلام شمس الدين بو عسله الله البساطى وله مستفات عدة مولده في محرم سنة ٧٦٠ هـ وتوفى سنة ٨٤٢ هـ .

أَنَّ الملك الأشرف شعبان هذا كان من فطنته وذكائه يَعرِفُ غالب أحوال القلاع الشامية وغيرها و يعرف كيف تُؤخَّدُ ومن أين تحاصرُ معرفةً جيَّدة .

قلت : هذا دليلٌ على الذّكاء المفرط والتيقظ في أحوال مملكته . انتهى . ورأيتُ أنا كثيرًا من المماليك الأشرفيَّة وبهم رَمَقُّ وفيّة في أوائل الدولة الأشرفية برسباى منهم الأمير آق سنقر الأشرفي الحاجب وغيره وكانت أيام الملك الأشرف شعبان المذكور بهجة وأحوال الناس في أيامه هادئة مطمئنَّة والخيرات كثيرة ، على غلاء وقع في أيامه بالديار المصرية والبلاد الشامية ومع هذا لم يختل من أحوال مصر شيءً لحسن تدبيره ومشي سوق أر باب الكالات في زمانه من كل أحوال مصر شيءً لحسن تدبيره ومشي الكاسدة من الفنون والمُلَح وقصدته أر بابها من الأقطار وهو لا يكل من الاحسان إليهم في شيء يريده وشيء لا يريده ، حتى من الأقطار وهو لا يكل من الاحسان إليهم في شيء يريده وشيء لا يريده ، حتى كلمة معض خواصة في ذلك ، فقال – رحمه الله – ، أفعلُ هذا لئلا تموت الفنون في دولتي وأيامي .

قلت ، لعمرى إنه كان يَحْشَى موتَ الفنون والفضائل؛ ولقد جاء من بعده مَنْ قَتلها صَبْرًا، قبل أوان موتها ودَفَنها فى القبور وعنَّى أثرها، وما أحسن قول أبى الطيب أحمد بن الحسين حيت يقول :

وخَافَ الملك الأشرف [رحمه الله] من الأولاد ستّة بنين، وهم الملك المنصور على الذي تَسَلْطَن من بعده على ما يأتى ذِكرهُ وذِكُر من قام بسلطنته مُفَصّلًا \_\_ والملك الصالح أمير حاج وقاسم ومحمد و إسماعيل وأبو بكر وولدت بعده خوَنْد سمرا، جارسه ولدا شمّوه أحمد فصاروا سبعةً .

<sup>(</sup>۱) التكلة عن شرح النبيان للعكبرى على ديوان المتنبي (ح ٢ ص ٢٩٢ )

وخَلُّف سَبْع بناتٍ رأيتُ إحداهن بعد سنة عشرين وثمانمائة .

وكانت مدّة سلطنة الملك الأشرف أربع عشرة سنة وشهرين وعشرين يوماً، ومات وعمرُه أربع وعشرون سنة . وقد تقدّم مولدُه في أقل ترجمته، ورثاه الشعراء بعد موته بعدّة قصائد وَحزِنَ الناسُ عليه خُزنًا عظيًا وكَثَرُ تأسَّفُهم عليه . وعُمِل عزاؤه بعد موته بعدّة أيام ، وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أجمد بن العطار: [البسيط] لللك الأشرف المنصور سيّدنا ه. مناقب بعضها يبدو به العَجبُ لل يغيره لا يغيره ه صرفُ الزمان كما لا يصدأ الذهبُ وقال غيره :

كُوكَب السعد غَابْ مِن القلعهُ \* وهـــلالُو قـــد آنطَفَ بأمانُ وزُحـلُ قـــد قادرن المِـرَخُ \* لكسوف شميس الضّحى شعبان

+++

السنة الأولى من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر. وهى سنة خمس وستين وصبعائة على أنه حَكمَ في السنة المساضية من شعبان إلى آخرها .

وفيها (أعنى سنة خمس وستين) تُونَى الشيخ الإمام العالم ناصر الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز القُونَوى الحنفي الشهير بآبن الرَّبُوةَ - رحمه الله - كان إماماً عالماً بارعا خطيبا فصيحا فقيها مُناظِرا أفتى ودَرَّس وأعاد وشَرَح " الفرائض السراجيّة " و " كتاب المَنَار " وله عدّة مصنّفات أُخَر ومات بدَمَشْق في هدنه السنة وقبل في الخالية .

<sup>(</sup>۱) هى المعروفة بفرائض السنجاوندى وقد شرجها غير واحد من الفضلاه . وقد ذكر صاحب كشف الظنون ملاكاتب جلى شروحا كثيرة لحما لطائفة من العلماء ( انظر كشف الظنون ج ۲ ص ۱۸۱ ) . (۲) فى السلوك (ج٣و٤ قسم ١ص ١٩٦) الوفاته سنة ٩٤٧

وَتُوفَى الأديب عِنْ الدين أبو محمد الحسن بن على بن الحسن بن على العبّاسي الشهير بآبن البّناء الحلمي الشاعر المشهور ؛ قَدِم إلى حلب و بها مات، وسِنّه زيادة على سبعين سنة ، ومن شعره قصيدة أقلها :

أَنْفَقَتُ مُمْسِرِي فِي رَجَاءٍ وَصْلِيمَ \* وَالْعَصْسِرِ إِنَّى بِكُمْ فَي خُسْسِر

وُتُوفَى القاضى شهاب الدين أحمد آبن الصاحب جمال الدين مجمد آبن الصاحب كال الدين عمر بن أحمد الحنفى الحلمي الشهير بآبن العديم بحلب، عن يضْع وسبعين صنة . وكان فقيها عارفا بالتاريخ والأدب .

وَتُوقَى الأمير سيف الدين قُطْلُو بُغَا الأحدى نائب حلب بها عن نيّف وثلاثين سنة \_ رحمه الله \_ وكان أميرا جليلا شجاعًا كريما ، نشأ في السعادة وولى نيا بة حلب مرّتين .

وُتُوفِيت خَوْنَد طُولُو بِيه الناصريّة التّقريّة ، زوجة السلطان الملك الناصرحسن. ثم من بعده زوجة مملوكه يَلْبُغَا العُمرَى فى الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر. ودُفِنت بتربتها التى أنشأتها بجوار تُربّة خَوْنَد طُغاى الناصريّة أمّ آنُوك خارج باب البرقيّة بالصحراء، وكانت من أجمل نساء عصرها .

 <sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۲ ص ٦ من هذا الجزء .
 (۱) هدفه التربة لا ترال باقية إلى اليوم بقرافة المجاورين بالقاهرة باسم تربة خوند طلباى تجداه تربة خوند طفاى أم آنوك و يفصل بينهما شارع حوند طفاى .

وتُونَّى القَّاضى تاج الدَّيْنَ أبو عبد الله محسد بن بهاء الدين إسحاق بن إبراهيم السُّلَمِيّ الله المانويّ الشافعيّ خليفة الحُكمُ بالديار المصرية وقاضى العسكر، ووكيل بيت السُّلَمِيّ المُناوّس بها في يوم الجمعة سادس شهر ربيع الآخر ،

وتُونَّ القاضى صلاح الدين عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم البُرلَّسِيّ المالكيّ عتسب الفاهرة بها في يوم الحيس خامس عشرين صفر وهذا المحتسب هو الذى أمر المؤذِّنين أن يقولوا في ليلة الجمعة بعد أذان العشاء الآخرة، وقبل الفجر: «الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » فاستمرّ ذلك إلى سلطنة الملك الظاهر بَرُقُوق، أَمَر عُسَسِبُ القاهرة نَجُمُ الدِّين الطَّنبَذِى أن يقولوا ذلك عقيب كلِّ أذان إلاّ المغرب، وآستمر ذلك أيضا إلى يومنا هذا، على ما سنبينه في وقته - إن شاء الله تعالى - ونذكر سَبّه، ولم يكن قبل ذلك إلاّ الأذان فقط.

وتُولُقَ قاضى مَكَّة تَقَ الدين مجمد برب أحمد بن قامم العُمَرِى الحَمَـدَ الحَــدَازَى الحَــدَازَى الحَــدَازَى الحَــدَازَى الحَــدَازَى الحَــدُ الشافعي معزولًا .

وتُوفَى بالمدينة النبقية \_ على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام \_ الحافظ عفيف الدين أبو السيادة عبد الله بن محمد بن أحمد بن خلف في سادس عشرين شهر ربيع الأقل \_رحمه الله \_ وكان إمامًا حافظا مُتَقِنًا سَمِع الكثير وَرَحلَ البلاد وكتبَ وحصًل .

وتُوُفِّ السلطان الملك الصالح شمس الدين صالح آبن الملك المنصور نجم الدين غازى آب الملك المنطفر قرا أرسلان ابن الملك السعيد غازى بن أُرْتُق بن أَرْسِلان ابن الملك السعيد غازى بن أُرْتُق الأُرْتُق صاحب ابن إبل بن غازى بن أَرْتُق الأُرْتُق صاحب

 <sup>(</sup>۱) حراز (بالفتح وتخفيف الراء وآخره زاء): مخلاف باليمن قرب زبيد ، سمى باسم بطن من حمير
 و يقال لقر بنهـ حرازة و بها تعمل الأطباق الحرازية (عن معجم البلدان لياقوت ج ۲ ص ۲۲۹) .
 (۲) في مبل الصافي (ح۲ ص ۲ ب): « ان إيل غازي » .

ماردين بها ، وقد ناهن السبعين سنة من العُمُر ، بعد أن دام في سلطنة ماردين أربعاً وخمسين سنة ، وَنَوَلَى ماردين بعده آبُنه الملك المنصور أحمدُ ، وكان الملك الصالح من أَجَل ملوك بني أَرْتُق حَرْماً وعَرْماً ورأياً وسُؤْدُدًا وكَرَماً ودَها، وشجاعة وشجاعة وإقدامًا ، وكان يُعِبُ الفقها، والفضلا، وأهلَ الخير وكان له فضلٌ وَفَهُم وَذُوقُ للشعر والأدب ، وكان يُعِبُ المديح ويُجِيز عليه بالجوائز السنيَّة ، ولصَفَى الدين عبد العزيز الحلى فيه مدائحُ وغَرَر في مخلص بعض قصائده — وحمه الله — ،

لم أَشْكُ جَوْرَ الحَادِثَاتِ ولم أقُل \* حالتُ بَي الأَيَامُ عن حَالَاتِكَ المَا أَعُدُ لَمَا مَن حَسَنَاتِكَ مالى أَعُدُ لها مساوِئَ جسة \* والصالحُ السلطانُ مِن حَسَنَاتِكَ مَسَلَكُ تُقِسَرُ له المَلُوك بأنه \* إنسانُ عَيْنَهَا وعينُ حَياتها

§أمر النيل فرهذه السنة ـــالمـاء القديم خمسة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وآثنا عشر إصبعا . وكان الوفاء ثانى عشرين توت . والله أعلم .

السنة الثانية من ولاية الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر. وهي سنة ست وسعائة .

فيها تُونَى العَلَّامة قاضى القضاة جمال الدين يوسف بن أحمد بن الحسين بن سليمان بن فَزَارة الكَفْرى (بفتيح الكاف) الدّمَشْق الحنفى قاضى قضاة دِمَشق بها، وكان رحمه الله ما بارعًا فى مذهبه ماهرًا فى علم العربية بصيرًا بالأحكام، باشر مدّة طويلة نيابة عن والده، ثم استقلّ بها إلى أن مات، وكان مشكور السّيرة وأفتى ودرَّس سنين ،

<sup>(</sup>١) كذا في ديوانه المطبوع في دشق سنة ١٢٩٧ - والذي في الأصل: ﴿ حالت بهما ﴾ •

 <sup>(</sup>٢) كذا في الديوان . والذي في الأصل : « فإنه » والسباق يقتضى ما أثبتناه .

وُتُوفِّ قاضى القضاة زين الدين محمد بن سراج الدين عمر بن مجود الحنفى المعروف بابن السَّراج بالقاهرة فى ذى القعدة عن تسع وستين سنة ودُفِن بقربته خارج باب النصر بالقرب من تربة الصوفية - رحمه الله ، وكان فقيها بارعا عالما مُفْتِيا يحفظ الهداية فى الفقه ودرّس بالحامع الحاكمي وأعاد بجامع أحمد بن طولون والأشرفية وغيرهما وناب فى القضاء عن قاضى القضاة جمال الدين التُرتُكانى الحنفى وكان معدودا من الفقهاء العلماء ،

وتُوُفَّ الخطيب أبو المعالى تق الدين محمد بن الخطيب محمد بن إسماعيل بن إبراهم ابن ناصح الحموى ثم الحلبي الشافعي الشهير بابن القواس بحلب عن نيَّف و حسين سنة — رحمه الله — .

ويُونى الشيخ الإمام العالم العلَّمة قطب الدين محمد بن محمد الرازى الشافعى الشهير . . (٧) ويُونى الشيخ الإمام العالم العلَّمة قطب الدين محمد بن محمد التحتانى ــــ رحمه الله . بدمشق عن نيف وستين سنة . كان بحرا في جميع العلوم لا سيما فى العلوم العقلية وله تصانيف مفيدة ، منها : شرح الشمسية وشرح

<sup>(</sup>۱) بعد بحث طو بل م نوفق إلى مكان هذه التربة . (۲) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٩٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة . (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٤٠ من الجزء الثامن من هدفه الطبعة . (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٠٦ من الجزء الثامن من هدفه الطبعة . (٥) سيذكر المؤلف وعاته سئة تسع وستين وسبعائة . (٦) ذكر صاحب الدرر الكاهنة (ج ٤ ص ٢٤٩ و٣٣٩) روايتين إحداهما توافق رواية الأصلين على أن اسمه «محد» وبهذه الروية بزم الروية بزم ابن كثير وابن رافع وابن حبيب ، والرواية الأخرى أن اسمه «محود» وبهذه الرواية بزم الإسنوى . (٧) في الدرر الكامنة المصدر المتقدّم « و إنما قبل له التحتاني تميزا له عن قطب آعر كان سائمًا معه بأعلى المدرسة » . (٨) هو متن مختصر في المنطق لنجم الدين عمسوبن على القزويني المعروف . بأعلى المدتوف عنه وقد شرحا غير واحد ؛ منهم قطب الدين محمود بن محمد الراذى المذكور وسعد الدين مسعود بن عمرو الفتازاني المتوفى سنة ٢٩٧ هـ ( انظر كشف الظنون ج ٢ ص ٢٥ ) .

المطالع والحواشي على كشاف الزنخشري ، وكانت تصانيف أحسن من تصانيف المطالع والحواشي على كشاف الزنخشري ، وكانت تصانيف العدد العدمة شمس الدين الأصفهاني \_ رحمه الله .

وتُوفَى ألأمير سيف الدين أُرْنُبُنَا بن عبد الله الكاملى نائب غزَّة وكان ، أصله من مماليك الملك الكامل شعبان آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون وكان خصيصا عنده إلى الغاية .

وتُونَّى الأمير الشريف أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن على بن الحسن ابن زهرة الحسنى الحلبي ، ولى نقابة الأشراف بحلب بعمد والده – رحمهما الله تعالى — وآستقر أمير طبلخاناه بحلب مدة ثم صُرف عن الوظيفتين ومات بظاهر حلب عن ثلاث وخمسين سنة ،

وُتُوفِّ الشيخ شمس الدين عجد بن عبد الهادى الفُوَّى الفقيه الشافى في يوم الخيس ثانى عشر جمادى الأولى وقد تصدر للتدريس والإقراء – رحمه الله .

وتُولِّقُ الشيخ شرف الدين محمد بن أحمد بن أبى بكر المِزِّى الدمشق الحريري المحدّث بمصر في شعبان . رحمه الله تعالى .

وتُونِّ الأمير آسن بقا بن عبد الله من على بك الناصرى أحداً مراء الطبلخانات، بعد ما تنقّل في عدّة أعمال مثل البيرة وطَرَسُوس وغيرهما ــ رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) يسمى مطالع الأنوار فى الحكة والمنطق للقساضى سراج الدين محسود بن أبى بكر الأرمسوى المتوفى سنة ٩٨٥ هـ وهو كتاب اعتى بشأله الفضلا، وشرحه قطب الدين محسد بن محمد الرازى المذكور (انظر كشف الطنون ج ٢ ص ٣ ه ٤) ٠ (١) نفذمت وفاة الزمحشرى سسنة ٣٨ ه ٠

 <sup>(</sup>٣) هو محسود بن أبي القاسم بن محمد الأصب ال الامام شهاب الدن أبو التنباء ، وله بأصهان سنة ٩ ٧٧ ه و برع في تبون العقلبات وقدم دمشق فدرس بالرواحية ثم قدم مصر فدرّس بالمعرية وأقام بها
 الى حين وفاته سنة ٩ ٤٧ ه ( مرحليقات الشافعية ج ٦ ص ٢٤٧ ) .

وَيُونِي الأميرسيف الدين قمارى بن عبد الله الحموى الناصرى الحاجب وهو على نياية طَرَسُوس وكان من أعيان الأمراء ومن أكابرالماليك الناصريه

ورُوق الشيخ المعمر الرُّعلة شمس الدين محد بن إبراهيم بن محمد بن أبى بكر بن ابراهيم بن يعمد بن أبى بكر بن ابراهيم بن يعمقوب [بن الياس] الأنصاري الخزرجي المقدسي البياني الشاهد، كان أبوه يعرف بابن إمام الصّخرة واستهرهو بالبياني، ولد سنة ستّ وثمانين وستمائة فأحضر على زينب بنت مكى في الثانية من عمره وعلى الفخر ابن البخارى في الثالثه وأسمع على أبى الفضل بن عساكر وغيره وأجاز له جماعة وحدّث بالكثير، ومُحمِّر وصاد مسيد عصره و رُحلة زمانه وخرج له الحافظ تق الدين بن واقع مشيخة وذيل عليها الحافظ زين الدين العراق ، وكانت وفاته يوم الآثنين تاسع عشر بن ذى القعلة ، وآحرُ من تأخر عن سمع عليه شيخنا الرُّحلة زين الدين عبد الرحن الزركشي الحيل. وحم الله تعالى ،

إمر النيل في هــذه السنة ــ المــاء القديم خمسة أذرع وأربعــة أصابع .
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا . والله أعلم .

+\*+

السنة الثالثة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة به ١٠ سبع وستين وسبعائة .

فيها تُوفَّ الشيخ الإمام العالم العلامة قاضى القضاة عن الدين عبد العزيزاً بن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سمعد الله بن جماعة الكِناني الحموى

<sup>(</sup>١) زيادة عن الدررالكانة (ج ٣ ص ٢٩٥) .

 <sup>(</sup>۲) هو تق الدين أبو المعالى محمد بن رافع بن هجوس (بكسر الها، وسكون الحيم وكسر الراء) بن محمد
 ابن شافع بن محمد ، ولد في القعدة سنة أوبع وسبعائة ، سيذكره المؤلف في حادى الأولى سنة ٢٧٤ هـ .

المصرى الشافعي بمكة المشرفة في يوم الاثنين المن عشر جمادى الآخرة ، ودُفِن بباب المصرى الشافعي بمكة المشرفة في يوم الاثنين القاسم القُشيري ونجم الدين الأصبهائي. ومولده بالعادلية بدمشق في سنة أربع وتسعين وستمائة سرحمه الله وكان إماما عالما فاضلا دينا صالحا ، سمّ عمر والسّام والحجاز وأخذ عن الأبرقوهي والدّسياطي وغيرهما من الحُفّاظ و بَمَسْع وكتب وحدّث وخطب وأفتى ودرّس وتولى القضاء تسعا وعشرين سنة ، ثم استعفى وتوجّه إلى مكة مجاورا بها إلى أن مات .

وتُوُقِّ القاضى شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم أيوب المَّيْنَا في الحنفي قاضى العسكر بدَّمَشق – رحمه الله تعالى – وبها كانت وفاته وقد جاو ز ستين سنة ، وكان إماما بارعا في المسذهب وأفتى ودرّس وشرح مجمع البحرين في الفقه في المذاهب الثلاثة في عشرة مجلدات وسماه : « المنبع » .

وتُوفِّ الشيخ الرضى شيخ خانقاة بيبرس الجاشَيْكيرفي ليلة الجمعـة حادى عشر (٧) شهر رجب ودفن بمقابر الصوفية وتوتى مكانه الشيخ ضياء الدين العفيفي المعروف بقاضى قِرْم . رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) في طبقات المشافعية (ج٢ص ١٢٤) أنه توفي عاشر جهادي الآخرة . (۲) هو عبد الكريم ابن هوازن بن عبسد الملك بن طلعة بن محمد أبو القاسم القشيري النيسا بو ري - تغذّ مت وفاته سنة ٢٥٤ (ج٥ ص ١٩ من هسده الطبعة ) ، (٣) هو شهاب الدين أحمد بن رفيع الدين إسحاق بن محمد المؤمن ابن المؤبد الأبرقوهي تقدّمت وفاته سنة ٧٠١ ه ، (٤) هو شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن ابن أبي خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الحضر بن موسى الدمياطي الشافي الحافظ ، تقسدت وفاته سنة ٥٠٠ ه ، (٥) في الأصلين ، « المقنع » وما أثبتناه عن كشف الظنون والمنهل الصافي منه ٥٠٠ ه ، (٥) في الأصلين ، « المقنع » وما أثبتناه عن كشف الظنون والمنهل الصافي (ج١ ص ٤٩) وهو شرح نجمع البحرين في الفته في عشرة مجمدات ، (١) تقدّم الكلام عليا في الحاشية رقم ٦) (ج٤ ص ٥٠) من الجزء الرابع من هذه الطبعة ، (٧) هو ضباء الدين الشيخ سعد الدين سعد الدين سعد الدين سعد الدين سعد الدين سعد الدين الشيخ سعد الدين سعد الدين سعد المفيني القزويني الشافي الشهيريا بن قاضي قرم ، سيدكم المؤلف وفاته سة ٧٨٠ ه ،

وتوفي السلطان الملك المحاهد سف الدن أبو يحيى على أن السلطان الملك المسؤيد حزير الدين داود آن السلطان الملك المظفر يوسيف آن السلطان الملك لمنصور عمر من نور الدين على رسُّعول التُّرْخِاني الأصل اليمني المولد والمنشأ والوفاة، صاحب اليمن بعَدن ـــ رحمه الله ــ في يوم السبت الخامس والعشرين من شهر حسادى الأولى من هـذه السنة وقيل سسنة أربع وستين و ولى بعــده آبنه الملك الأفضل عباس . ومولد المحاهد هذا في سنة إحدى وسيعيانة تتعز ونشأ بها وحَّفظ التنبيه في الفقه وبحثه وتخرّج على المشايخ منهم : الشيخ الإمام العلامة الصاغاني"، وتأدّب على الشيخ تاج الدين عبــد الباقي وغيرهما ، وشارَك في علوم وكان جيّــد الفهم ... رحمه الله ... وله ذَوق في الأدب وله نظم ونثر ، وهــذا المجاهد الذي ذكرنا في ترجمة الملك الناصر مجمد بن قلاوون أنه أرسل إليه نَجَدُةً إلى بلاد اليمن ، لما نَوَج عليه ونازعه الملك الناصر بن الأشرف صاحب زّبيــد ، وسُفّنا حكايته هناك مفصلا، وطالت مدّة المجاهد في مملكة اليمن وفَعَلَ الخيرات وله مآثر: عمر مدرسة عظيمة بتَعز وزيادة أخرى وغير ذلك وعَبّر مدرسة عكة المشرفة بالمسجد الحرام بالحانب اليماني مُشْرِفة على الحَرَم الشريف. وقد آ- توعبنا ترجمته في المنهل الصافى بأطول من هذا إذ هو كتاب تراجم . واقه أعلم

وتُوفِى الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الظاهر المعروف (۲) بابن الشرف الحنفي الفقيمة خطيب جامع شيخُون وكان من أعيان الفقهاء وله مشاركة وفضل ، رحمه الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) واجمع ص ٧٨ من الجزء النامع من همة الطبعة حيث تجد تفصيلا شاملا لهمة النجدة.

 <sup>(</sup>۲) فى الأسلين : « ابن المشرف » وتصحيحه عن الدرر الكامنة (ج ۱ ص ۲۷۲) والسلوك للقريزى (ج ۳ د ۶ تسم أزن ص ۴۰ ب) .
 (۳) راجع الحاشسية وتم ۱ ص ۲۹۹ من الجؤه العاشسية وتم ۱ ص ۲۹۹ من الجؤه العاشر من هده العليمة .

وتُوُقَّ الأمير سسيف الدين بُطَا بن عبد الله أحدُ أمراء الطبلخانات وقُرِئ على قبره بعد موته ألفُ خَتُمة شريفة بوصيَّته هكذا نَقَل الشيخ تق الدين المَقْريزِي . رحمه الله .

وتُوفَّى الشيخ المحدِّث العالم العدَّمة شمس الدين أبو الثناء محمود بن خليفة بن محمد آبن خلف المنبجى ثم الدِّمَشْق التاجر. ومولده في سنة سبع وثمانين وستمائة ومات في ذي الحجة . رحمه الله .

وتُونِّ الشيخ الإمام أحد نُقَهاء المالكيّة خليل بن إسحاق المعروف بابن الجُنْدِى الفقيه المالكيّ – رحمه الله – في يوم الخميس ثانى عشر شهر ربيع الأقل. وكان فقيها مُصنِّفا صَنَّف المُخْتَصر في فقه المالكية وغيره.

أصر النيل في هــذه السنة - المـاه القديم خمسة أذرع وأربعة أصابع .
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا . والله سبحانه أعلم .

\*\*\*

السنة الرابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر . وهي سنة ثمــان وستين وسبعائه .

وفيها كانت وقعة يلبغا العمرى الخاصكي صاحب الكبش ومقتلته وسلطنة آنوك بجزيرة الوسطى ولم يتم أمره ولاعد من السلاطين وقد تقدم ذكر ذلك كله مفصلا في ترجمة الملك الأشرف هذا فلينظر هناك .

وفيها تُوفَى قاضى القضاة أمين الدين أبو مجمد عبد الوهاب بن أحمد بن وَهُبان الدمشق الحنفي قاضى قضاة حَاة وبها تُوفَى وهو من أبناء الأربعين ــرحمه الله ـــ وكان فقمًا عالمًا مشكورَ السهرة .

<sup>(</sup>۱) واجع الحاشية رقم ٥ ص ١٢١ ° ١٢١ من الجزء العاشر من هـــذه الطبعة ٥ والحاشية رقم ٣ ص ٣٠٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة • والحاشية رقم ١ ص ١٨٩ من الجزء الناسع من هذه الطبعة •

وتُوفَى الشيخ الإمام العالم المسلّف العارف بالله تعالى عفيف الدين أبو محمد وقيل أبو السيادة عبد الله بن أسعد بن على بن سليان بن فَلَاح اليمانى اليافى اليافى بزيل مكة وشيخ الحرم وإمام المسلّكين وشيخ الصوفية في ليلة الأحد العشرين من جمادى الآخرة بمكة المشرفة ودُفِن بالمعلاة بجوار الفُضَيل بن عياض ، ومولده سنة ثمان وسمتين وستمائة تقريبا وسمع الكثير و برع في الفقه والعربية والأصلين واللغة والفرائض والحساب والتصوّف والنسليك ، وغير ذلك ، وكان له نظم جيد كثير، دون منه ديوان وله تصانيف كثيرة منها : «روض الرياحين» [في حكايات كثير، دون منه ديوان وله تصانيف كثيرة منها : «روض الرياحين» [في حكايات الصالحين] وتاريخ بدأ فيه من أول الهجرة وأشياء غير ذلك ، ذكرناها مستوفاة في ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافى» وما وقع له مع علماء عصره بسبب قصيدته التي اولها حيث قال في ذلك :

و ياليسلة فيها السعادةُ والمُـنى . لقــد صَغُرتُ في جنيها ليلةُ القدرِ

قال : ومن شعره أيضا قصيدته التي أولها : [ الطويل ]

قف حدً ثاني فآلفؤادُ علياً \* عسى منه يُشْفَى بِالحديث غليلُ الحاديثُ نَجْد علَّانِي بِذِكُوها \* فَقَلْبي إلى نَجْد أراه يَميالُ بِتَدْكَارِسُعْدَى أَسْعِدَانِي فَلَيْس لِي \* إلى الصَّبْرِ عنها والسَّلُو سيبلُ ولا تَدْكُولِي العامِرِيَّة إنها \* يُولِّهُ عقلي ذكُرُها ويُزِيلُ

<sup>(</sup>۱) في الدرر الكامة (ح ٢ ص ٢٤٨ (١) أنه : « ولد قبل السيمائة بسنتين أو ثلاث م والمنهل الصافي (ج ٢ ص ٢٥٨ (١) أنه : «ولد سنة نمان وتسمين وسمّائة تقريبا » ، وانظر ترجته في السلوك (ح ٣ و ٤ ص ٥٥ ب) ، (٢) توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية طبع مصر سنة ١٣٠٧ محت رقم [ ٢٥٧ تستوف] ، (٢) تبكة عن المصدر المتقدم ، (٤) كفره الضياء الحوى بمطلع هذه القصيدة ونالته ألسنة الناس ونسبوه إلى حب الظهور : وبعض علماء عصره تأول قوله وذكوا لذلك غرجا ،

ومنها المخلص :

أَلَا يَا رَسُولَ آلِيَهِ يَا أَكُمَّ الْوَرَى \* وَمَنْ جُـودُهُ خِيرِ النَّوالِ يُنِسِلُ وَمَنْ جُـودُهُ خِير النَّوالِ يُنِسِلُ وَمَنْ كَفَّهُ سَيْحُونُ مِنها وَجَيْحُنَ \* وِدِجلةً تَجْـرِى وَالفراتُ ونِسِلُ مَدَّحَتُكَ أَرْجُو مِنكَ مَا أَنتَ أَهْلُه \* وَأَنتِ الذِي فِي المُكُمَّاتِ أَصِيلُ فَيَاخَيَرَ مَدُوجٍ أَيْبُ شَرِّ مَادِجٍ \* عَطَا مَانِحٍ مِنْـهُ ٱلجَـزاءُ جَزِيلُ

وتُوفَى الشيخ الإمام العالم المسلّك الصوفي العارف بالله تعالى المعتقد بَحَال الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن عمر بن على بن خضر [الكردى] الكوراني الأصل المصرى الدار والوفاة المعروف بالشيخ يوسف العجمي بزاويته بقرافة مصر الصّغرى في يوم الأثنين ثاني عشر شهر ربيع الأولى وقيل : جادى الأولى وقيل : يوم الأحد النصف من بجادى الأولى ودفن بزاويته المذكوة وقبره يُقصدُ الزيارة وكان - رحمه الله - شَيْخًا حقيقة ومقتدى طريقة ، كان إمام المُسلّكين في عصره وكان على قدم هائل ، كان غالب علماء عصره يقتدون به وكان له أوراد وأذكار هائلة ، انتفع بصحبته جماعة من العلماء والصلحاء والفقهاء وكان لا يأخذه في الله لومةً لائم ، مع فضيلة غزيرة ومعرفة تاقمة بالتصوف وله رسالة سمّاها «ربيمان الفلوب والتوصّل إلى المحبوب » ، وقسد شاع ذكر الشيخ يوسف في الدنيا وأثنى عليه العلماء والصلحاء والصلحاء في الدنيا وأثنى

أحكى أن الشيخ يوسف هذا دَخَل مَرةً الى الشيخ يحيى بن على بن يحيى الصنافيرى ، فقام إليه الشيخ يحيى وكان لا يلتفت إلى أحد وتَلقّاهُ وهو يُنْشِد بقوله : [ الوافر ]

(۱) في الأمل فيه : «جيحون» فترك المدّ هنا ضرورة ، (۲) الزيادة عن المنهل العافي (٣٣ ص ٥٧ ؛ ب) ، (٣) هذه الرسالة أو فا : اخد لله مانح عطائه ... الخ . ذكر فيها المؤلف شرا تط التو بة ولبس الحرقة وتلقين الذك . توجد من هذه الرسالة نسختان مخطوطتان بدار الكنب المصرية تحت دفي (١٧٥ ع) و (١٧٨ م) من فهرس النصوف والأخلاف الدينية (٤) سيذكر المؤلف وفاته في سنة ٢٧٧ ه .

أَلَمْ تَمَسِلُمْ اللَّهِ مَسْيَرَفِي \* بلوتُ العالِمِينَ على عَسَكَى فِيهُم ذَائِفٌ لا خيرَ فِيهِ \* ومِنهُم جائِزُ تَجويز شَتْكَ وانت الخالِصُ الإبريزُمِنهم \* يَتُوكِينَ وحَسْبُك مِن أَزَكَى !

فصل للشيخ يوسف بهذا الكلام غاية السرور والفرح وكان مع الشيخ يوسف ولده محمد فأقبل عليه الشيخ يحيى وأنشده فقال:

إِنَّ السِّرِيِّ إِذَا سَرَى فِينَفسِهِ ﴿ وَأَبْ السِّرِيِّ إِذَا سَرَى أَشْرَاهُمَا

قال: فازداد الشيخ يوسف سرورا على سروره بهذا الفول . رحمهما الله تعالى ونفعنا سركاتيما .

وتُوُق الشيخ الإمام الأديب البارع المُفتَن جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن الحمد بن المحد بن المحد المعد المدال المحد الرحم بن نُباته (بضم النون) الفارق : الأصل الجُدَّابي المصري المعروف بابن بناتة بالقاهرة — رحمه المقد تعالى — بالبيارستان المنصوري في نامن شهر صفو من السنة المذكورة ، ومولده في مصر في شهر ربيع الأوّل سنة ست وثمانين وسمّائة هبرقاق الفناديل و ونشأ بمصر و برع في عدّة علوم وفاق أهل زمانه في نظم القريض وله الشّعر الرائق والنّر الفائق وهدو أحدُ من حَذَا حَذُو القاضي الفاضل وسلك طريقه وأجاد فيا سلك وكان خطّه في غاية الحسن وديوان شعره مشهور وقد مدح الملوك والأعيار في ورَحَل إلى البلاد وا تقطع إلى السلطان الملك المؤيّد إسماعيل

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الأبيات في المنهل الصافي (ج ٣ ص ٥ ٥ ٤ ب) برواية توافق هذه الرواية وفي المدرر المكامنة (ج ٤ ص ٤٠٣) برواية تختلف عما هنا في كثير من ألفاظها . (٢) راجع الحاشية وقم ٢ ص ٢٠٥ من الجزء الحاسم من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١ ٧ من الجزء الحابع من هذه الطبعة والحاشية رقم ٣ ص ٢ ٤ ٢ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

صاحب حَماة وله فيه غُرَّدُ مدائح وكان مع ما آشتمل عليــه من المحاسن قليل الحظ ومن شعره في المعنى :

> أَسْنِي لِشِعر بارِع نَظَمْتُهُ • تحتاجُ بهجته لِرَفْدٍ بارِع دُرُّ يَتِيمُ فَـد تَضَوَعَ نَشْرُهُ \* يامَنْ يرِقُعل اليتِم الضَّائِيعِ

ومن شعره أيضا قوله : [ السريع ]

مُقَبِّلُ الحَسَدُ أَدَارَ الطَّلَا ﴿ فَصَالَ لِي فِي حُبِّهَا عَايْسِي عِنْ أَحْمِ الشَّارِبِ عِنْ أَخْضِر الشَّارِبِ

وله أيضا : [ السريع ]

وله أيضا :

قَبْلَتُ عِنْدَ النَّوى فَتَمَرَّرَتْ \* يَلِكُ ٱلحَلَاوَةُ [ بَالتَفْرَقُ وَٱلِحَوَى ] وَلَمْتُ مِن فَلَا لَوْنَ الشَّفَاهِ السُّكِّيُّ بِلا نَوَى وَلَمْتُ الشَّفَاهِ السُّكِِّيُّ بِلا نَوَى

وله : أيضا ــ عفا الله عنه ــ [ البسيط ]

أَهُلَا يَطَيْفَ عَلَى ٱلْجَرَعَاءِ مُخْتَلِسِ \* وَٱلفَجْرُ فِي سَحَدِ كَالْثَغْرِ فِي لَعَسِ وَٱلنَّجُمُ فِي الْأَفْقِ ٱلغَرْبِيِّ منحَدِرٌ \* كَشُعْلَة سقطت من كَفِّ مُقْتَلِسِ ياحَبُّذَا زَمَنُ ٱلجَرْعَاءِ مِن زَمَنِ \* كُلُّ الليالى فِيسِهِ لِيللةُ العُسْرُسِ

(۱) و واية ديوانه الطبوع في مصرســنة ١٣٢٣ هـ - ١٩١٠ م تحت رقم ١٩١ أدب : « لهني ... ... الخ » ، (٢) و رد هذان البينان في ديوانه المقدم ذكره برواية تحتلف عما هنا في بعض ألفاظها ، (٣) رواية الديوان ١ «... ... حائز » ، (٤) النكلة عن ديوانه

وحبَّذا ٱلعيشُ معْ هَيْفاءَ لوظَهَرْتُ \* للبعدر لم يَزْهُ أو للْغُصُن لَم يَمس خَوْدٌ لها مثُل مافي ٱلظُّني منْ مَلَحٌ \* وَلَيْسَ للظُّني ما فيها من ٱلأَّنس محسروسةٌ بِشَعَاعِ ٱلبِيضِ ملتمِعًا \* ونورُ ذاكَ ٱلْحَيْثَا آيةُ ٱلحسرَسِ يَسْعَى وَرَا لَحْظُهَا قَلَبِي وَمِنْ عَجَبٍ ﴿ سَمْعَى ٱلطُّرِيدَةِ فِي آثَارِ مُفْتَرَسَ لَيْتَ ٱلعَدُولَ عَى مُهاْى عَاسَمًا ﴿ لَوْ كَانَ ثَنَّى عَمَى عَيْنِهُ بِٱلْخَــرَسُ وقد آستوعبنا من شعره وأحواله نبذة كبيرة في المنهل الصافي. انتهي والتداعلم. وتُوفّى الوزير الصَّاحب فحسر الدين ماجدين قَرَوينَة القبطيّ المصري تحت العقوية ، بعد أن أحرقت أصابعه بالنار ، وكان ــرحمه اللهـــ و زيرا عارفا مكينا عفيفا رزينًا ذا حُرْمَة ونهضــة، لم يَلِ الوزارة في الدولة التركية من يشابهه ؛ عَمَّر في أيام وزارته بيوت الأموال بالذهب والفضة، وترك بالأهراء مُغَلِّ ثلاث سنين و بعض الرابعة ، وذلك فوق ثلاثمائة ألف إردبّ . وبالبلاد مُغَلَّ سنتن ، يعـــد ما كان يقوم بالكُلِّف السلطانية وكُلفة الإتاَبَك يلبغا النمريّ الخاصِّي و بعد عــــذا كله كان يحل إلى الخزانة الشريفة في كل شهر ستين ألف دينار، وكان فيه محاسبُ كثيرة، غير أنه كانت نفسه نفسًا شاخةً، وفيه تَهَمُّ على الناس مع تكبُّر، هذا مع الكرم الزائد والإحسان للناس وقلَّة الظلم بالنسبة إلى غيره، رحمه الله تعالى؛ والله أعلم . وتُوتِّي الأمر سيف الدين دَرُوط ابن أبي الحاج آل مَلَك، كان أحد أمراء

وَيُوُقَى الأمير علاء الدين آقُبُعًا بن عبـــد الله الصَّفَوِى أحد الأمراء الطبلخانات بالديار المصرية وأمير آخور وكان ـــ رحمه الله ـــ من أعيان الأضراء .

الألوف بالديار المصر بة وحاجبًا ثانياً مها .

<sup>(</sup>۱) رواية ديوانه المطبوع فى مصر سنة ۱۳۲۳ هـ (۱۹۰۵ م ) ص ۲۶۳ : « لو برزت » · (۲) الملح بالتحريك : بياض يخالطه مواد ، وهو بما توصف به الفابا · (۳) هذه الأبيات من قصيدة له واردة فى ديوانه المطبوع فى مصر المحفوظ بدار الكتب المصرية وعدد أبياتها تفوق ثلاثين بيتا · يُحت رقم [ ۱۹۱۰ أدب ] ·

وتُونَى الأمير علاء الدين آقبُنَا بن عبد الله الأحمدى البَلْبَغَاوى المعروف بالجَلَب في أواخر السنة المذكورة وهو مسجون بثغر الإسكندرية، من جُرْح أصابه في شهر ذى القَّمْدة؛ وقد تقدّم فذكرُه في عدّة مواطن ، والله أعلم ،

وَتُوَقِّى الأمير علاء الدين الطُّنْبُغَا بن عبد الله العِزَى أحد أمراء الطبلخانات في يوم الاتنين رابع شهر ربيع الآخر، وكان مُثيرًا للفتن .

وَيُونَى القاضى بهاء الدين حسن بن سليان بن أبى الحسن بن سليان بن رَيّان الحيش بحلب في دِمَشق عن ثمان وستين سنة، وكان رئيساً نبيلاً كاتبا بارعا، وَلِي عِدّة وظائف؛ وله نظم ونثر ومن شعره – رحمه الله تعالى – [الرجز] نحن الموقّعسون في وظائف \* قلوبُنا مِن أجْلِها في حَرِق فِسمَتنا في الكُثبِ لا في غيرِها \* وقطّعنا ووصلنا في الوَرقِ قِسمَتنا في الكُثبِ لا في غيرِها \* وقطّعنا ووصلنا في الوَرقِ وَتُونَى الفاضى تق الدين عمد بن عمد بن عبسى بن محود بن عبد اللطيف

وتُونَّقُ الفَّضَى تَقَيَّ الدين محمد بن محمد بن عيسى بن محمود بن عبد اللطيف البَّمْلَبَى الشَّافِي الشَّهِيرِ بابن المجد \_ رحمه الله \_ كان فقيها فاضلا وكي قضاء طرالمسْ وغيرها .

وقد تقدم أنَّ يُلْبُغا الْمُمَرَى تُتِل في هذه السنة؛ انتهى، والله أعلم .

+"+

السنة الخامسة من سلطنة الملك الأشرف شمبان بن حسين صاحب الترجمة على مصر؛ وهي سنة تسع وستين وسبعائة .

<sup>(</sup>١) في الدر رالكامة (ج ٤ ص ٢٠٦): ﴿ أَنِ مُحد ﴾ •

<sup>(</sup>٢) في السلوك (ج ٣ و ٤ قسم أول ص ٥٥ ب) : ( أبن عبد المنصف ) .

فيهاكانت الوقعة بين الملك الأشرف صاحب الترجمة وبين الأتاَبَكَ أَسَنْدُمرِ الزَّيْقِ الناصري وَآنتصر الأشرف حسب ما تقدّم ذكرُه ،

وفيها تُوفق العسلامة قاضى القضاة جمال الدين عبد الله بن قاضى القضاة علاء الدين على آبن العسلامة فخر الدين عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليان الحنفى الماردين الشهير بابن التركان بالقاهرة ، فى ليلة الجمعة حادى عشر شهر شعبان ودُفن بتربة والده خارج باب النصر من القاهرة وتَوَلَّى بعده القضاء العلامة سراج الدين عُمر الهندى ، ومولده فى سنة تسع عشرة وسبعائة ، وقيل سنة خمس عشرة وسبعائة ، وقيل سنة خمس عشرة وسبعائة ، وتفقّه على والده وغيره ، حتى بَرَع فى الفقه والأصول والعربية وشارك فى فنون كثيرة ، وكان من جملة محفوظاته «الهداية فى الفقه» حتى إنه كان وشارك فى فنون كثيرة ، وكان من جملة محفوظاته «الهداية فى الفقه» حتى إنه كان الفضاء بعد وفاة أبيه و باشر الفضاء بعد وفاة أبيه و باشر الفضاء بعني فى حياة والده الى أن مات ، وكان له عبادة وأوراد هائلة وعاسن كثيرة ، رحمه الله تعالى ،

وُتُوفَّ قاضى القضاة موفَّق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك ابن عبد الملك ابن عبد المال (٢) المقدسى الحنبل قاضى قضاة الدبار المصرية بعد أن حكم بها الاثين سنة - رحمه الله تعالى - وتولَّى بعده القاضى ناصر الدين نصر الله العَسْقلانى الحنبل ، وكأن موفَّق الدين مشكور السَّرة جَمِلُ الطريقة .

 <sup>(</sup>١) رواية المنهل الصافى (ج ٢ ص ٢٦٨ ( « ١ » ) : «عثمان بن مصطفى بن ابراهيم ... الخ» .
 وفى الدور الكامنة (ج ٢ ص ٢٧٦ ) أنه مات مطعونا في شهر رمضان .

 <sup>(</sup>٣) ورد فى شذرات الذهب وطبقات الحنابلة (ص ٣٣) ما تصه : « الحجاوى » وهى الرواية الصحيحة . وفى السلوك : « الحجازى » .

ورُونَى قاضى القضاة جال الدين يوسف بن محد بن عبد الله بن محد بن محمود المرداوى المقدسى الحنبل قاضى قضاة دِمَشق بها عن نيّف وسبعين سنة، مصروفا عن القضاء — رحمد الله تعالى --

وتُوفِّ قاضَى قضاة طرابلس شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ تنى الدين عبد الله الشَّبليّ الدَّمَشقِ الحنفيّ وهمو من أبناء السبعين مدرحمه الله موكان علم الشَّبليّ المسلاح في سبيل الله و يَغْزُو وسَمِع الكثيرو جمع وألّف وأفتى ودرّس وأنتفع الناس به و باشر الحكم خمس عشرة سنة ، رحمه الله .

وتُوُقِّ قاضى قُضاة حلُبْ صدر الدين أحمد بن عبد الظاهر بن محمد الدّميري المالكي ــ رحمه الله ـ عن نيِّف وسبعين سنة ، وكان فقيها فاضلا مشكور السّمية ،

وروق الشيخ المسلامة قاضى القضاة بهاء الدين أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن ابن عقيل المصرى الشافعية قاضى قضاة الديار المصرية وفقيه الشافعية - تغمّده الله برحمته - بالقاهرة في ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الأقل ودُفِن (٥) بالقرافة بالقرب من قُبّه الإمام الشافعية - رضى الله عنه - ومولده في المحرّم سنة ثماني وتسعين وستمائة ، ونَسَبُه يتّصل إلى عقيل بن أبي طالب رضى الله عنه ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين والسلوك (ج ٣ و ع قسم أوّل (ص ٢ ٩ ب ) : « جمال الدين أبو محمد عبد الله ... الله وهو خطأ صوابه ما أثبتناه عن المنبل الصافى (ج ٣ ص ٢ ٦ ٤) وطبقات الحنابلة (طبع دمشق سنة ١٣٣٩ ص ٢ ٦) وشدرات الذهب (ج ٦ ص ٢ ١٧) . (٧) انظر ترجمت فى المنبل الصافى (ج٣ ص ١ ٩ ١ ب) وفى الدر والكامنة (ج ٣ ص ٢ ٥ ٧) وفى السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٢ ٦ ب قسم أوّل) . (٣) واجدع ترجمة له فى المسلوك (ج ٣ و ٤ قسم أوّل ص ٣ ٦ ب) والدر والكامنة (ج ١ ص ١ ٧ ٧) . (٤) عقد له المؤلف فى المنهل الصافى ترجمة ضافية كلها محاسن وطرف وذكر ص ١ ٧ ٧) . (٤) عقد له المؤلف فى المنهل الصافى ترجمة ضافية كلها محاسن وطرف وذكر شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ، منها شرح الألفية لابن مالك ، توجد منه عدّة نسخ محطوطة ومطبوعة بأرفام شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ، منها شرح الألفية لابن مالك ، توجد منه عدّة نسخ محطوطة ومطبوعة بأرفام شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ، المنها شرح الألفية لابن مالك ، توجد منه عدّة نسخ محطوطة ومطبوعة بأرفام شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ، المنها شرح الألفية لابن ما لما قرافة الإمام الشافى المسهاة بالفرافة الصغرى .

ونشأ بالقاهرة . وقرأ على علماء عصره و بَرَع فى علوم كثيرة وصَنَف التصائيف المفيدة فى الفقه والعربية والتفسير ، منها « شرح الأَلْفِيّة » لآبن مالك و «شرح التسهيل» أيضا و باشر قضاء الديار المصرية مدّة يسيرة وباشر التداريس الجليسلة والمناصب أيضا و باشر يفة ، وكتّب إليه قاضى القضاة بهاء الدين أبو البقاء السّبكي من دِمَشق يقول: الشريفة ، وكتّب إليه قاضى القضاة بهاء الدين أبو البقاء السّبكي من دِمَشق يقول:

تَقَضَّت شهـورُ بِالبِعادِ وأحوالَ \* جَرَت بَعدُكُم فِيها أمـورُ وأحوالُ فإن يَسر الله التّلاقِي ذكرتُها \* و إلا فَلِي فِي هذهِ الأرضِ أمثالُ وتُوفِّي الشيخ عِزَ الدين أبو يَمْلَي حمزة بن قُطْب الدين موسى بن ضياء الدين أبو يَمْلَي حمزة بن قُطْب الدين موسى بن ضياء الدين أحمـد بن الحسين الدّمشق الحنبلي الشهير بآبن شيخ السلامية بدمشق وقد جاوز ستين سنة وكان \_ رحمه الله \_ إماما عالما فاضلا كتب على « المنتقي » .

وُتُوفِّى الإمام العالم شهاب الدين أحمد بن لُؤْلُو الشهير با بن النَّقِيب المصرى الشافعي في يوم الأربعاء رابع عشر شهر ومضان وكان – رحمه الله – مُفْتَنًا في علوم وله مصنَّفات ونَظْمُ حسن .

و تُوفّی الشیخ الإمام المحسد صلاح الدین عبد الله آبن المحدث شمس الدین عبد بن إبراهیم بن غنائم بن أحمد بن سعید الصالحی الحنفی الشهیر با بن المهندس (۱) حبذا الشرح یسی «المساعد علی تسهیل الفوائد و تکیل المقاصد» توجد منه نسخة غطوطة عفوظة بدار الکتب المصریة تحترقم [٥٦ ٢ نحو] . (۲) هو بها الدین أبو البقاء محمد آبن قاضی القضاة سدید الدین عبد البر بن صدر الدین یحیی السبکی الأنصاری الشافی . سید کر المؤلف وفائه سنة ۷۷۷ هـ (۲) فی الأصلین : « الحسن» و ما أثبتناه عن المنهل الصافی (ج ۲ ص ۵۰ (۱) والسلوك ج ۳ و ۶ قسم أول ص ۶ و (۱) والدرد الكامنة ج ۲ ص ۷۷) . (۱) هو متره أحكام المتنق (م) انظره فی الدرد الكامنة (ج ۲ ص ۷۷) والمنهل الصافی (ج ۲ ص ۵۰ (۱)) والدرد الكامنة (ج ۲ ص ۲ ص ۷۷) . (۱) فی الأصلین : « ابن غنام » و ما أثبتناه عن السلوك (ج ۳ و ۶ ص (۱)) والمنهل الصافی (ج ۲ ص ۲۷ (د - )) والمدرد الكامنة (ج ۲ ص ۲ ۲ ) .

- رحمه الله تعالى - بحَلَب عن نيفٌ وسبعين سنة ، وكان مُحَدّثا مُسْنِدًا سَمِع الكثير بمصر والشام والحجاز والعراق وكَتَب وحدّث وَجَج غيرَ مرّة وطاف البلادَ ثم آستوطن حلب إلى أن مات ، رحمه الله .

وَتُوفِّ القاضَى علاء الدين على آبن القاضى محيى الدين يَحْيى بن فضل الله الفُرَشى العُمرِى كاتب السِّر الشريف بالديار المصرية بالقاهرة فى ليلة الجمعة تاسع عشرين شهر رمضان عن سبع وحمسين سنة . وكان قبل موته نزل عن وظيفة كتابة السِّر لولده بدر الدين محمد فتم أمره من بعده . وكان القاضى علاء الدين حرحه الله تعالى — إماماً فى فَنَّه كاتبا عاقلًا طالت أيامُه فى السعادة حتَّى إنه باشر وظيفة كتابة السِّر نيِّفا وثلاثين سنة لأحد عشر سلطانًا من بنى قلاوون . استوعبنا ذلك كلَّه فى « المنهل الصافى » .

قلتُ : ولا أعلم أحدًا وَلِى كَتَابِهَ السِّر هذه المدّة الطويلة من قبله ولا من بعده سوى العلّامة القاضى كمال الدين محمد بن البَارِزِى \_ رحمه الله \_ فإنّه وَلِيها أيضا نحوًا من ثلاث وثلاثين سنة على أنه عُرِنَل منها غير مَرّة وتعطّل سنين ، كما سياتى ذكره فى ترجمته إذا وصَلْنا إليه \_ إن شاء الله تعالى \_ وكان للقاضى علاء الدين \_ رحمه الله \_ نظمٌ ونثرٌ وترسُّلُ و إنشاءٌ ومن شعره : [ البسيط]

بَانُ اَلِحَى لَمْ يَعْسَ مِن بَعْدِ بُعْدِكُمُ \* وَلا تَغَنَّتْ بِهِ وَرْفَ اَرُّهِ طَلْسَرَبَا ياجسيرة خَلَفوني في ديارهم \* أُجرِى الدموع على آثارِهم سُحُبَا قد كان يَحْدُزُنِي واش يُراقِبُني \* واليومَ يَحْدُزُنِي أن ليس لِي رُقبا وتُوف الأمير علاء الدين طَيْبُغا بن عبد الله الناصري المعروف بالطويل نائب حلب بها في يوم السبت وقت الظهر سَلْخ شوّال ودُفن خارج باب المقام وقيل :

(١) انظره في الدر رالكامة (ج ٣ ص ١٣٨ ) والمنهل (ج ٢ ص ٥ ه ٤ (ب)) .

۲.

إنه سُمّ ، لأنّه كان أراد الخروج عن الطاعة ، فعاجلَتْه المنيّة ، وقد تقدّم ذكره مع خُشُدَاشـه يَلْبُغاً العُمَرِى الخاصَّكى وما وقـع له منه فى ترجمــة الملك الناصر حسن وكيفيّة خروجه من الديار المصرية والقبضُ عليه فلا حاجة للإعادة هاهنا .

وتُونِّقَ الأَتَابِكَ سيفُ الدين أَسَنَدَمُر بن عبد الله الناصري صاحب الوقعة مسع الملك الأشرف شعبان محبوسًا بثغر الإسكندريَّة في شهر رمضان وقد تقدّم أيضا ذكرُ واقعته مفصًّلا في ترجمة الملك الأشرف.

وتُوُفِّى الأميرسيف الدين قنق بن عبد الله العِزِّى أحد مقدَّى الألوف بالديار المصرية على هيئة عجيبة ؛ نسأل الله تعالى حسن الخاتمـة بمحمد وآله ، وخبره أنه كان قد عَصَى مع أَسَنْدَمُر الناصرى المقدّم ذكره ، ركب معه من جملة اليلبغاويّة ، فلما أنكسرت اليلبغاويّة ساق قنق هذا فرسه إلى بركة الحبش ونزل بشاطئ البركة وبيق يشرب الماء ويَسْتَفُّ الرمل إلى أن مات ، فأنظر إلى هذا الجاهل وما فعل في نفسه ،

وتُوفِّ السلطان الملك المنصور أحمد آبن الملك الصالح صالح آبن الملك المنصور غازى بن قَرَا أَرْسِلان بن أُرْتُق الأرْتُقِ صاحب مَارِدِين بها وقسد جاوز الستين سنة من العمر وكانت مدّة مُلكم ثلاث سنين ، وكان صاحب همّة عليّة وحرمة سنية ، رحمه الله نعالى .

وتُولِّقُ الشاب الفاضل تاج الدين محمد بن السُّكَرى - رحمه الله - وكان فاضلًا عالما ودرَّس و بَرَع - رحمه الله - وفيه يقول آبن نُبَاتة : [ السريع ] سَائتُه فِي خَصَدِّهِ قُبْلَةً • فقال قولًا ليس بالمُنكَرِ عليك بالصبر ومَنْ ذا آلذِي \* ينفعُه الصبرُ عن ٱلسُّكِرِي

<sup>(</sup>١) راجع الأمندراك الوارد في ص ٣٨١ من الجزء السادس من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٢) راجعً الحاشية رقم ١ ص ٩٧ من الجزء الثامن من هذ الطبعة •

وَتُوُقِّ الأمير علاء الدين أَلْطُنْبُغا بن عبد الله البَشْتكي نائب غَنَّ وأستادار السلطان كان في رابع عشر شعبان .

وتُوُفِّ الأمير سيف الدين باكيش بن عبد الله البَلْبِغَاوَى الحَاجِبِ في صفو، وكان من رووس الفتن وممن قام على أستاذه يَلْبُغَا .

وتُوُقَّ الأمير سيف الدين بيليك بن عبد الله الفقيه الزرّاق ، أحد مقدّى الألوف بالديار المصرية – رحمه الله تعالى - كان فاضلا فقيّها ويَكْتُب المنسوب وعنده مشاركة في فنون .

وتُونى الأمير سيف الدين تُلكْتَمُر بن عبد الله المحمدى الخازندار أحد أمراء الألوف الديار المصرية مسجونا بثغر الإسكندرية ، وكان ممن قام مع أَسَنْدَمُ الناصرى ،

وتُتُوفِّ الأمير سيف الدين جُرْجى بن عبد الله الإدريسيّ الأمير آخور ثم نائب حلب وهو بدِمَشق . وكان من أجلَّ الأمراء وتنقَّل في عِدّة وظائف و ولا يات ـ ـ . حمه الله تعالى ــ .

وَيُونِّقُ الأمير سيف الدين جَرْقُطُلُو بن عبد الله أمير جاندار في صفر وكان من الأشرار .

١٠ ﴾ أمر النيل في هذه السنة ــ المــاء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعا .
مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا سواء . والله أعلم .

+ +

السنة السادسة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حُسين على مصر وهي منة سبعين وسبعائة .

۲۰ (۱) کذا فی الأصلین ، وفی السلوك (ج ۳ و ۶ قسم أوّل ص ۶ ( ۱ ) ) : « كانب فی رابع عشرین ... الخ » ، (۲) فی السلوك «ج ۳و۶ قسم ۱ ص ۶۶ (۱) » : «جوقطلو ... الخ» ،

وفيها أُوفَى الشيخ بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن كمال الدين أحمد بن جمال الدين محمد بن كمال الدين أحمد بن جمال الدين محمد بن أحمد الشَّريشِيّ البكريّ الوائل الدِّمشق الشافعي بدِمشق عن ستّ وأربعين سنة — رحمه الله — وكان عالما فاضلا فقيّها درّس بالإقبالية بدمشق إلى أن مات ،

وفيها تُوقِي قاضى القُضاة جمال الذين محمود بن أحمد بن مسعود القُونَوِى الحنفى قاضى قضاة دِمَشق بها عن ستّ وسبعين سننة وكان – رحمه الله – من العلماء الأماثل، كان رَأْسًا في الفقهاء الحنفية، بارعا في الأصول والفروع ودَرْس بدمشق بعدّة مدارس وأفتى و جَمَع وأَلَف – رحمه الله تعالى – ،

وَتُوفِّقُ القاضى شمس الدين محمد بن خَلَف بن كامل الغَزِّى الشافعيّ بدِمَشُق عن بضع وخمسين سنة . وكان عالمًا ، درَّس بدمشق وأفتى و باشربها نيّابة الحكم إلى . أن مات \_ رحمه الله تعالى \_ .

وتُوثِّقُ الطواشي ناصر الدين شفيع بن عبد الله الفُوِّيّ نائب مقدّم الماليك السلطانيّة في يوم الأحد ثامن شعبان وكان من أعيان الحُدُّام وطالت أيامُه في السعادة .

<sup>(</sup>۱) هى داخل باب الفرج والفراديس، شمالى الجامع والظاهرية الجوانية وشرق الجاروخية وغربي التقوية، أنشأها جمال الدولة إقبال خادم الملك، درّس بها جلة من العلماء منهم : بدر الدين بن خلكان ثم شمس الدين بن خلكان ثم تاج الدين المراغى ثم علاء الدين القونوى ثم الكال الشريشي ثم ولده بدر الدين هذا وغير هؤلاء من أفاضل المدرّسين وراجع الكلام عليها في مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أخبار المدارس — اختصار عبد الباسط العلوى الدستق ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٣) انظره فى الدرر الكامنة (ج ٤ ص ٣٢٧) والمنهل الضافى (ج ٣ ص ٣٣٨ (ب) ) • • • •

<sup>(</sup>٣) ترجم له صاحب الدروالكامة ترجمة لا بأس بها (ج ٣ ص ٤٣٢ ) ٠

وتُوفِّ الأمير سيف الدين أَرْغُون بن عبد الله بن غلبك الأزق رَأْس نَوْ بة النُّوب بالديار المصرية في العشر الأول من جمادًى الآخرة ، وكان من أعيان الأمراء وهو أحد من ثار على يَلْبُغا .

وُوَقَى الأمير صلاح الدين خَلِيل بن أَمير على آبن الأمير الكبير سَلَّار المنصورى وَتُوَقَى الأمير الطلبخانات بالديار المصرية وهو أحد من رَكِبَ مع الأُتَّابَكُ أَسَنْدَمُرُ.

وتُوفِّ الأمير ناصرالدين محمد بن طُقْبِغَا الناصرى أحد أمراء الطلبخانات أيضاً. وتُوفِّ الأمير صادم الدين إراهيم آبن الأمير سيف الدين صرغتمش الناصرى وكان أيضا من أمراء الطبلخانات وله وجَاهةً في الدولة، وفيه شجاعةً و إقدام ودُفِن عدرسة أبيه . رحمه الله تعالى .

وَتُوفِّى الأديب المَوَّال شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بالفار الشَّطْرَنْجِى العالية، وكان بارعًا في المَوَالْيَا وله شِعرَّ جيِّد وكان ماهرا في الشَّطْرَنج . وتُوفِّى الأمير سيف الدين قَشْتَمُر بن عبد الله المنصوري نائب حلب بها مقتولا بيد العرب في وقعة كانت بينه و بينهم على قُل السلطان وقُتل معه ولده، وقد تَقَدَّم

<sup>(</sup>١) رواية السلوك ( ج ٣ و ٤ قسم أ ص ٩٧ (ب ) : « الأمير أرغون على بك ... الخ » ·

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك المصدر المتقدّم : ﴿ فِي أَوِّل جَادِي الآخِرةِ ... الخ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) اظره في السلوك المصدر المتقدّم . (٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٠٨ من الجزء الحادى عشر من هذه الطبعة (٥) في الأصل «م» كلة محمد مكررة مرتبن ، وما أثبتناه عن الأصل «ف» والدرر الكامنة والمهل الصافي (ج ١ ص ١١٥ (ب) .

 <sup>(</sup>٦) هـــو موضع بينه و بين حلب مرحلة نحو دمثق وفيــه خان ومنزل للقوافل وهو المعــروف
 بالفنيدق ، كانت به وقعـــة بين صلاح الدين يوسف بن أيوب وســيف الدين غازى بن مودود بن زنكي
 صاحب الموصل سنة ٢٧٥ ه فى عاشر شوّال (عن معجم البلدان لياقوت) .

أَنَّ قَسْتَمَرَ هَــذَا وَلِي نَيَابِة طَرَابُلُس وَنِيَابِة دِمَشْق وَنِيَابِة السلطنة بالديار المصرية. ثم أُنْحِرِج من مصر إلى نيابة حلب فلم تَطُل مدّته على نيابة حلب وقُتِل ــرحمه الله ــ وكان شجاعا مقــداما عارفا عاقلا مدبِّرا سَــيُوسًا دَبَّر أَمْرَ السلطنة سنين وحمــدت ســـيرتُه .

وتُوفِّى القاضى عِماد الدين محمد بن شرف الدين موسى بن سلمان الشهمير بالشميرجى بدمشق . كان ولى حسمبة دمشق ونظر خزانهما وكان له ثروة ولديه فضيلة وعنده سياسة .

وتُوُفِّ الأمير سيف الدين آقتمر بن عبد الله مِنْ عبد الغنى الصغير في شهر رمضان، وآقتمر هذا غيرُ الأمير الكبير آقتمر عبد الغنى وكان آقتمر هذا من جملة أمراء الطبلخانات، والله أعلم،

وُتُوفِّى السلطان صاحب تُونُس وما والاها من بلاد الغرب أبو إسحاق إبراهيم ابن أبى بكر بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى فى الهشرين من شهر رجب بعد ما مَلَك تسمع عشرة سنة ــ رحمه الله ــ وكان من أجلِّ ملوك الغرب، كان شجاعا وله مواقف وفتوحات هائلة .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعاً مبلغ
 لزيادة سبعة عشر ذراعا وستة أصابع ، والله أعلم .

\* \*

السنة السابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهى سنة إحدى وسبعن وسبعائة .

وفيها تُوُفَّ قاضى القضاة شرف الدين أبو العبّاس أحمد آبن الشيخ شرف الدين محسن بن الخطيب شرف الدين أبى بكر عبد الله آبن الشيخ أبى مُحر محمد بن أحمد ابن محمد بن قُدامة الشهير بآبن قاضى الجبل الحنبل المقدسي الصالحي قاضى قضاة دِمَشُق بها فى ثالث عشر شهر رجب عن ثمان وسبعين سنة — رحمه الله — وكان إمامًا عظيم القَدُر آنهت إليه رياسة مذهبه، وكان صحب آبن تَيْمِيّة وسَمِيع منه وتفقه به و بغيره، وفي هذا المعنى يقول :

نَيِّي أَحَـدُ وكذا إِمامِي \* وشَيْخِي أَحَـدُ كَالبَحْرِ طَامِي الْمَدَّدُ كَالبَحْرِ طَامِي الْمِي الْمِ

وتُوُف قاضى الفضاة تاج الدين عبد الوهاب آبن قاضى القضاة نقى "الدين على ابن عبد الكافى بن على "بن عَمَّام بن بوسف بن موسى بن تَمَّام الأنصارى "السلمي السُّبكي الشافعي قاضى قضاة دِمَشق بها ، في عصر يوم الثلاثاء سابع شهر ذى الحِجَة ودُفِن بسَفْح قاسيون ، تعمَّده الله برحمته عن أد بع وأر بعين سنة ، وكان إمامًا بارعًا مُؤمَّنًا في سائر العلوم وله تصانيفُ شَتّى : منها «شرح المِنْهاج» في الفقه للنّووي "

<sup>(</sup>۱) عقد له صاحب مختصر طبقات الحنابلة جميل الشعلى ترجمة ذكر فيها شيوخه والمناصب التي تولاها و بعض أبيات من شعره . (۲) ير يد به شيخ الإسلام أحد بن تيمية انظره في النجوم الزاهرة الجزء الناسع ص ۲۷۱ من هذه الطبعة . (۳) رواية هذا المصراع في المصدر المتقدم : «و بذاك أرجو » ارجع إلى طبقات الحنابلة ص ۲۳ (2) في الدرر الكامنة (ج ۲ ص ۲۵ ٤) أنه مات ليلة الثلاثاء . (۵) قاسيون جيل شمالي دمشق يعال عليها . وفي عصر نور الدين الأتابكي هاجرت طائفسة من المقادسة هربا من إرهاق الصليبين لهم فسكنوا هذا الجبل و بنوا فيه دورا ومساكن فأصبح إحدى ضواحي دمشق التي لها مقبرة لا أنه مقبرة . (۲) يسمى مختصر المحرر في فروع الشافعية وقد شرحه جلة من العلماء الشافعيسة في عصور مختلفة منهم قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب الشافعية وقد شرحه جلة من العلماء الشافعيسة في عصور مختلفة منهم قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب الشافعية وقد شرحه جلة من العلماء الشافعيسة في عصور مختلفة منهم قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب الشافعية وقد شرحه جلة من العلماء الشافعية في عصور مختلفة منهم قاضي وغيره .

«وشَرْح محتصراً بن الحاجب» ومِنْها به البَيْضَاوى ، وغير ذلك ودَرْس «بالعادليّة» و « والغزاليّة » و « الأمينية » و « الناصريّة » و « دار الحديث الأشرفيّة » « والشامية البرابيّة » و باشرقضاء دِمَشق أربعَ مرّات وخَطَب بالحامع الأُموى ، وقدم القاهرة وتَوكّ مكانه أخوه أبو حامد بهاء الدين واستقر تاج الدين هذا مكان أفقه أخيه أبي حامد المذكور في تدريس « الشَّيْخُونية » بمصر ، وقبل : إنه كان أفقه من أخيه أبي حامد المذكور .

وَتُوفَى قاضى القضاة جمال الدين أبو عبد الله محمد آبن الشيخ زين الدين عبد الرحم بن على بن عبد الملك المسلّاتي السُّلّي قاضي قضاة دِمَشق بالقاهرة

(۱) هو منهاج الوصول إلى علم الأصول لناصر الدين البيضاوى . (۲) هي المدوسة العادلية انشأها أوّلا نور الدين الشهيد ثم العادل سيف الدين ثم ولده المعظم ووقف عايها الأوقاف، درس بها جلة من العلماه ( انظر تنبيه مختصر الطالب وقم ۱۹) . (۳) هي بالجامع الأموى شمالي مشهد عبّان ، وكانت أوّلا تعرف بالشيخ نصر المقسدى ثم الإمام أبي حامد الغزالي وقف الامام الناصر، قربة على من يشتفل بها في العلوم الشرعية وعلى من يدرس بها من الشافعية درس بها جلة من العلماء منهم الشيخ نصرا لمقدسي وجال الدين العلوم الشرعية وعلى من عز الدين بن عبد السلام وغيرهم . (٤) موصها قبلي باب الزيادة من أبواب الجامع الأموى المسمى قديما بباب الساعات وهي أوّل مدرسة بنيت بدمشق الشافعية ، بناها أتابك المساكر بدمشق أمين الدولة ربيع الاسلام أمين الدين كم تكين بن عبد الله السفتيكي . (٥) أنشأها الملك المؤيز بن صلاح الدين بن أيوب ، درس بهاجلة من العلماء منهم تاج الدين هذا المينية إنشاء ستالشام آبنة بجم الدين أبوب بن شادى وهذه المدرسة تعرف بالحسامية لأنه دفن حسام الدين المينية إنشاء ستالشام آبنة بجم الدين أبوب بن شادى وهذه المدرسة تعرف بالحسامية لأنه دفن حسام الدين المينية بأشاء ستالشام آبنة بجم الدين أبوب بن شادى وهذه المدرسة تعرف بالحسامية لأنه دفن حسام الدين عمد بن أسعد والدته في القبر النالث الذي يلي مكان الدرس وفي الذي يليه زوجها وابن عمها ناصر الدين عمد بن أسعد الدين شيركوه . انظر مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أخبار المدارس من مراحم الحاشية رقم ١ ص ٢ ٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

(۱) وهو من أبناء السبمين سنة وكان ــرحمه اللهــ عالمـا فاضلا سَمِـع بالإسكندرية (۲) ومصر والشام وأخَذ عن القُونوِي وأبى حَيَّان وغيرهما وولى نيابة الحكم بدِمَشْق . ثم استقلّ بالقضاء أكثرَ من عشرين سنة .

وتُوُفَّى الأديب شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد المارديني الشهير بأبن خطيب المَوْصِل ــ رحمه الله ــ مات بَحَاة وهو من أبناء الستين سنة . وكان أديبا فاضلا، كان يَتَنقَّل في البلاد وكان يكتب المنسوب وله مشاركة . ومن شعره :

لِيْهِنِكَ مَا نِلْتَ مِن مَنْصِبٍ \* شريفٍ له كَنْتَ مُسْتُوجِبَا ومَاحَسُنُ أَنْ مُلْتَالِمِ الْمَنْصِبَا

وتُونِي الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير تَنْكِرَ الحسامي الناصري نائب الشام ، كان أحد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية وله وجاهة في الدولة . رحمه الله .

وتُوكَى السوزير الصاحب شمس الدين موسى بن أبى إسحاق عبد الوهاب بن عبد الكريم القبطى المصرى ، أسلم أبوه و تولى نظَر الجيش والحاص بعد كريم الدين الكبير وآستناب آبنه هذا وكان يوم ذاك ناظر الجزانة الشريفة ، فلما مات أبوه فى سنة إحدى وثلاثين وسبمائة آستفر مكانه فى نظر الحاص، فباشر فيه مدة وصُرف بالنشو واستقر فى نظر الجيش عونمًا عن الفخر ، فلم تطلُ مدته وأمسك بسعى النَّشُو وسُلمٍ هو وأخوه علم الدين ناظر الدولة إلى النَّشو،

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٠ من هذا الجزء .

فأوقع الحَوَّطَـة على موجودهما بمرفوجد لها مالا يُوصف : مر. ﴿ ذَلَكَ أَرْ بِعِمَالَةٌ سراو بل لزوجته واَستقرَ عِوَضه فىنظر الجيش مَكين الدين إبراهيم بن قَرَويبنة وٱستمرّ موسى في المصادرة وأُجْرى عليه العذابُ الوانَّا، وأمْرُه أعجِب من العجب وهو أنه كَان قبل مُصادِرته نحيفَ البَدَن قليلَ الأكل، لا يزال سَقيا بالرُّبو وضيق النَّفَس، لزمهُ الحَّى الصَّالبَةُ ، فلا يَبرح تُعْتَميا وَيُلْبَسِ الفراء شــتاء وصيفا ، فَبَني له أبوه بيتا في الروضة ووكُّل به الأطباء، يدِّرون له الأغذية الصالحة و يعالحونه وهو على ماهو. عليه إلى أن فُيِض عليه وصُودِر وسُلِّم لوالى الفاهرة ناصر الدين محمد بن المحسني . ثم نُقِسل إلى لؤلؤ شادُ الدواوين وكان النَّشُوُ يُغريهما على قتله ، فضَمِن لؤلؤ للنشو فتلَه ، فضرَ به أوَّل يوم مائتي شيب وسعَطْه بالماء والمُليح وبالخَّل والجيرحتي قَوِي عنده أنه مات فأصبح سَويًا، فضَربه بعد ذلك حتى أعياه أمرُه، وعَقَّدُ له المُقْرَعة التي يضربه بها ، فكانت إذا نزلت على جَنْبه تُثْقِبه ، فكان يضربه بتلك المقرعة حتى يقولوا: مات فيُصْبِح فيعيدون عليه العذَّابوالتُّسْعيط، فصار يُقيم اليوم واليومين والثلاثة لا مُتكِّن فها من أكل ولا شرب. وكانوا إذا عافبوه وفَرَغُوا رَمَوْه عُرِمانا في قوّة الشتاء على البلاط فيتمرّغُ عليه بجسده وهو لا يَعي من شدّة الضرب والعقو بة ، كُلُّ ذَلَكُ وَالنَّشُو نَسْتَحَتُّ عَلَى قَسَلُهِ . ثُمْ عَصَرُوه فِي كَفْبَيْهُ وَصُدْغَيْهِ ، حتى لَمُجُوا بموته و بَشُرُوا النشر بموته غيرَ مرة . ثم يتحزك فيجدوه حَيًّا ، وآستمرَ على ذلك أشهرا ثم تُرك نحو الشهر لَمُنَّا أعياهم أمرُه وأعادوا عليه العقوبة وعلى زوجته بنت الشمس غريال وكانت تَحَيَّاله في ضعف البِّدَن والنَّحافة وكانت حاملًا، فوَلَدت وهي تُعَصِّم،

 <sup>(</sup>١) فى « ف » : « ومالزمه » ٠ (٣) هى الحمى الحارة خلاف الناقصة وهى التى فها
 رعدة وقشعر برة ( عن شرح القاءوس « مادة صلب » ) (٣) الشيب : بالكسر : سير السوط .
 (٤) سعطه بالمما ... الخ : أدخله فى أنفه ٠ (٥) عقد الحبل ونحوه : حمل مه عقدة .

فعاش ولدُها حتى كَبِر، وما زالا فى العقوبة حتى هَلَك النَّشُو وهو يقول: أموت وفى قلبى حَسْرة من موسى بن الناج، فعات النشو ولم يَنَلُ فيه غَرَضَه، قيل: إن بجوع ما ضُرب موسى هذا سنة عشر ألف شِيب، حتى إنه ضُرب مرة فوقع من ظهره قطعة لم بقدر الزغيف، وأعجب من هذا كلّة أنه لمّا أطلِق تما فى بما كان به من الأمراض المُزْمِنة الفديمة، وصار صحيح البَدَن، ثم أفرَجَ عنه الملك الناصر مجد وأكرمه وأنهم عليه ببغلة النشو ورد عليه أشياء كثيرة وولًا ه نظر جيش دمشق، ثم ولي نظر الخاص ثانيا وأضيف إليه نظر الخزانة الشريفة وساءت سِيرته والسعنى وأعيد إلى دمشق وزيرًا، ولم يزل يتنقّل فى الوظائف إلى أن مات فى هذا التاريخ، وقد أطلنا فى ذكره لما أوردناه من الغرائب، انهى.

وَتُوفِّقُ الأمير غلاء الدين طَيْبُغَا المحمدى في شهر صفر وكان أحدَّ مُقَــدّمي الألوف بالديار المصرمة .

وتُونِّقُ الأمير سيف الدين بَكْتَمُو بن عبد الله المُؤْمِني الأمير آخُور الكبير بالديار المصرية \_ رحمه الله \_ وكان من أجل الأمراء فضلا ومعرفة ودينًا وعِقّة عن الأموال، وتَولَى عِدّة وظائف وتنقّل في الولايات، مثل نيابة حلب والإسكندرية، ثم أستَقَرُ أمير آخور إلى أن مات، وهو صاحب المُصلّاة بالرَّمِيلة ، والسبيل المعروف بسبيل المُؤْمِنيّة، رحمه الله تعالى .

وَتُوَفِّ الأمير سيف الدين، أَسَنْدَمُر بن عبد الله الكامل زوج خَوَنْد القُرْدَمِية بنت الملك النــاصر محمد بن قلاوون وكان أحدَ مقــدّمى الألوف بالديار المصرية ومات بالقــاهـرة .

وتُوُفِّى الأميرسيف الدين آروس بُغَا بن عبدالله الخَلِيليّ أحد أمراء الطبلخانات بالقاهرة في شهر رجب وهو أحدُ مَنْ قام على يَلْبُغَا .

وتُوُفَّ الأميرسيف الدين أسن بن عبد الله الصرغتمشي أحدُ أصراء الطبلخانات بالديار المصرية بدمشق بعدما نفي إليها وكان من الأشرار.

وَتُوفِّقَ الأمير علاء الدين أَلْطُنْبُغَا بن عبد الله العلائيّ المعروف « فُرْفُور » كان أحدَ أمراء الطبلخانات بمصر وكان خَصِيصًا عند الملك الأشرف . رحمه الله .

وتُوتُّقَ الأمير علاء الدين آقُبُغاً بن عبد الله اليُوسفى الناصرى الحاجب في شعبان الماء من الماء الدين آقُبُغاً بن عبد الله اليُوسفى الماء وقد توجَّه إلى لقاء هدية صاحب اليمن إلى السلطان الملك الأشرف.

وَتُوُفَّ الأميرسيف الدين أَيْنبَك بن عبد الله الأزَق أحد أصراء الطبلخانات ورأس نَوْ ية ثاني بها وكان من الشجعان .

وَتُوفِّى الأمير أَلاُ كُو بن عبد الله الكَشْلاوِى وهو منفى بحلب فى شهر ربيع الأقل وكان من أعظم الأمراء وأوجهم، وَلِى الوَزَر والأستدارية بمصرونالته السعادة وعَظم فى الدُّول إلى أن تغيَّر عليه الملك الأشرف شعبان وعزله ثم نفاه إلى حلب لأمر اقتضى ذلك .

وفيها كان بدِمَشق طاعون عظيم وآنتشر إلى عِدّة بلاد ومات فيه خلائق لا تُحْصى كثرةً ، والله أعلم ،

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربعة أذرع وخمسة وعشرون
 إصبعا - مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٣٩ من الجزء الناسع من هذه الطبعة •

۲.

+ +

السنة الثامنة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر ، وهي سنة اثنتين وسبعين وسبعائة .

وفيها تُوفِّ الشيخ العالم المفتَّن جمالي الدين أبو محد عبد الرحم بن الحسن بن على ابن عمر القرشي الأموى الإسنائي الشافعي شيخ الشافعية بالديار المصرية ، مات بغاةً في ليلة الأحد ثامن عشرين جُمادي الأولى عن سبع وستين سنة ، رحمه الله تعالى .

(3)

(4)

(5)

(7)

(7)

(۱) عقد له المؤلف ترجمة ممتعة فى المنهل الصافى (ج ۲ ص ۳۱۰ (۱)) ذكر فيها نسسبه وشيوخه ومؤلفاته التي لا تدخل تحت حصر · وفى كشف الظنون : (جلال الدين ... الخ) ·

(۲) نسبة إلى « إسسنا » بالكسروتفتح ، واجع الحاشية رقم ٥ ص ٣٦٠ من الجزء السادس من هذه الطبعة حيث تجد بيانا مفصلا لها . (٣) في المنهل الصافي (ج ٢ ص ٢ ١٦ (١)) : « ثامن عشر جادى الأولى » . (٤) واجع الحاشية رقم ١ ص ١٤٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة وهذه المدرسة هي الآن ضمن الجامع الأزهر الشريف . (٥) هذه المدرسة ذكرها المقريزى في عطفه (ص ٢٣٦ ج ٢) فقال : إنها بدرب ملوخيا من الفاهرة ، بناها الفاضي الفاضل هبد الرحيم بن عني البيساني بجوار داره في سنة ١٨٥ هـ ووقفها على طائفتي الفقهاء الشافعية والممالكية وجعل فيها قاعة الإتراء ، ووقف بهذه المدرسة جملة عظيمة من الكتب في سائر العلوم ، يقال : إنها كانت مائة ألف مجله ، ذهبت كلها ، وإلى جانب المدرسة تخاب برسم الأيتام وكانت هذه المدرسة من أعظم مدارس الفاهرة وأجلها وقد تلاشت عمي ومكنبها في الفرن السابع المجرى السابق لمهد المقويزي ، وبالبحث عن مكانها تبين لي أنها كانت واقعة في حاوة قصر الشوك المخترى السابق لمهد المقويزي ، وبالبحث عن مكانها تبين لي أنها كانت واقعة في حاوة قصر الشوك في خططه (ص ٣٣٠ ج ٢) فقال : إنها يخط الفهادين من أول العطوفية بالقاهرة وكان موضعها كنيسة تمرف بكنيسة الفهادين ؟ فلما كانت واقعة النصارى في سنة ٢٥ه ه هدمها الأمير فارس الدين ألبكي قريب تمرف بكنيسة الفهادين؟ قلم المؤونة المؤونة المؤونة المؤونة المؤونة المؤونة المؤونة المون الدين آل ملك الجوكندار و بني هذه المدرسة ووقف عاما وفغا يقوم بما تحتاج اله ،

و مِستفاد مــا ذكره المقريزى فى خصّطه عنه الكلام على مسالك الفاهرة وشوارعها (ص ٣٧٣ ج ١ ) وعلى خط الفهادين ( ص ٣٧٦ ج ١ ) أن هذا الخط كان واقعا فى المنطقة التى يتوصل إليهــا البوم من حارة المبيضة وامتدادها يدوب الزارية ومن العطفة الجؤائية المنفرعتين من شادع الجمالية .

وبالبحث من مكان المدرسة الفارسية بنلك الجمهة تبين لى آن مكانها الزارية التي تعرف بزارية الأربسين داخل عطفة الزارية المتفرعة من دوب الزار بة رهى الآن غربة عبارة عن أرض فضاء محاملة بسور · = ــ ودرّس التفسير بجامع أحمد بن طواون وتصدّر بالملّكية وأعاد « بالناصرية » والمنصورية وغيرهما ، وله مصنّفات كثيرة مفيدة : منها « كتاب المُهِمّات على الرافعي » و «شرح المنهاج في الفقه» و «شرح منهاج البيضاوي في الأصول » وله « كتاب طبقات الفقهاء الشافعية » و « كتاب تحريج الفروع على الأصول » وسمّاه « التمهيد » و « كتاب تخريج الفروع على العربية » وسمّاه « الكوكرب » و « شرح عَرُوض ابن الحاجب » و « مختصر الإِمام الرافعي » و « كتاب الجمع والفوق » ، وكان له نظم ليس بذاك ، من ذلك ما قاله يَمْدَح كتاب الرافعي في الفقه :

يامَن سَمَا نفسًا إلى نَيْلِ آلعلا ﴿ وَنَمَا الى العِلْمِ ٱلغَزِيرِ ٱلرافِيعِ قَلَّدْ سَمِيَّ ٱلمصطفى ونسِيبَه ﴿ وَٱلزَّمْ مطالعـةَ العَزِيزِ الرافِيمِي

وتُوُفِّ القاضى شهاب الدين أبو العباس أحمد آبن الشيخ الصالح برهان الدين الماهيم [ بن عمر بن أحمد ] العُمرَى الصالحي الحنفي، قاضي قُضاة الإسكندرية

ولما تكلم عنى باشا مبارك في الخطط التوفيقية على هذه الزاوية (ص ٦٩ ج ٢) قال: وكان ازل أمرها مدرسة تعرف بالنابلسية ، ذكرها المقريزي مرارا في التحديد ولم يفردها بذكر . ثم لما تكلم عن المدرسة الفارسية (ص ١٢ ج ٦ ) قال : إنَّ هذه المدرسة تهدَّمت ولم بيق منها إلا قطعة صغيرة ، مشهورة بالزاوية الحربانة وأنها تفع أمام دير كبير عظيم (دير الأروام الأدثوذوكس) الكائن بعطفة الدير المنفرعة من العطفة الجوانية ، و بمــأن المـطقة التي فهــُ هذا الدير تقع خارج حدود خط الفهادين، كم تسين لم من البحث، فيكون وضع كل من المدرستين : النابلسية والفارسسية في الأمكنة التي ذكرت عنهما في الخطط التوفيقية هو وضم في غير محله ، والصواب ما أثبتناه . ﴿ (١) واجع الحاشية وقم ٢ ص ١٧٦ من (٢) المدرسة الناصرية هي التي تعرف اليوم نجامع الملك الناصر الجزء العاشر من هذه الطبعة . بشارع المعزلدين الله بالقاهرة · وقد سبق التعليق عليها فى الحاشية رقم ٢ ص ٢ · ٨ بالجزء الثامن من هذه الطبعة . وأما المدرسة المنصورية فتجاور الناصرية السابقة ، وتعرف اليوم بجامع السلطان فلاوون وسبقالتمليق عليها في الحاشية رقم ٧ ص ٣٠٥ بالجزء السابع من هذه العلبمة . و يضاف إلى ما سبق ذكره أن على باشا مبارك لما تكلم في الخطط التوفيقية على جامع السلطان قلاوون سمّاء جامع المارسيتان (ص ۹۹جه) لأنه يجاور المسارستان المنصوري . (٣) تكلة عن الدررالكامنة (ج ١ ص ٤ ٩) وألمنهل الصافي ( ج ١ ص ٤٨ (١)) .

١.

۲.

10

وبها تُوفى \_ رحمه الله \_ وقد قارب سبعين سنة وكان فاضلا عالما أفتى ودَرَس وخطب وأفاد وأعاد وأقام بحلب مدّة ، يُقْرِئ و يُقْتى . ثم قَدِم إلى مصر وأفام بها أيضًا إلى أن وَلى قَضاء الإسكندرية مسئولا فى ذلك .

وروق الأمير الكبير علاء الدين على الماردين ، ثم الناصرى نائب السلطنة بدِمَشق ، ثم بالديار المصرية في العشر الأول من المحرم عن بضع وستين سسنة وكان أميرًا جليلا دينا خيرا عفيفا عاقلا ، تنقل في الأعمال الجليسلة سنين عديدة وطالت أيامه في السعادة ، وكان – رحمه الله – منقادًا إلى الشريعة في أحكامه وأفعاله ، مشتغلا بالفقه على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة – رضى الله عنه – مستحضرًا له وكان قريب من الناس محببًا للرعية ، وأجلً أعمال وليها نيابة حلب ثم دمشق ثلاث من الناس عمبًا للرعية ، وأجلً أعمال وليها نيابة حلب ثم دمشق ثلاث من الناس عمبًا المرعية ، وأجلً السلطنة بالديار المصرية ، وأما الولايات التي دون هؤلا ، فكثر ،

وتُوُفِّى الأمير سيف الدين جُرجى بن عبد الله الإدريسي الناصرى بدمشق عن بضع وخمسين سنة ، وكان أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وترقى إلى أن ولى نيابة حلب ، ثم عُزِل بعد مدّة وأنْهم عليه بإمرة بدمشق ، فتوجّه إليها وأقام بها إلى أن مات – رحمه الله – وكان عالى الهمّة ، غَزير النعمة ، وله سعادة وافرة ، وقد تقدّم وفاتُه ، والأصّح أنه تُوفَى في هذه السنة .

رُورُ فَى قاضى قضاة المدينة النبوية ــ على الحالّ بها أفضلُ الصلاة والسلام ــ نور الدين أبو الحسن على بن عن الدين أبى المحاسن يوسف بن الحسن [ بن محمــد

<sup>(</sup>١) راجع المنهل الصافي (ج ٢ ص ٤٤٦ (ب) ) حيث تجد له ترجمة ضافية ممنعة ٠

 <sup>(</sup>۲) انظره في المنهدل الصافي (ج ۱ ص ٤٧٠ ( ۱ )) والسلوك للقريزي (ج ۳ م ٤ تسم
 ص ۷۱ (س)) ٠

(۱) ابن محمود ] الزَّرَنْدِيّ الحنفيّ المدنيّ ــ رحمه الله ــ كان عالما فاضلا ولى قضاءً المدينة سنين .

وتُولِّقُ الأمير سيف الدين أرْغُون بن عبد الله من قيران السَّلَارى أحد أمراء الطبلخانات ونقيب الجيوش المنصورة في شهر جُمادى الأولى ، وكان قديمَ هِجْرة وله كلمة في الدولة وحُرْمَةٌ وقُربُ من الملوك .

و تُوفِّ الأمير سيف الدين أسَنَدَمُ بن عبد الله العلائي الحاجب المعروف «حَرْفُوش» بعدما أنْهِم عليه يامرة مائة وتقدمة ألف بدمَشق على هيئة النَّفي، فإنه كان من أكابر أمراء الألوف بالديار المصرية وكان ممن يُخَاف شرّه .

وتُونِّقُ القاضى بدر الدين أبو على الحسن بن محمد بن صالح [ بن محمد بن محمد ]
النابلسي الفقيه الحنبلي - رحمه الله - مفتى دار العدل في شهر جمادى الآخرة ،
وتُونِّقُ الشيخ علاء الدين أبو الحسن على بن عماد الدين إسماعيل بن برهان الدين
إبراهيم [ بن موسى ] الفقيه المالكي ، المعروف بابن الظريف في أربع عشر شهر جمادى الأولى ، رحمه الله ،

وَتُوُفِّ الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد الزَّرْ كَشِي الحنبليّ في رابع عشرين جمادي الأولى أيضا ـــ رحمه الله تعالى ـــ وكان من أعيان الفقهاء الحنابلة .

<sup>(</sup>۱) تكلة عن السلوك المصدر السابق والدور الكامنة (ج٣ص ١٤٢) . (۲) في المنهل الصافي (ج٣ ص ٥٤) . (۲) في المنهل الصافي (ج٣ ص ٥٥) (بفتح أقله و ثانيه ونون الحجة عن العلماء الأفاضل ، واجع معجم البلدان الماقوت (ج٣ ص ٩٣١) . (٣) التكلة عن شذرات الذهب والسلوك (ج٣ و ٤ قدم ١ ص ٧١ «ب») . (٤) في الأصلين «البالسيّ» ، وما أثبتناه عن شذرات الذهب والسلوك المصدر المنفدّم . (٥) واجع الحاشية رقم ١ ص ١٩٣١ من الجزء السابع من هذه الطبعة ، والحاشية رقم ١ ص ١٩٣١ من الجزء السابع من هذه الطبعة ، والحاشية رقم ١ ص ٧٤ من الجزء الناسع من هذه الطبعة . (٦) التكلة عن السلوك المصدر المنقدّم .

10

ورُوقً الأمير سيف الدين مَنْكُوتُمْر بن عبدالله من عبدالغنى الأشرف الدّوادار في شهر جُمادى الأولى وكان من خواص السلطان الأشرف شعبان ومن مماليكه .

وَتُوفِّى القاضى تاج الدين أبو عبد الله محمد بن البَهَا المالكي المعروف بآبن شاهد الجمالي \_ تغمده الله تعالى \_ كان فقيها وتولَّى إفتاء دار العدل وشاهد (۲) الحيش وناظر البيارستان المنصوري ووكيل الخاص وتوجّه إلى الحجاز فمات في عوده منزلة العقبة .

وتُوفِّ الشيخ المعتقد الصالح صاحب الكرامات الخارقة أبو زكرياء يحيى بن على ابن يحيى المغربي الأصل الصنافيري الضرير المجذوب ، قَدِم جَدَّه يحيى من الغرب ونزل عند الشيخ أبى العباس البصير بزاويت بجوار باب الحرق وولد له على أبو يحيى هذا وكانت له أيضا كرامات ، وقدم في التجريد وكان الغالب عليه الوله ، وذكر له الموفق كرامات جَمَّة ، ثم ولد له يحيى هذا صاحب الترجمة مكفوفا الوله ، وذكر له الموفق كرامات جَمَّة ، ثم ولد له يحيى هذا صاحب الترجمة مكفوفا بجذوبا ، إلا أنه له كلام خارق وأحوال عجيبة ، وكان الغالب عليه الولة ، كاكان أبوه ، وكان لا يفيق من سَكرته ، لا يزال مغمورا في نشأته ، لا يُقترق بين مَن هو أبوه ، وكان لا يفيق من سَكرته ، لا يزال مغمورا في نشأته ، لا يُقترق بين مَن هو

<sup>(</sup>١) رواية السلوك المصدر المنقدّم : « ومات الأمير منكوتمر عبد الغنى الأشرف ... الخ » •

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣ ٢ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٣ من هذا الجزء . (٤) لما تكلم على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية على شارع عَنظرة الأمير حسين (ص٧ ج٣) قال: إن زاوية أبى العباس البصير التى كانت بباب الحرق ، أصلها مسجد «أبو الفتح يانس الأرمني» وزير الخليفة الحافظ بالله الفاطمي ، أنشأه في سنة ٢ ١ ٥ ه بيظا هر باب سعادة ، ثم عرف هذا المسجد فيا بعد بزاوية الشيخ أبى العباس البصير ، لأنه أقام به وآتخذه زاوية لفقرائه .

وبالبحث غن مكان هذه الزاوية بين لى أنها كانت على الخليج المصرى بجوار قنطرة الأمير حسين تجاد مبنى محكمة الاستناف بميدان باب الخلق بالقاهرة ، (الآن ميدان أحمد ماهم) وأن الزاوية المذكورة خربت ثم هذّمت وزالت آنارها بسبب توسيع ذلك الميدان . (٥) هو الموفق بن عبّان أحد مؤرخى قرافة مصر، اعتمد عليه ابن الزيات صاحب الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة الذي ألفه سنة ٤٠٨ هـ المطبوع مطبعة بولاق سنة ١٩٠٧ م .

۲.

في حضرته من سلطان ولا أمير ولا غنى ولا فقير، والناس كلّهم عنده سواء، وكان يُقيم أولا بالقرافة عند ضريح أبي العباس البَصِير، وبني له هناك قُبّة وجعل لها بايين: بابا ظاهراً وبابا في الأرض نازلا، وكان إذا أحس بالناس هَرَب من ذلك الباب الذي في الأرض، فلمّا كثر ترداد الناس إليه للزيارة من كلّ فَقّ، صار يَر بُحُهم بالجارة، فلم يردهم ذلك عنه رغبة في النماس بركته، ففر منهم وساح في الجبال مُدة طويلة ، ثم نزل صنافير بالقليو بية من قرى القاهرة، فكان كل يوم في أيام الشتاء يغطس في الماء البارد صبيحة نهاره وفي شدة الحرّ يجلس عربانا مكشوف الرأس في الشمس، وليس عليه سوى ما يستر عَوْرته، فكان يُقيم على سَقِيفَة طابونة سوداء، في الشمس، وليس عليه سوى ما يستر عَوْرته، فكان يُقيم على سَقِيفَة طابونة سوداء، أقام على ذلك ثلاث سنين، لا ينزل عنها وبنّى له بعض الأمراء زاوية، فلم يسكنها ولا التفت اليها وكان الناس يتردّدون اليه قُوْجا فوجًا ما بين قاض وعالم وأمسير ورئيس وهو لا يلتفت إلى أحد منهم ،

ومن كراماته ــ نفعنا الله به ــ أنه أتي مرة يُنسف خشب فيه طعام أرز، فقال لهم: سخنوه، فلم يَسمهم إلا موافقته، ووضعوا المُنسف الخشب على النار، حتى استدت سخونة الطعام ولم تُؤثِّر النار في الخشب، ثم عاد إلى القرافة فمات بها في يوم الأحد سابع عشرين شهر شعبان وصُلَّى عليه بمصلاة خَوْلان فَحُرُز عِدَّةُ مَنْ صلَّى عليه من الناس، فكانوا زيادةً على خسين ألفا ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١١٨ من هذا الجزء من هذه الطبعة . (۲) هي من القرى القسديمة في مصر وهي اليوم من قرى مركز قليوب بمديرية القليو بية ، تبلغ مساحة أطيانها ٢٣٠٥ فدانا وسكانها حوالى ٠٠٠٠ نفس بما فيهم مكان العزب التابعة لها ، (٣) المنسف : الغربال الكبير ، وهو هنا القصعة ، (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٠٥ من الجنز، العاشر من هذه الطبعة .

+ 4

السنة التاسعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة ثلاث وسبعين وسبعائة .

فيها رسم السلطان الملك الأشرف للأشراف بسائر الأقطار أن يَسِمُوا عمائمَهم بعلائم خُضْر ، وقد تقدّم ذكرُ ذلك كلِّه في ترجمة الأشرف . والله أعلم .

وفيها تُوفِي القاضى كال الدين أبو الغيث محمد ابن القاضى تق الدين عبد الله ابن قاضى القضاة نور الدين أبى عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن [ عبد الخالق بن ] عبد القادر الأنصارى الدمشق الشافعي الشهير بابن الصائغ بدِمَشق عن بضع وأربعين سنة ، رحمه الله ، وكان ولى قضاء حلب مرتين ثم ولى قضاء حمص ، ثم عاد إلى دمشق ، وبها كانت وفاته ،

ورُوفَى الشيخ العالم العلامة قاضى القضاة سراج الدين أبو حَفْص عمر آبن الشيخ المدين إسحاق بن شهاب الدين أحمد الغَوْنوى الهندى الحنفي قاضى قضاة الديار المصرية بها فى ليلة الحميس سابع شهر رجب، بعد أن ولى القضاء نحو حمس عشرة سنة و رحمه الله و وتولّى بعده القضاء صَدْر الدين محمد بن جمال الدين التُركاني ومولد السراج هذا فى سسنة أربع أو خمس وسبعائة تخينا، وقدم القاهرة قبل سنة أربعين [ وسبعائة ] سرحمه الله وكان إماما عالما بارعا مفتناً فى الفقم والأصلين والنحو وعلمي المعانى والبيان وغيرهم، وناب فى الحكم بالقاهرة وتصدّى للإفناء والتدريس والإقراء سنين، ثم تولًى عدة وظائف دينية، وهو أحد مَنْ قام

<sup>(</sup>۱) النكلة عن الدرر الكامنة (ج٣ص ٤٨٤) . (۲) عقد له المؤلف ترجمة ممتعة في المنبل تقع في أربع صفحات كلها محاسن ودر ر . راجع المنهل الصافى (ج ٢ ص ٩٦٩ وما بعدها ) . (٣) سيذكر المؤلف وفاته سنة ٢٧٧ ه .

مِع آبن النَّقَاش فى قضية الهرماس حتى وغَّرَا خاطر السلطان عليه ووقع له معه ما وقـــع .

وكان السراج - رحمه الله تغالى - إماما مصنّفا : منها « شرح المغنى » في مجلدين و «شرح البديع » لآبن السّاعاتيّ وغير ذلك ، وقد ذكرنا من علوّ همّته وغَرير فضله في « المنهل الصافى » نبذةً كبيرة جيّدة تُنظر هناك .

وتُوُقِّ الشيخ الأديب أبو زكرياء يحيى بن محمد بن زُكرياء بن محمد بن يحيى العامرى" الحموى" الشهير بالخبّاز بدمشق وهو من أبناء النمّانين وكان بارعا فى النظم، نظم سائر فنون الأدب وكان فيه تَشَيْع كبير ومن شعره:

يِعِيشِك هاتها صفراء صَرْفا \* صَباحًا وٱطَّرحْ قُولَ ٱلنَّصُوحِ فَإِنَّ ٱلشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتُ بِعِينِ \* تُغامزناً على شرْبِ الصَّبُوحِ

وله أيضا : [ السريع ]

بَاكُرْعَمَ وَسَ ٱلوَّصِ وَاسْتَجِلْهَا ﴿ وَطَــَاقَى الْحُــُزُنَ ۚ ثَلَاثًا بِسَاتُ
يِقَهُـــوْةٍ حَلَّت لَنَا كُلَّنا ﴾ حلَّت لآلِي ٱلقطرِ جِيدَ ٱلنبات
(٣)
أُوَّ الولامة قاض القُضَاة مِناء الدِين أبو حامد أحمد أبن قاض القو

وتُوئِقَ العَلَامَة قاضى القُضَاة بهاء الدين أبو حامد أحمد آبن قاضى القضاة تق الدين أبى الحسن على آبن الشيخ زين الدين عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف ابن موسى بن تمام الأنصارى السبكي الشافعي . بمكة المشرفة عن ست وخمسين سنة — رحمه الله — وكان إمامًا عالما بارعافي عدة من الفنون وسَمِع من الحُقَاظ، وأَخذ من والده وعن أبي حَيَّان — وهو أسنَّ من أخيه تاج الدين المقدّم ذكره —

<sup>(</sup>۱) رواية المنهل الصافى (ج ٣ ص ٤١٣ (ب) : « قد غربت » • (۲) رواية المنهل المصدر المنقدم : « الحسن » • (٣) ترجم له ابن حجرفى الدرر الكامنة (ج ١ ص ٢١٠) ترجمة ضافية تقع فى ست صفحات، وكذا المؤلف فى المنهل الصافى (ج ١ ص ٩٧ (ب) •

<sup>(</sup>٤) تقدمت وفاقه سنة ٥٤٧٤ (ص ١١١ ج ١٠) .

10

ودَرْس بَقَبَة الشافعيّ والجامع الطسولونيّ والمنصورية والشَّيخُونِية ، وباشر قضاء العسكر وإفتاء دار العدل بمصر وخَطَب وألَّف وصنّف وتَولَّى قضاء الشام عوضا عن أخيه تاج الدين وتولّى أخوه تاج الدين وظائِفَه بمصر، وقد تَقدّم ذلك. ثُم تَرَكَ قضاء دِمَشق عَفَّةً ورَجَع إلى مصر يُدرّس وَ يُفتِّي ثم جاورَ بمكّة وبها مات - رحمه الله -- .

وُتُولُقُ الأمير سيف الدين أَيْدَصُر بن عبد الله الشَّيْخِي أحدُ أمراء الألوف بالديار المصريّة ، ثم نائب حَمَاة وكان من أعيان الأمراء ، وقد تقدَّم ذكُه في عدّة أماكن .

(٤) وتُوُفِّ الشبخ الفقير المُعْتَقَد عبــد الله دَرُو بِش ـــ رحمه الله ــ في سابع عشر شهر رجب. وكان فقيرًا مبارَكا وللناس فيه محبَّةُ وَاعتقادُ حسن .

وتُوفِّ الأديب الشاعر شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان بن (٥) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان بن شيخان المعروف بآبن المجد البَكرى التَّيْمِيّ القرشيّ البغداديّ في عاشرشهر ومضان ما المعروف بأبن خصيب من صعيد مصرومن شعوه :

أَنَّى المحبوبُ فِي السِّنجابِ يَسْمَى \* وطلعتُ لِنَاظِرِه تَرُوقُ فُتْبِصر طـوقَه السِّنجاب شُحْبًا \* وفيها من تَبَشَّمِه بُرُوقُ

(۱) واجع الحاشية رتم ١ ص ١٠٦ من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (۲) واجع الحاشية دقم ٢ ص ه ٢٦ من الجسرة السابع من هذه الطبعة . (٣) يريد خانقاه شيخون وهي جامعه القبلي بشارع شيخون . (٤) رواية المهل الصافي (ج ٢ ص ٢٧٧ ب) : في سابع عشرين شهر رجب ... الخ . (٥) في : «م» (سيحان) وفي «ف» : (خالية النقط) وما أثبتناه عن الدرد الكامنة (ج ١ ص ٢٧٨) . (٦) واجع الحاشية وقم ١ ص ٣٠٩ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

## + + +

السنة العاشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة أربع وسبعين وسبعائة .

وفيها استقر الأمير أُلِحاى اليوسـفيّ أَتَابَك العساكر بديّار مصر بعــد موت مَنْكَلى بُغَا الشّمسي .

وفيها تُوفِّي الشيخ الإمام الحافظ المؤرِّخ عماد الدين أبو الفيداء إسماعيل آبن الخطيب شهاب الدين أبى حفص عُمَر بن كَثِير القُرَشِيِّ الشافعيِّ صاحب «التاريخ» و« التفسير » في يوم الخميس سادس عشرين شعبان بدمشق ، ومولده بقرية شرق بمرا المنهال ومسلم و من أعمال ومشق في سنة إحدى وسبعائة - رحمه الله تعالى - قال العبني رحمه الله : كان قدوة العلماء والحُقاظ، وعُمَّدة أهل المعاني والألفاظ، وسميع وجَمَع وصنّف ودرَّس وحدَّث وألفَّ ، وكان له اطلّاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ واسمير بالضبط والتحرير، وآنهي إليه علمُ التاريخ والحديث والتفسير، وله مُصَنّفات عديدة مفيدة ، إنهي كلام العيني - رحمة الله ،

قلت : ومن مُصَنَّفاته « تفسيرُ القرآن الكريم » ﴿ عشر مجلدات ، وكتاب «طبقات الفقهاء » و « مناقب الإمام الشافعي » رضي نه عنه والتاريخ المسمَّى «بالبِداية والنَّهاية » حذا فيه حَذْوَ آبن الأثير \_ رحمه الله \_ في « الكامل » والتاريخُ أيضا في عشرة مجلدات ، وخَرَّج أحاديث «مختصر آبن الحاجب» وكتب

 <sup>(</sup>۱) هي قصبة كورة حوران، وقد ذكرها كثير من الشعرا، في أشنارهم قديما وحديثا وقد ساق يأقوت في معجم البلدان (ج ۱ ص ۶ ۵ ۶ ) حملة مستكثرة منها

<sup>(</sup>٢) توجد منه نسخة نخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية في سبعة مجلدات تحت رقم [ ١ تفسير].

على « البخارى » ولم يُكِمُّلُه — رحمه الله تعالى — ولما مات رثاه بعضُ طَلَبَته رحمه الله بقوله :

لِفَقْدِكَ طُلَّابُ العَلْمِيمِ تَأَسَّفُوا \* وَجَادُوا بِدَمْعِ لَا يَبِيكُ غَيْرِيرِ وَلَوْ مَرْجُوا مَاءَ الْمَدَامِعِ بِالدِّمَا \* لكان قليلًا فِيكُ فِيكِ يَا ٱبْنَ كَثِيرِ

وتُتُوفِّ الشيخ الحافظ تَقِيَّ الدين مجمد بن جَمال الدين رافع بن هِجْرِس بن مجمد ابن شافع بن السَّلَاميِّ المصريِّ الشافعيِّ بدِمَشَّق عن ستين سنة، وكان ــ رحمه اللهـــ إماما في الحديث ، رَحَل البلاد وسَمِع بمصر والشام وحلب والحجاز وكتب لنفسه مشيخة و « ذَيَّل على تاريخ البخاري » رحمه الله .

وتُوئَى الأديب زين الدين أبو مجمد عبد الرحمن بن الخطر بن عبد الرحمن بن المحافير بن عبد الرحمن بن المحاهيم بن يوسف بن عثمان السَّنجارى ، قَدِم حلب و باشرَ بها توقيع الدَّرَج إلى أن مات بها عن نيِّف و حسين سنة ، ومن شعره فى مُغَنَّ ورأيتُه لغيره : [الكامل] أضحى يَجِّدرُ لوجْهه قمرُ السَّما \* وغدا يَلِدينُ لصَوْتِهِ الحُمُنُودُ فَافَدَ بدا فَكانًا مَا هنو يوسئُ \* وإذا شَدًا فَكَأَنَّهُ دَاودُ فَإِذَا بدا فَكَأَنَّهُ دَاودُ

وَيُوفِّى الأمير مظفَّرالدين موسى آبن الحاج أَرُقطَاى الناصرى" نائب صَفَد بها ، وتَوَلَّى عِوضَه نيابة صَفَد الأمير علم دار المحمدى"، وكان مظفّر الدين من الأماثل، وله وجاهة في الدُّول وثروة .

وتُوُفَّ الأميرالكبيرسيف مَنْكلي بُغَا بن عبد الله الشمسيّ أَتَابَك العساكر بالديار المصرية بها في شهر بُحادَى الأولى عن يِضْع وخمسين سنة ، كان من أجلّ الأمراء وأعظمهم حُرْمةً وهَيْبَةً ووقارًا، وكان فيه ديانة، وله معرفة بالأمور، وله آشتغال جَيّد

<sup>(</sup>۱) ضبطها صاحب شذرات الذهب بالعبارة فقال : « بتشديد اللام » ( ج ٦ ص ٢٣٤) .

فى علوم متعدّدة ، ولى نيابة صَفّد وطَرَابُلُسُ وحلب ودِمشق ثم أُعِيد إلى حلب الإصلاح البلاد الحلبيّة ، فعاد إليها ومَهّد أمورَها،ثم طلبه الملك الأشرف إلى الديار المصرية وسأله أن يَلِي النيابة بها فاستنع من ذلك ، فَأَخْلَع عليه بأستقراره أَنَابَك العساكر الديار المصرية وزوّجه الأشرف بأخنه : «خَوَنْد سَارة » فاستمرّ على ذلك إلى أن مات في التاريخ المذكور — رحمه الله — .

وُتُوَفِّيَت خَوَنْد بَركة خاتُون والدة السلطان الملك الأشرف هذا وزوجة الأمير أبني أبنيا اليوسفى فى شهر ذى الفعدة ، ودُفنت بمدرستها التى أنشأتها بُحُط التّبانة ، وبسبب ميراثها كانت الوقعة بين آبنها الملك الأشرف وزَوْجِها أَبْحًاى اليوسفى ، وقد تقدّم ذكرُ ذلك كلّه مفصّلا فى أوائل هـذه الترجمة ، وكانت خَيِّرةً ديّنة عفيفة جيلة الصورة ، ماتت فى أوائل الكُهُولية ، رحمها الله تعالى .

وتُوُفَّ الشيخ الإمام العالم العلامة ولي الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الملوى الدِّيابِي الشافع - رحمه الله - ذوالفنون بالقاهرة في ليلة الحميس خامس عشرين شهر ربيع الأوّل عن بضع وستين سنة ، وكان من أعيان فقهاء الديار المصرية ، وتُوفِّق الشيخ العارف بالله تعالى المعتقد المُسلَّك بهاء الدين محمد بن الكَاذُرُوني في ليلة الأحد خامس شهر ذي الحجّة بزاويته بالمشتهى بالرَّوْضة وكان - رحمه الله تعالى رجلا صالحا مُعتقدا وللناس فيه عَمبّةٌ زائدة واعتقادٌ حسن ،

(۱) واجع الحاشية رقم ۱ ص ۹ ه من هذا الجزء (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۸۰ من الجزء العاشر من هذه الطبعة . (۲) هي قاعدة المركز المسمى باسمها بمديرية أسيوط وأنظر خطط على باشا مبارك (ج ۱ ا ص ۷۰) . (٤) هذه الزاوية ذكرها المقريزى في خططه باسم رباط المشتهى (ص ۲ ۲ ۶ ج ۲) فقال: هذا الرباط بروضة مصر يطل على النيل وكان به الشيخ المسلك بها الدين الكازروني . وأقول : إن هذه أصلها رباط أى داريسكنها أهل الطريق من الصوفية لعبادة الله تسالى ، أنشأه بها الدين الكازروني في سسنة ٥ ٢ ٧ ه بجزيرة الروضة ولا نزال آثار هسذا الرباط باقبة إلى اليوم باسم زاوية الكازروني ، جددتها والدة الحديوى إسماعيل في سنة ٢ ٨ ٢ ١ ه ، وهي قاشمة الشعائر بشارع الكازروني بجزيرة الروضة بالقاهرة .

وَتُوُفِّى القاضى بدر الدين محمد بن محمد آبن العلامة شهاب الدين محمود بن سليمان آبن فَهْد الحَلَمِيّ ثُمّ الدِّمَشْق الحنبليّ ناظر جَيْش حلب بها – رحمه الله – وكان رئيسًا كاتبًا فاضلًا من بيت كتابة وفَضْل – رحمه الله تعالى – والله أعلم .

إ أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم لم يُحَرَّر لأجل التحويل، حُوِّلت هذه السنة إلى سنة خمس وسبعن .

+ +

السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة خمس وسبعين وسبعائة .

فيهاكانت وقعة الملك الأشرف المذكور مع زوج أمّه الأتَّابَك أَجِلْمَآى اليوسفى وَخِرِق أَبْحَاى في بحو النيل حسب ما تقدّمَ ذكرُه .

وفيها تُوفّى قاضى القضاة بدر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن صدر الدين أحد بن عبد الدين عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن المخزومي المصري الشافعي الشهير بابن الخَشّاب وهو فى البحر المالح بالقرب من الأزلم عائدًا إلى الديار المصرية وهو من ابناء الثمانين سنة حرمه الله وكان عالمًا مُفْتِيًا مدرّسا ، شاع ذكره فى الأقطار وآنتفع الناس بعلمه وولى نيابة الحكم بالقاهرة ، وباشر قضاء حلب استقلالا ، ثم ولى القضاء بالمدينة النبوية وأراد التوجّة إلى نحو مصر فادركته المنية في طويقه حربه الله حد بحه الله حد .

وَتُولِّقُ الشَّيِخِ الإِمَامِ العَّالِمَةُ أَرْشَدِ الدِينِ أَبُو الثناء مجود بِن قُطْلُوشًاهُ الشَّرَائِيِّ الحَيْفِيِّ بِالقَاهِرِةِ فَي جُمَّادِي الآخرة عن نَيِّف وثمَّانِينِ سنة ـــ رحمه الله

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ صفحة ٧٤ من هذا الجزء .

۱٥

تعالى — وكان بحرًا فى العلوم لا سمَّما العلوم العقلية والأدبية، وأقام بالقاهرة سنين كثيرة يَشْتَغُلُ و يُقْرِئُ ، وآنتفع به عاتمة الطلبة مر كلّ مذهب، وتَوَلَّى مَشْيَخةَ الصَّرِعْتَمْشَيَة بعد وفاة الشيخ العلّامة قوام الدِّين أَمِير كاتب الإِنْقَانَى فباشر تَدْرِيسَها إلى أن مات فى التاريخ المذكور .

وتُوفِّى الأمير سيف الدين طَيْبُغا بن عبدالله الفقيه الحنفى أحدُ أمراء العشرات بالديار المصرية بالقاهرة وقد ناهز الستين سنة ، وكان فقيهًا مُسْتَحُضِرًا لفروع مذهبه ويُشارِك في فنون كثيرة — رحمه الله تعالى .

وتُوفَى الأميرسيف الدين تَمرقياً بن عبد الله العُمَرِى الجُوكَنْدار، أحد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية وسنته نحو الحسين سنة وهو خشداش يلبغا العمرى الخاصكي. وتمرقيا باللغة التركية: جبل حديد، فتمر هو الحديد وقيا بفتح القاف هو الصخر العظم .

ويُونِّ الأمير سيف الدين تُلكَّتُمُو بن عبد الله الجالى ، أحدُ أمراء الطبلخانات بالقاهرة ، مات بمنزلة قاقون من طريق الشام في شهر ذي الحجة ، كان الملك الأشرف أرسله في مهم .

وتُوُقَى الأمير سيف الدين آل ملك بن عبد الله الصرغتمشي أحدُ أمرا، الطبلخانات بالقاهرة وكاشفُ الوجه البحرى ونقيبُ الجيوش المنصورة في شهر شوال، وكان أصله من مماليك الأمير صرغتمش الناصري صاحب المدرسة بالصليبة المقدّم ذكرُه ، وكلّ مَنْ نذكره في هذه السنين بالصرغتمشي فهو منسوب إليه ، ولا حاجة للتعريف به بعد ذلك ،

 <sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٠٨ من الجنو. العاشر من هذه الطبعة .
 (١) راجع الحاشية وتم ٢ ص ٢٠٨ من هذه الطبعة والحاشية رقم ٤ ص ١١٠ من الجنو. العاشر من هذه الطبعة .

وتُوفَى الأميرسيف الدين آقبغا بن عبد الله من مصطفى اليَلْبغَاوِى ، أحد أمراه العلبلخانات بالديار المصرية وهو مجرّد بالإسكندرية وهو ممن قام على أستاذه يلبغا، وتُوفّى الأمير سيف الدين أرغُون بن عبد الله الأحمدي أحدُ مقدّى الألوف بالديار المصرية ولالا الملك الأشرف شعبان صاحب الترجمة وكان معظما فى الدول وله همة ومعرفة وشجاعة وحرمة وافرة فى الدولة الأشرف. وقد مر ذكره فى عدة حكايات، ولما تقل على الملك الأشرف أخرجه إلى نيابة الإسكندرية فات بها فى خامس عشر ذى القعدة .

وتُوفِّ الشيخ أور الدين على بن الحسن بن على الإسنائي الشافعي أخو الشيخ جمال الدين عبد الرحيم المتقدّم ذكره، مات في شهر رجب رحمه الله تعالى... وتُوفِّ القاضي شمس الدين شاكر القبطي المصري المعروف بابن البَقَري ناظر الذخيرة وصاحب المدرسة البقرية بالقاهرة في ثالث عشر شوّال وكان ممدودا من وقساء الأقباط.

١.

10

۲.

۲ ۵

<sup>(</sup>۱) هذه المدرسة ذكرها المقريزى فى خططه (ص ۱۹۹۱ ج ۲) فقى ال: إنها فى الزقاق الذي تجاء باب الجامع الحاكمي المجاور للنبر و يتوصل من هذا الزقاق إلى ناحية العطوف ، بناها الرئيس شمس الدين شاكر بن غزيل ( تصغير غزال ) المعسروف بابن البقرى أحد مسالة القبط وناظر الدخيرة فى أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون وأصله من قرية تعرف بدار البقر إحدى قرى الغربية ، وقد أنشأ هذه المدرسة فى أبدع قالب وأبهج ترتيب وجعل بها درسا الفقهاء الشافعية ، ولما مات دفن بمدرسته هذه ، وقبره بها تحت قبة فى غاية الحسن ، ولم يذكر المقريزى إنشاء هذه المدرسة و إنما قال : إنه استجد بها منبر وأقيمت فيها صلاة الجمعة فى تسع جادى الأولى سنة ٢٨٤ م ، باشارة علم الدين داود الكويز كاتب السر لقربها من داره الى كان يسكنها بالجوانية و بذلك أصبحت مسجدا جامعا .

و بمعاينة هـــذه المدرسة تبين لى أنها أنشقت فى سنة ٧٤٦ هـ كما هو ثابت بالنقش على بابها وتعرف اليوم باسم جامع البقرى ووردت فى الخطط النوفيقية باسم زاوية البقرى • وهـــذا الجامع بحارة العطوف المنفرعة من شارع باب النصر بالقاهرة وهو عامر بالشعائر الدينية •

وتُوثِّقُ الأميرسيف الدين بَيْبُغا بن عبد الله المعروف بحارس طير، أحدُ أمراء الطبلخانات ، وهو غير بَيْبُغا طَطَر حارس طير الذي ولى نيابة السلطنة في سلطنة الملك حسن .

وتُوفِّى الأميرءلاء الدين أَلْطُنْبُغَا بن عبد الله المساردينيّ فى ثانى جُمادى الآخرة، وهو أيضًا غير أَلْطُنْبُغَا الماردينيّ الناصريّ صاحب الجامع، وقد تقدّم ذكر هذاك في محسلّه .

وتُوفِّ الأميرسيف الدين آروس بن عبد الله المحمودي أحدُ أمراء الألوف بالقاهرة، وزوج بنت الأمير مَنْجك اليوسفي في ذي القعدة، وكان أصله من مماليك الناصر عمد، وترقّ في الدول إلى أن صار أمير مائة ومقدّم ألف، ثم ولى الجوبية، ثم أمير جاندار، ثم ولى الأستدارية العالية مدّة طويلة، ووقع له أمور وحوادث، وأشرج إلى الشام، ثم قدّم إلى مصر صحبة حيه مَنْجَك اليوسفي ، فاقام بها إلى أن مات .

وتُوُفِّ الأمير الكبير سيف الدين أُلِحًاى اليوسفى أحدُ ممائيك الملك الناصر حسن غَريقا بالنيل بساحل الخرقانية ، بعد وقعة كانت بينه و بين الملك الأشرف شعبان حسب ما ذكرناه أنه أنكسر فى الآخر وتوجّه إلى الجهة الممذكورة وأقتحم البحر بفَرَسه ، فغَرِق فى يوم الجمعة تاسع المحرّم ، ودُفِن بمدرسته بسُو يُقة العيزَى خارج القاهرة ، وكان من أجل الأمراء شجاعة وكرّما وهمة وسؤددًا ، وقد تقدّم ذكره في عدّة تراجم من هذا الكتاب .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمسة أذرع وعشرة أصابع .
 مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا وهي سنة الشراق العظيم .

۲.

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٦١ من هذا الجزء ٠

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٤ . ٢ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

+ + +

السنة الشانية عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة ست وسبعين وسبعائة .

وفيها كان ابتداء الغلاء العظيم بسائر البلاد .

وفيها فُتحت سيُس على يد نائب حلب الأمير إِشِقْتَمُرالمَـارِدِينَ، وقد تقدّم ذكر ذلك كلّه في أصل الترجمة .

وفيها تُوفّى العلامة قاضى الفضاة صدر الدين أبو عبد الله مجمد ابن العلامة قاضى القضاة جال الدين عبد الله ابن قاضى القضاة علاء الدين على بن عثمان بن الماردين الحنفى الشهير بآبن التركاني، قاضى قضاة الديار المصرية بها فى ليلة الجمعة ثالث ذى القعدة عن نحو أربعين سنة، بعد أن باشر ثلاث سنين وأشهرا، وكان سلك فى العدل طريقة أبيه وجَدِّه، وكان عالما بارعا ذكياً فَهِمًا عفيفا ، وله نظمُ ونثر، ومن شعره وقد حصل له رَمَد :

أَفِـرُ إِلَى الظلام بِكُلِّ جهـدِى \* كَأْنَّ النــورَ يَطلُبُـنِي بِدَينِ وما لِلنــور من ظلَّ وإنَّى \* أراه حقيقـــةً مطلوبَ عَيْـــنِى وقد تقدّم ذكر أبيه وجدّه كلّ واحد منهما في محلّه .

وتُوفِّ قاضى القُضاة شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحسسين بن سليان بن فزارة الكَفْرِى ( بفتح الكاف ) الحنفى بدِمَشق ، بعد أن كُفَّ بصرُه عن خمس وثما نين سنة ، وكان من العلماء الأعلام ، ماهرًا في مذهبه ، أنتى ودرّس وأفاد وأتقن

<sup>(1)</sup> وأجع الحاشية رقم ٣ ص ١٣٩ من الجؤد السابع من هذه الطبعة -

<sup>(</sup>٢) عقدله المؤلف ترجمة متعة في المنهل الصافي (ج ٣ ص ١٩٢ (ب) ) .

<sup>(</sup>٣) راجع المهل الصافي (ج ١ ص ٦٩ (١) ٠

۲.

روايات الُقرّاء السبعة وناب في الحكم بدِمَشق مدّة من الزمان. ثم استقلّ بالوظيفة مدّة طويلة ثم تركها لولده متنزّها عن ذلك ولَزِم العبادةَ إلى أن مات.

وَتُوتِى الشيخ الإمام العالم العلّمة جمال الدين أبو عبد الله مجمد بن الحسن بن عمد بن عمّار الحارثي الدِّمَشق الشافعي الشهير با بن قاضي الزَّبَداني بدِمَشق عن سبع وثمانين سنة، وقد آنتهت إليه رياسة الفتوى بالشام في زمانه، ودرّس بظاهرية (٢) دمشق وعادليتها الصغري وكتب وصَنَّف .

وَتُوُفِّ الشيخ أمين الدين أبو عبد الله محمد آبن القاضى برهان الدين إبراهيم بن على بن أحمد بن على بن يوسف بن إبراهيم الدمشق الحنفى الشهير بابن عبد الحق دَرْس بدمَشق بعدّة مدارس و باشر بها الوظائف الجليلة وكان معدودا من أعيان أهل دَمشق إلى أن مات بها عن بضع وستين سنة .

وتُوَفَى الشيخ الإمام العلامة الأديب المُفتَن شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن أبى بكر بن عبد الواحد التِّلْسانى المفر بى الحنفى الشهير بابن أبى حجلة نزيل الديار المصرية بها فى يوم إلخيس مستهل ذى الحجّة عن إحدى وحمسين سنة ومولده بالمغرب بزاوية جَده أبى حجلة عبد الواحد، ثم رَحَلَ إلى الشام ثم استوطن مصر وولى مشيخة خانقاه مَنْجك اليوسفى إلى أن مات . وكان إماما بارعا فاضلا ناظها ناثرا، وله مصنفات كثيرة تبلغ ستين مصنفا – رحمه الله – ومن شعره فى مليح له خال على خَده :

<sup>(1)</sup> فى الأصلين: «الحرّاف» وتصحيحه عن المدرو الكامنة (ج ٣ ص ٤٢٣) والسلوك فى وفيات هذه السنة • (٢) هى مدرسة للمنفية والشافعية داخل باب الفرج والفراديس جوار الجامع شمالى باب البريد وقبلى الاقباليتين والجاروخية وشرقى العادلية الكبرى، أنشأ جا مدرسة ودار حديث الملك الفلاهر بيبرس وهى التى دفن بهاسنة ٢٧٦ه وهى اليوم بيد المجمع العلمى المربى، جعلت محلوطاتها فى القبة الفلاهر بة وقد أنشئت غرافة كنب منذ أواخر القرن المماضي (خطط الشام ج ٦ ص ٨٣) ٠

<sup>(</sup>٣) هي داخل باب الفرج شرق باب القلمة الشرق قبل الدماغية والعادية أنشأتها زهرة خاتون بغت الملك العادل أبي بكر بن أ بوب وقد عرفت مؤخرا و بقيت جدرانها قائمة — عن خطط المثام (ج٢ص ٥٨)٠

تفرّد الخمالُ عن شَمْر يوجنته \* فليس في الخدَّ غيرُ الحالِ والخَفَرِ ياحُسنَ ذاك مُمَّا ليس فيه سِوَى \* خالٍ مِن ٱلمِسْك في خالٍ مِن الشَّعرِ ولمه :

وعاذِلٍ بالَـغَ فِي عَــذُلهِ ﴿ وَقَالَ لَـا هَـاجَ بِأَبَـالِي يعارض المحبوبِ ما تنتهى ﴿ قَلْتُ وَلَا بِالسَّبْفِ وَالْوَالِي وَلَهُ مُضَمِّنًا وَهُو أُحسنُ قُولُهُ فِي الْمُغِي : [ الكامل ]

ياصاح قد حضر الشَّرابُ و بُغْيتي \* و حَظِيتُ بعد الهَجْو بالإيناسِ وكسا العِذارُ الحدّ حُسنًا فاسْقِني \* و آجعلْ حديثَك كُلَّه في الكَاسِ و تُوتُق الصاحب الوزير فخر الدين عبد الله بن تاج الدين موسى بن أبى شاكر بالفاهرة ودُفِن بالقرافة بتربته بجوار تربة قاضى الفضاة شمس الدين الحريرى ، وكان في مبادئ أمره صاحب ديوان يَلْبُعُا العُمَرى ثم تَولَى الوَزَرَ بعد موته ثلاث مرات و جَمع في بعض الأحيان بين الوزارة ونظر الخاص معا كما كان ابن قروينة من قبله ، وكان حَسنَ السِّيرة مليح الشكل بَشوشًا متواضعًا ، ليِّن الجانب ، فليلَ الأذى مُحَبَّا للناس ،

وتُوفَى التاجر ناصر الدين محمد بن مسلم الكادِين المصرى في يوم الجمعة ثانى عشر شؤال ، وقد خَلَف اموالًا كثيرة من المَتْجَر وعَمِل الكِيميا بحيثُ إنه لم يكن أخَذُ من أهل عصره أكثر مالًا منه .

<sup>(</sup>١) رواية ديوان الصابة ص ١١٤ : « فلت ولا بالشيب والوالى » . والشبب : السوط .

<sup>(</sup>٧) الكارم : لفظ اصطلاحى يمنى الناجرالكبير الذي يناجر في البضائع الهنسدية وغيرها من البهار والكارم ، وفي الأصل كانت تطلق على تحار الحضاوم واليمن ، لأنهم كانوا الواسطة في نقل البضائع الحددية المذكورة تم عمتهم الى غيره من النجار ، حتى لوكانوا مصرفي الأسل كالمترجم له ، والبهار الحرير الخام وغيره ، والمكارم هو الكهرمان ، عرفته العامة ولا يزال معروما بهذا الاسم الى اليوم انظر السلوك طبعة الأستاذ زيادة (ح ١ ص ٨٩٩ ما شية ٨) ، (والمنهل الصافى ج ٣ ص ٣٧٩) ، والعقود اللؤلؤية في تاريخ الهولة (ح ١ ص ٨٩٠) ،

10

1 6

وَتُوكِّ القان أُو يُس ابن الشيخ حسن بن حسين بن اقْبُغا بن أَيْلُكان صاحب وَبُوكِ القان أُو يُس ابن الشيخ حسن بن حسين بن اقْبُغا بن أَيْلُكان صاحب يَرْيزو بغداد وما والاهما ، وفي مَوْتَنِه غريبةٌ وهي أنه رأى في منامه قبل موته أنه يموتُ في يوم كذا وكذا ، خَفْلَع نفسَه من الملك ووَلَى عوضَه ولدَه الكبير الشيخ حسين بن أُو يُس واعترل هـو عن المُلك وصار يتعبد ويكثر من الصلاة والصدقة والبرّ إلى الوقت الذي عَينَه لهم أنه يموتُ فيه فات فيه ، وكان مَلِكا حازمًا عادلًا فا شَهامة وصَرَامَة ، قليل الشرّ كثير الخير عُببًا للفقراء والعلماء ، وكان مع هذا فيه شجاعةً وكرمٌ ومات في عُنفُوان شبيبته وكان تسلطن بعد أبيه فكث في المُلك تسعة عشر سنة ومات بتريزعن نيف وثلاثين سنة .

وتُوثِّقُ الأميرُ الكبير سيف الدين مَنْجَك بن عبد الله اليُوسُغي الناصرى أتابَك العساكر ونائب السلطنة الشريفة بالديار المصرية بداره من القاهرة بالقرب من سُويْقة العِزِّى المُلاصقة لمدرسة السلطان حسن، بعد عصر يوم الخميس تاسع عشرين شهر ذى الحجة ودُفِن صبيحة يوم الجمعة بتربت التي أنشاها عند

<sup>(</sup>١) رواية الدرر الكامنــة : «أو يس بن حسين بن اقبضاً ... الخ » (ج ١ ص ٤١٩) وكذا رواية المنهل أيضا (ج ١ ص ٢٧٢ (١) والرواية الصحيحة ما أثبتناه عن الأصل الفتوغرافي .

 <sup>(</sup>۲) فى م: « ابن آبفا » وما أثبتناه عن « ف » والدرر الكامنة المصدر المتقدم وهى الرواية
 لصحيحة . (۳) راجع الحاشية رقم ( ۱ ص ۱۱۹ ) من الجزء النامن من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>ع) يستفاد من عبارة المؤلف أن هذه الدار بالقرب من سويقة العزى المجاورة لمدرسة السلطان حسن و بما أن مدرسة السلطان حسن لا تزال قائمة باسم جامع السلطان حسن وسويقة العزى تعرف الآن بشارع سسوق السلاح بالقاهرة ، ومن البحث نبين لى أن دار منجك تقسع بأول شارع سسوق السلاح على يسار الداخل فيه من جهة شارع محمد على ، وقد خربت هذه الدار ولم يبق منها إلى اليوم إلا بوابتها التي من الحجر و بداخلها رنك (شعار) منشئها ثم بقايا من عقود الدار من الجانب البحرى للبواية ،

<sup>(</sup>د) هسذه التربة لا تزال باقية ,لى اليوم وفيها قبر صاحبها بجوار جامعه الذى تكلمنا عليه فى الحاشسية رقم ٢ ص ٢٦٣ من الجزء العاشرمن هذه الطبعة ، وأرض التربة فى مستوى أوطى من أرض الجامع و بيئهما شباك كبير شرضه على التربة ، أما الخانفاء التي أشار إليها المؤلف فقد دل البحث على أنها كانت واقسسة تحاء الجامع و يعلوها المنفنة و يقبعها دورة المياد وأن الخانفاء قد خربت ولم يبق من مبانيها إلا المئذنة التي لا قرال فائمة وجدها إلى البوم أمام باب الجامع ، كذلك دورة المياد باقية كما نشاهدهما الآن ،

جامعه وخانقاته ، خارج باب الوزير بالقرب من قلعة الجبل ، وكانت جنازته مشهودة وكان عمرُه يوم مات بضعا وستين سنة ، وقد مَر من ذكره ما يُستننى به عن التكرار هنا ، وكان ابت داء أمره وظهور اسميه من سلطنة الملك الناصر أحد آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون وهَـلُم بَرًا إلى يومنا هـذا ، حتى إنه لم يُذْكر سلطات بعد موت محمد بن فلاوون ، إلا ومنجك هذا له فيه أمن وذكر وواقعة ، وقد طالت بعد موت محمد بن فلاوون ، إلا ومنجك هذا له فيه أمن وذكر وواقعة ، وقد طالت أيامه في السعادة على أنه قاسى فيها خُطو با وأهـوالا وأهيبك وحُيس ثم أطليق وآختنى مدة ثم ظهر وقد تكرر ذلك كله مفصلا في عدّة تراجم من سلاطين مصر ، وأما ما عمره من المساجد والجوامع والمآثر فقد ذكرنا ذلك كله في ترجمته «في المنهل وأصافي والمستوفي بعد الوافي » فلينظر هناك .

وتُوُفَّ الأمير سيف الدين يَلْبُغا بن عبد الله الناصرى حاجب الجّاب بالديار المصرية وأحد أمراء الألوف بها ، وكان من أماثل الأمراء وأعيان الماليك الناصرية ، تَرَقَّ بعد موت أستاذه الملك الناصر محمد وولى عِدة وظائف أعظمها حجوبية الحُجَّاب .

وتُولِقَ الأمير سيف الدين أَيْدَمُ بن عبد الله الناصرى الدوادار بالفاهرة عن نبف وستين سنة ، وكان أميرًا عالى القدر ظاهر الحشمة وافسر المهابة حسن السياسة والتدبير ، يبدأ الناس بالسلام ويُكثير من ذلك، حتى إنه لل ولي نيابة حلب لقبه أهلها « يسلام عليكم » وكان أولا أمير مائة ومقدم ألف بديار مصر ، ثم ولى نيابة طرابلس ثم نيابة حلب ثم عُن وطلب إلى ديار مصر وآستقر بها أمير مائة ومقدم ألف أيضا إلى أن مات وهو أجل أمراء عصره .

 <sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢ ٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .
 (۲) حر ٢ ٦ و (١)) حيث تجد ثرجة ممتعة لمنجك هذا كلها محاسن وطرف

١.

۱.

وتُونِّ الأمير الطواشي سابق الدين مِثقال بن عبد الله الحهشي الآنوكي مقدم الهماليك السلطانية وأحدُ أمراء الطبلخانات، وكان أصلُه من خدّام سيدي آنوك آبن الملك الناصر عمد وترقى إلى أن ولى تقدمة الهماليك السلطانية وهو الذي ضربه يلبغا العمري داخل القصر سمّائة عصاة ونفاه إلى أسوانوولي مكانه مختار الدمنهوري شافروان ، فلما قُتل يلبغا أعاده الملك الأشرف هذا إلى رتبته ووظيفته تقدمة الهماليك السلطانية إلى أن مات وولي التقدمة بعده مختار الدمنهوري شافروان المقدم ذكره ثانيا ، وأظن مثقالا هذا هو صاحب المدرسة السابقية داخل بين القاهرة ، والله أعلى .

إصر النبل في هذه السنة - الماء القديم أربعة أذرع وآثنا عشر إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع .

<sup>(</sup>۱) أسوان ؛ مدينة مصرية وهي قاعدة مديرية أسوان بصعيد مصر ، راجع الحائسية وقم ٢ ص ٢٩٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة . (٢) نهم هو صاحب المدرسة السابقية التي بداخل بين القصرين ، ذكرها المقريزى في خططه (ص ٢٩٣ ج ٢) فقال ؛ هذه المدرسة داخل قصر الحلفاء الفاطميين من جسلة القصر الكبير الشرق الذي كان داخل دار الحلافة و يتوصل إلى هذه المدرسة الآن من تجاه حمام البيسرى بحفط بين القصرين بالقاهرة وكان يتوصل إليها أيضا من باب القصر الممروف بباب الربح من خط الركن المخلق وموضعه الآن فيسارية الأمير جال الدين يوسف الأستادار، ثم قال ؛ و بنى هذه المدرسة الطوائي الحبثي الأمير سابق الدين متقال الآنوكي مقدم الخاليك السلطانية الأشرفية وجعل بها درسا للفقهاء الشافعية وجعل فها تصدير قراءات وغزانة كتب وكتابا يقرأ فيه أيتام المسلمين ولم يذكر المقريزي تاريخ إنشاء هذه المدرسة ،

و بما ينتها تبين لى أنها أنشنت سنة ٧٦٣ ه كما هو ثابت بالنقش فى لوح بأعل باب المدرمة التى تسمى اليوم جامع معلق المدرب المذكور وهسو جامع معلق يصمد إليه بعشر درجات و يمر تحته طريق توصل بين درب قرمن وميدان بيت القاضى وعلى جابى تلك الطريق قاعات بأسفل المسجد ومع أنب إدارة حفظ الآثار العربية عملت فيسه إصلاحات في سنة ١٣٦٠ ه فإنه لا يزال خربا ومعطلا وهنة بابه السفلية قطعة من الجرائيت الأسسود علمها كند هرو صيفية فاهرة ٠

+ + +

السنة الثالثة عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة سبع وسبعين وسبعائة .

فيها كان الغـــلاء المفرط بالبلاد الشاميــة حتى أكل الناس الميتات والكلاب والقطط .

وفيها يُوفي الشيخ الإمام العالم العلامة قاضى القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم آبن القاضى علم الدين مجد بن أبى بكر بن عيسى بن بدران الهيدبائى السعدى الإخنائى المالكي قاضى قضاة الديار المصرية بها في يوم الأربعاء ثالث شهر رجب بعد أن مكث في القضاء خمس عشرة سنة وكان – رحمه الله – من أعيان الفقهاء المالكة .

وتُوفّى الشيخ الإمام العالم العلّامة قاضى القضاة بهاء الدين أبو البقاء محمد ابن قاضى القضاة سديد الدين عبد البر بن صدر الدين يحيى السّبكّ الأنصاري الشافعي - رحمه الله تعالى - قاضى القضاة بالديار المصرية ثم بدمشق المحروسة في شهر ربيع الأول ، ومولده في سنة سبع وسبعائة ، وكان إمام وقته وعالم زمانه ، روّى البخارى عن الوزيرة والحجّار وتولّى القضاء بدمشق ثم بمصر ثم عزل وعاد إلى قضاء دمشق إلى أن مات - رحمه الله - بعد أن أفتى ودرّس وكتب وألّف ونظم ونثر ، ومن شعره - رحمه الله تعالى - ،

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين : « ابن بدر» وما أثبتناه عن المنهل الصافى (ج ١ ص ٣٣ (١)) والسلوك للقريزي (ج ٣ ص ٢٦٢) .

ملاحظة : هذه النسخة من السلوك تم نسخها يوم الجمعة ٥ رمضان سنة ١٣٤٧ هـ و ١٥ فبراير سنة ١٩٢٩ عن النسخة المسأخوذة بالتصوير الشمسى المحفوظة بدار الكتب تحت رقم ٥٥٥ تاريخ وأجزاه النسخة المنسوخة أربعة تحت رقم ٣٣٣٧ تاريخ ٠

10

۲.

وَدَّعَتُ هُ وَلَمْتُ بِاسِمَ تَغْسِرِهِ \* مع خَدِّهِ وَضَمَعْتُ مائسَ قَدَّه ثُمُ ٱنْتَهَتُ ومُقلَتِي تَبْكى دماً \* يا رَبِّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ عَهْدِهِ قلت : ويعجبنى فى هذا المعنى قول الأديب المُفْتَنَ علاء الدين على كاتب آبن وداعة .

إذا رأيتَ الوَدَاعَ فآصْبِر \* وَلَا يَهُمَنْكَ البِعادُ وانتظِرِ الْمَوْدَ عن قريبِ \* فإن قلب الوداع عادوا

و تو في القاضى شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن القاضى علاء الدين على ابن القاضى محيى الدين يحيى بن فضل الله بن المجلى بن دعجان، ينتهى نسبه الى الإمام عمر بن الحطاب – رضى الله عنه – مات بدمشق ودُ فِن بسفح قاسيون عن نيف وثلاثين سنة بعد أن باشر نيابة كتابة سر مصر عن والده ، وكان إماما بليغا كاتبا ناظها ناثرا أخذ العربية عن الشيخ كمال الدين بن قاضى شهبة ثم عن قاضى القضاة شمس الدين محمد بن مُسلم – رحمهم الله تعالى – وتوجّه الفاضى شهاب الدين المذكور إلى دمشق وأستوطنها إلى أن مات ، وشهاب الدين هدذا سمى على اسم عمّه شهاب الدين أحمد صاحب « مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » وقد من قائره و قارم و فدكره و ذكر حاعة من آبائه وأقار به .

وتُولِّقُ الشيخ المعتقد أحمد بن مسعود المجذوب ودُفِن بالقرافة بالقرب من قبّة الإمام الشافعي — رضى الله عنه — وكان يجلس في المريس دامًا وللناس فيه اعتقاد .

وتُوفَى الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن على الشهير بآبن الصائغ الحنفى و رحمه الله في يوم الثلاثاء ثانى عشر شهر شعبان ، وكان إماما فى القراءات وسميع الحديث وأخذ النحو عن أبى حَيَّان و بَرَع فى الفقه وأعاد ودرّس وأفاد وأفتى و بَرَع فى النحو والأدب ودرّس بجامع آبر طُولُون بالفاهرة وتَوَلَى قضاء العسكر بتصر وكان أديبًا لطيفا ظريفًا بارعا فى النظم ومن بالقاهرة وتَوَلَى قضاء العسكر بتصر وكان أديبًا لطيفا ظريفًا بارعا فى النظم ومن الطويل]

بُرُوحَى أَفْدَى خَالَهُ فَــوقَ خَدِّهِ \* وَمَنْ أَنَا فِي الدَّنِيا فَافَدِيهِ بِالْمَــالِ تَبَارِكُ مَنْ أَخْلَى مِنِ الشَّــعْرِ خَدْهِ \* وأسكن كُلُّ الحُسنِ فَى ذَلِكَ الخَالَ وله عفا الله عنه :

قاسَ الوَرَى وجهَ حبِيبِي بِالقمرُ \* لِجامِع بينهما وهمو الخَفَسر قلت القياسُ باطِلُ بِفَسرْفِهِ \* و بعدذًا عِندِيَ فِي الوجهِ نَظَرُ

<sup>(</sup>۱) المريس: اسم خط ذكره المقريزى فى خططه فى عدّة مواضع منها حكر الست حدق (ص ۱۱۳ ج ۲) قال إن هسذا الحكر يعرف بالمريس كان أصله بسانين من بعضها بسستان الخشاب ثم عرف بحكر الست حدق من أجل أنها أفشأت هناك جامعا كان موضعه منظرة السكرة فبتى الناس حسوله ، وأكثر من كان يسكن هناك من السسودان و به ينخذ المزر (البوظة التي يسميها أهل السودان المريس) وصار به عدة مساكن وسوق كبير يحتاج محتسب القاهرة أن يقيم به نائبا عنه للكشف عما يباع فيه من المعايش .

وبالبحث عن مكان ذلك الحكر تبين لى أنه كان واقعا فى المنطقة التى يحسدها الآن من الشرق شارع الحليج المصرى ومن الغرب شارع المنيرة بالقاهرة .

وعماً ذكر يتبن أن الشيخ المعتقد أحمد بن مسعود المذكوركان مقياً بتلك الجهة ، وراجع الحاشسية رقم ١ ص ١٩٦ من الجزء التاسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٦ ٠٠ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ٠

ولــه: [السريع]

وشادِينِ ظَلَّتْ عيونُ الرَّبَا \* لَمَّا رأَنْهُ مُقْيِلًا سَاجِدَهُ سَالُتُ مِن رِيقِ مِشَرْبَةً \* فقال ذِي مسالَّةً بارِدَهُ

وتُوفِّ السيِّد الشريف عن الدِّين عَجْلان بن رُمَيْنَة بن أبي ثُمَى محدين أبي سعد حسن بن على بن قتادة بن إدريس المكيّ الحسنيّ أمير مكة ، وكان قبل موته نزل لولده السيّد الشريف أحمد بن عَجْلان عن نصف إمْرة مكة التي كانت بيده ، فإنه كان قبل ذلك نَزل له عن النَّصف الأول قديما وكان ولي إمْرة مكة غير مرة نخو ثلاثين سنة مستقلا بها مدة وشريكا لأخيه ثقبة مدة وشريكا لابنه أحمد هذا مدة ، وكانت وفاته في ليلة الاثنين الحادي عشر من شهر جُمادي الأولى ودُفن بالمملاة سرحه الله و وقد قارب السبعين سنة من العُمر، وكان ذا عقل ودَها، ومعرفة بالأمور وسياسة حسنة ، وكان بخلاف آبائه وأقاربه يُحِبُّ أهل السَّنة و يَنْصُرهم على الشَّيعة ورُباكان يَدُكُر أنه شافعيّ المذهب، وهذا نادرة في السادة الأشراف، فإن غالبهم زَيْديّة يتجاهرون بذلك ، قيل : إنه ذُكر عنده مرة معاوية بن أبي سفيان لينظروا وآية فيه، فقال عَبلان : معاوية شيخُ من بَار قريش لاح له الملك فَتَلَقَّفَ لهُ .

قلت : لولم يكن من محاسنه إلا آتباعُهُ للسنّة النّبو بة لكفاه ذلك شرفا . وكان مدوحا ، مدجه النّشو أحدُ شعراء مكة بقصيدة طَنَّانة أولها :

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج٣ص ٢٦٤) : « ابن أبي سعد على بن الحسن بن قنادة ... الح » ·

<sup>(</sup>۲) ثقب. قریفتح المثلث و بعدها قاف مفتوحة كذاك و باه موحدة من تحت رهاه ) هكذا ضبطها المؤلف في المثل الصافى في ترجمة ابنه أحمد (ج ۱ ص ۲۳ ب ) وكنا جرینا فی ضبطها فیا تقدم بضم الناه وسكون الذاف فليحرر وهو خطأ ه

وتُوُفِّ الأميرسيف الدين أسَّنُبُعًا بن بَكْتَمُر الأبو بكرى فى يوم الأربعاء خامس المحترم وكان من عظاء أمراء الديار المصرية ، كان خَصِيصًا عند الملك الناصر محمد ابن قلاوون وأبعم عليه بإمرة طبلخاناه ، ثم تَرَق بعد موته حتى ولى الأمير آخورية الكبرى للسلطان حسن ، ثم للأشرف ، ثم ولى نيابة الإسكندرية ، ثم نيابة حلب ، ثم نجُوبيّة الجَّاب بديار مصر وطالت أيامه فى السعادة وأظنّه صاحب الأبو بكرية واخل القاهرة ، والله أعلم ،

وتُولِّ الشيخ الإمام المعتقد العالم العلامة جمال الدين عبسد الله بن محمد بن أبى بكر بن خليل بن إبراهيم بن يحيى بن أبى عبد الله بن يحيى بن إبراهيم بن سعيد بن طلحة بن موسى بن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن أبان بن عثان بن عَفَّان سلحة بن موسى بن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن أبان بن عثان بن عَفَّان سلح جامع سطح جامع الله عنه – في يوم الأحد ثالث شهر بُحادي الأولى بخَلُوته بسطح جامع

(۱) نعم هو صاحب المدرسة المذكورة ذكرها المقريزى فى خططه باسم المدرسة البوبكرية (ص ٠ ٩٩) فقال : هذه المدرسة بجوار درب العدّاس قريبا من حارة الوزيرية بالقاهرة - بناها الأمير سيف الدين أسنما ابن الأمير سيف الدين بكتمر البوبكرى الناصرى ووقفها على الفقها الحنفية و بنى بجانبها حوض ماه السبيل وسقاية ومكتبا للا يتام وذلك فى سنة ٧٧٧ ه و بنى قبالتها جامعا فات قبل إتمامه - ثم لما كات سنة ٨١٥ ه جدّد بهذه المدرسة منبرا للخطبة وصار تقام فيا صلاة الجمعة وبذلك أصبحت مسجدا جامعا وأقول : إن هذه المدرسة الصغيرة الجملة لا تزال باقية الماليوم وتعرف بجامع سنبو أغا تحريف أسنبنا وشهورة عند العامة باسم جامع الشرقاوى نسبة إلى خطبه الشيخ محد الشرقاوى الذي مكث يخطب فيه مدة طويلة فعرف به وهو عامر باقامة الشمار بشاوع درب سعادة بالقاهرة ، و بوجهة هذا الحامع مكان حوض السبيل وهو الآن دكان و بجواره السقاية ولا تزال محتفظة بشكلها الجبل ، وكان فيا حوض مهسة لسق الدواب ؟ و يعلو السبيل مكتب مرك على وجهة مشربية من أجل المشربيات رسما وتركيا ،

۱۰

7 0

الحَاكَم، وكانت جَنازته مشهودة جدًا ، إجتمع فيها خلائقُ لا تُحْمى – رحمه الله – ومولده في سنة أربع وتسعين وستمائة ، وكان فقيها شافعيًّا صاحب فنون وعلوم ، وتُوفِّقُ الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير قيران الحُسَامى ، كان أحد أخراء

ونوى الامير فاصر الدين حمد ابن الامير فيران الحسامى ، 10 احت المراء الطبلخانات بالديار المصرية ـ وحمه الله تعالى ــ وكان كريمًا شجاعا مِقْدامًا وله وجاهةً في الدُّول وحُرْمَةً وافرة ،

وتُوفِّ تاج الدين أبو غالب الكلبشاوى الأسلَّنِي القِبْطِي ناظر الدَّخِيرة في نصف شهر شوّال وإليه تُنْسَب المدرسة المعروفة بمدرسة أبي غالب تجاه باب

(۱) راجع الحاشية رقم ( ۲ ص ۱۷۷ ج ٤ ) من هذه الطبعة . (۲) الكلبشاوى : نسبة الى بلدة (۲ كلبشو الحدى قرى مركز السنطة بمديرية النربية بمصر ، وهى قرية قديمة و ردت في قوانين المدواوين لابن بماتى باسم مكلبشو من أعمال بويرة قويسنا ، وفي النحفة السنية لأبن الجيمان مكلبشو من أعمال الغربية ، وفي الانتصار لابن دقى في كلبشو ، وفي كتاب وقف السلطان قنصوه الغورى المحرّد في سنة ٢ ٢ ٩ ه و كلبشا وهو اسمها الحالى ، وهى بلدة زراعية مناح ساحة أطبانها ، وه و اسمها على لسان العاتة ، وفي تاريع سنة ٢ ٢ ٢ ه كلبشو وهو اسمها الحالى ، وهى بلدة زراعية تبلغ مساحة أطبانها ، وه و افدانا ، وعد سكابها حوالى ، و و فقس بما فيهم سكان العزب التابعة لها . (٢) هسذه المدرسة لم يفردها المقريزى في خططه بذكر ، و إنما لما تمكم على مسجد باب الخوخة (٣) هسذه المدرسة لم يفردها المقريزى في خططه بذكر ، و إنما لما تمكم على مسجد باب الخوخة في كاب السلوك على ترجمية أبي غالب في وفيات سينة ٧٧٧ هقال : إن تاج الدين أبو غالب يعقوب الكلبشاوى القبطي الأسلمي تنسب اليه المدرسة المعرفة بمدرسية أبي غالب تجاه باب الخوخة من ظاهر القاهرة ، وذاد على ذلك السخارى في كتاب التهر المسبوك (ص ١٥٣) قوله : إن هسذه المدرسة بمجواد الرغية بالقرب من قنطرة الموسكي ،

و بالبحث عن مكان مدرسة أبي غالب المجاورة لمسجد باب الخوخة الذى فى مكانه اليوم المدرسة الزينية التى تعرف بجامع القاضى يحيى زين الدين تجاه باب الخوخة و بالقرب من قنطرة الموسكى تبين لى أن مدرسة أبي غالب هى التى تعرف اليوم بجامع الحفتى أبشارع جامع البنات بالقاهرة لتحديد موقعها فى هذا المسكان ، وقد تكلم على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية على جامع الحفتى (ص ٩٩ ج٤) نقال : إن الذى أشأه هو الأمير عبد الرحمن كتخدا فى سنة ١١٧٧ ه ، وأقول : إن عبد الرحمن كتخدا لم ينشى هذا المسجد و إيما جدّده ، وأما الذى أنشأه فهو أبو غالب السالف الذكر ، وكان فى أول أمره مدرسسة هى مدرسة أبى غالب بدليسل قربها من باب الخوخة وجامع القاضى يحيى زين الدين وقنطرة الموسكى ، ثم هناك دليل آخر وهو ما ورد فى بيت من الشعر منقوش على لوح من الرخام بأعلى باب الجامع نصه :

أحيا لنا الله بعد ما دثراً \* تاريخه : مسجد الرحم لا دثرا

\_\_\_

۲.

40

الحوخة ظاهر القاهرة . وتُونَى شيخ الكُتّاب غازى بن قُطْلُوبِغَا التركى في شهر رجب، وقد آنتهت إليه الرياسة فى الحط المنسوب وتصدّر للإفادة سنين عديدة وآنتشر خطه فى الآفاق .

وُتُوفَى الشيخ نور الدين على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد الكناني العسقلاني الشافعي الشهير بآبن حجر والد الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر في يوم الأربعاء عاشر شهر رجب، وكان تاجرا بمدينة مصر القديمة، وتفقّه على مذهب الإمام الشافعي

= وعرف بجامع الحفني أو الحفناوي نسبة الى الشيخ محمد بن سالم الحفناوي الشافعي الخلوتي لأنّ داره كانت تجاور هذا الجامع، وكان ملازما الصلاة فيه فعرف به، مات سنة ١١٧٦ ه ودفن بالقرافة ، وهذا الجامع رتفع عن سطح الأرض بعدة درجات وقد جدده ديوان عموم الأوقاف فيسنة ١٢٩٠ ه وهو عاص بالشعائر بشارع جامع البنات كما ذكرنا .

(۱) هذا الباب هو أحد أبواب القاهرة الفديمة في سورها الغربي الذي أنشأه جوهر القائد ذكره المقريزي في خططه (ص ه ٤ ج ٢) فقال: إنه أحد أبواب القاهرة بما يلى الخليج في حدّها البحري (وهو الغربي بحسب الوضع الطبيعي) ، ثم قال: وكان يعرف أوّلا بمخوخة أبي سعيد ميمون دبه أحد خدّام الخليفة الغربي بحسب الوضع الطبيعي) ، ثم قال: وكان يعرف أوّلا بمخوخة أبي سعيد ميمون دبه أحد خدّام الخليفة الغريزي على بناء الفاهرة وما كانت عليه في عهد الدولة الفاطمية (ص ٢٦٠ ج ١) ، قال: وكان في الجهة الغربية من الفاهرة باب سعادة و باب الفرج و باب ثائث يعرف بباب الخوخة أظنه حدث بعد القائد جوهر وعا ذكر يتضح أن الذي أنشأ باب الخوخة هو أبو سعيد ميمون دبه السالف ذكره حول سنة ٣٨٠ هأى في عهد الخليفة العزيز بالله نزار .

و بما أنه قد ثبت لنا مما سبق ذكره أن مسجدباب الخوخة مكانه اليوم المدرسة الزينية التي تعرف بمجامع القاضي يحمى زين الدين وهذا الجامع لا يزال قائما بشارع بين النهدين بالقاهرة فقد بحثنا تجاه هذا الجامع عن موقع باب الخوخة فتبين لنا أنه اندثروكان واقعا على وأس شارع قبو الزينة من جهة شارع بين النهدين تجاه جامع القاضي يحيي زين الدين الذي يسميه العامة جامع الشيخ فرج لأن بأسفله قبر بهذا الآمم .

وكان هذا الباب يُعرف بمخوخة ميمون دبه ثمّ باب الخوخة أو بوابة بين النهدين أو قبـــو الزينية لوقوعه تجاه المدرسة الزينية وهو الذي حرفته العامة إلى قبو الزينة ونقلته عنهم مصلحة التنظيم .

وأما قول المُؤلف : «ظاهر القاهرة» فهو وصفٌ صحبح لأن باب الخوخة كان بسور القاهرة فكل بنا. يقع خارج الباب فىالفضاء الذى كان بينالسور والخليج يعتبر «ظاهر القاهرة» أى خارجا عن حدودها الأصليه القديمة . رضى الله عنه - وحَفِظَ الحَامِى وأخذ الفقه عن بهاء الدين محمد بن عَقيل - رحمه الله - وقال الشعر، ومن شعره يُشير إلى المَتْجر: [المجتث] إسكندريّة كم ذا . يسمو قُمَاشُكِ عِزّا

إسكندرِية كم ذا ، يسمو قماشك عِزَا فَطَمْتُ نَفْسِي عَهَا ، فلستُ اطْلُبُ بَسَرًا

له أيضا: [الكامل]

ياربُ أعضاء السَّجودِ عَتَقْتَها \* من فضلِك الوافي وأنت الواقِي والتَّ الواقِي والمِّقُ يُعْتَقِي الباقِي والمِّقِي الباقِي والمِثْقُ الباقِي

إلى أصر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمسة أذرع وأربعة أصابع .
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلاثة عشر إصبعا . والله أعلم .

\*\*+

السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة نمان وسبعين وسبعانة وهي التي قُتل فيها في ذي القعدة .

فيها تُوُفِّ القاضى تُحبُّ الدين أبوعبد الله محداً بن القاضى نجم الدين أبى المحاسن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم التميمي المصرى ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية بها في يوم الثلاثاء ثانى عشر شهر ذى الحجة عن إحدى وثمانين سنة ، وكان في ابتداء أمره تولّى ديوان جَنْكَلى بن البابا ثم خدم عند الأمير مَنْكَلى الفخرى في البديا الشيع صلاح الدين الصّفدى يقول :

مِن جَنْكِلَى صِرْتَ الى مَنْكِلَى \* فكلَّ خير ارتَجِى منـك لى وانت لى كَيْ خير التَجِى منـك لى وانت لى كيفً وما مَفْصدى \* من هذه الدنيا سوى انت لى

 <sup>(</sup>۱) يريد الحاوى الكبير تأليف الإمام أبى الحسن على بن عمد بن حبيب البصرى المعروف بالما وردى
 ف أربعة وعشرين مجدد مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية رقم ٨٣ فقه شاضى

وكان القاضى مُحبُّ الدين المذكور رجلا صالحًا فاضلا وله سماعٌ عال وله مصنّفاتِ

رده الله ــ منها « شرح التسهيل » [ في النحو ] في أربعة مجلدات و « شرح التلخيص في المعانى والبيان » وغير ذلك .

وتُوُفِّ الشيخ الإمام العالم العلامة تق الدين أبو الفيداء إسماعيل بن نور الدين على المسلمين بالقدس الشريف عن على بن الحسن القلْقَشَنْدِى الشافى المصرى مفتى المسلمين بالقدس الشريف عن نحو سبعين سنة وكان فقيها بَرَع في عِدّة علوم وأفتى ودرّس واستقل ، رحمه الله ، وتُوفِّ الشيخ المُسْنِد المُعَمِّر الرَّحلة أبو حفص عمر بن الحسن بن مَزْيد الشهير بابن أُميّلة المَراغى الحلبي ثم الدمَشْق بها عن ثمان وتسعين سنة ، بعد أن صار رُحْلة زمانه وقُصِد من الأقطار للسماع عليه فسَمِع منه خلائق كثيرة .

وتُولِّقُ الشيخ الأديب جمال الدين أبو الربيع سليان بن داود بن يعقوب المصرى ثم الحلمي بحلب، وقد قارب الخمسين سنة وكان معدودا مر الكُتَّاب الأدباء الفضلاء، ومن شعره:

رِياضٌ جَرَتْ بِالظَّلِمِ عادات رِيجِها \* وسار بِغيرِ العدلِ في الحُكُمُ سيرُها (٤) فَقَرَقْتِ الاغصانَ عِنــد اعتِناقِها \* وسَلْسَلَتِ الانهــارَ إذ جنّ طيرُها

<sup>(1)</sup> تكلة عن المنهل الصافى (ج ٣ ص ٣٣٢) .

 <sup>(</sup>۲) روایة المهل الصافی (ج ص ۲۱۲ ب): « ابن الحسین » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين: « ابن مر بد » والنصويب من المنهل الصافى (ج ٢ ص ٤٧٢ ب) ومختصره: « الدليل الشافى على المنهسل الصافى ص ٨١ » المؤلف وهى نسحة فتوغرافية عرب نسخة محفوظة بمكتبة قرة جلبي سليانية باستامبول مخطوطة فى حياة المؤلف فى حدود سنة ستين و ثمانمائة — وعليها تعليقات ترتفع إلى سنة تسع وستين وثمانمائة يظن أنها بخط المؤلف — وهى بخط يونس بن سردون الأبوبكرى الملك الظاهرى ، محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٨٨٩ اح .

<sup>(</sup>٤) رواية الدررالكامنة (ج ٢ ص ١٥٢) : « ففارقت ... الخ » ·

وَتُوفَّى الأمير سيف الدين يعقوب شاه بن عبد الله الحاجب الشانى وأحدُ مُقَدِّمى الألوف بالديار المصرية ، وكان ممن قام مع الملك الأشرف في واقعة أسندَسُ وأظهر شجاعة عظيمة ، فَقرَبه السلطان الملك الأشرف مِن ثَمَّ ورقاه وأنعم عليه ، حتى جعله من جملة الأمراء الألوف بالديار المصرية إلى أن مات حرحمه الله تعالى — ،

وتُوثِي السلطان الملك الأفضل عباس آبن الملك الحُباهد على آبن الملك المؤيّد داود آبن الملك المظفّر يوسف بن عمر [ بن على ] بن رَسُول التُرْكاني الأصل البخي صاحب اليمن وآبن صاحبها – رحمه الله تعالى – في شعبان، وتسلطن بعده ولده السلطان الملك الأشرف إسماعيل، وكان الملك الأفضل ولى السلطنة بعد موت أبيه المجاهد في شهر جمادى الأولى سنة أربع وستين وسبعائة، ولما ولى اليمن حرج في أيامه آبن ميكائيل فوقع له معه وقائع، حتى أباده الأفضل وزالت دولة آبن هيكائيل في أيامه، وكان الأفضل – رحمه الله – شجاعا مها باكريما وله إلى المعلوم والفضائل ومشاركة جيدة في عدّة علوم وتصانيف منها: «كتاب العطايا السنية في ذكر أعيان اليمنية» و «كتاب نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون» و «مختصر تاريخ آبن خَلِّكان» و «كتاب بُنْية ذوى الهمم في أنساب العرب والعجم» وكتاب آخر « في الألغاز و «كتاب بُنْية ذوى الهمم في أنساب العرب والعجم» وكتاب آخر « في الألغاز و «كتاب بُنْية دوى الهمم في أنساب العرب والعجم» وكتاب آخر « في الألغاز

<sup>(</sup>١) تكلة من المنهل الصافى (ج٢ص٣٥٦ب) . (٢) توجد منه فى دار الكتب المصرية فسعنه تنسلوطة ضمن مجوعة فى مجلد نخطوط بقلم معناد تحت رقم [ ٣٥١ نارخ ] .

 <sup>(</sup>٣) حددًا الكتاب ذيل على كتاب العطايا السنية ، ذريه تراجم من أعمل ذكرهم فيسه مرتب على الحروف ، اختصره من تيف وثلاثين كتابا في التاريخ وذكر في صدره أسماء الكتب التي استنه عليها في تأليفه . نسخة ضمن مجموعة في مجلد مخطوط تحت يرقى ( ٢٥١ و ٤٦١ تاريخ) .

بَنَى مدرسة عظيمة بتعزّ وله أيضا بمكة مدرسة معروفة به بالصفا ، وقيل : إن هذه التصانيف المذكورة إنما هي لقاضي تعز رضى الدين ابى بكربن محمد بن يوسف (٢) الحرائى الصبرى [ الناشرى ] - رحمه الله - عَمِل ذلك على لسان الأقضل - والله أعلم - .

وتُولِّقُ الأميرسيف الدين جَرَكْتُمُر بن عبد الله الخاصكي الأشرق أحد مقدّى الألوف بالقاهرة مقتولا في هذه السنة وكان من خواص الملك الأشرف هذا ومن أجل مماليكه .

وَتُوفَى السلطان الملك المظفّر فحر الدين داود ابن الملك الصالح صالح ابن الملك المنصور غازى بن ألي بن تمُسرتاش بن إيل غازى بن أرثق الأرثق صاحب ماردين وآبن صاحبها بماردين في هذه السنة ، بعد أن حكمها نحو عشرين سنة وتولَّى سلطنة ماردين من بعده آبنه الملك الفاهر بجد الدين عيسى الآتى ذكره في محلّه ان شاء الله تعالى – وكان الملك المظفر هذا ولى ملك ماردين بعد آبن أخيه الملك الصالح محسود الذي أقام في سلطنة ماردين أر بعسة أشهر عوضا عن والده الملك المنصور أحمد آبن الملك الصالح وحُلِع وتسلطن الملك المظفر هذا فاظهر المدل واقتفى أثر والده الملك الصالح في الإحسان إلى الرعية و إصلاح الأمور إلى المدل واقتفى أثر والده الملك الصالح في الإحسان إلى الرعية و إصلاح الأمور إلى المدل واقتفى أثر والده الملك المصالح في الإحسان إلى الرعية و إصلاح الأمور إلى

<sup>(</sup>۱) أنظراً خبار المدوستين بتعزومكة في « العقود اللؤلؤ ية في تاريخ الدولة الرسوليــة » تأليف أب الحسن على بن الحسن الخزرجي المعروف بابن وهاس المتوفى سسنة ۲ ۱۷ د (ج ۲ ص ۲ ه) .
(۲) ساق نسبه صاحب الضوء اللامع في ترجمة ابنه على [ بحد ص ۲۰۵] أبو بكر بن على بن محمد ابن جاربن سعد بن جرى بن ناشر الى أن قال و يعرف بالناشري وكذلك المؤلف في المثهل الصافى في ترجمة

على المذكور [ج ٢ ص ٣٨٠٣ ب] وفي شذرات الذهب [ج ٧ ص ٢٥١] وكذلك السلوك في وفيات

10

وتُونَى في هذه السنة جماعةً كبيرة من الأصراء الأشرفية ممن من ذكرهم في أواخر (٢) ترجمة الملك الأشرف، قُتِلوا بالسيف عند كسرة الأشرف من العقبة، وهم: الأمير سيف الدين أرغون شاه بن عبد الله الجمالية الأشرفي أحد مقدى الألوف بالدياد المصرية وأجّل أمراء الأشرف، بعد أن قدم معه من العقبة والأمير سيف الدين صرغتمش بن عبد الله الأشرف رأس نوبة في النوب وأحد مقدى الألوف أيضا بالديار المصرية والأمير سيف الدين يَلْبُغًا بن عبد الله السابق الأشرفي أحد مقدى الألوف أيضا وهو غير بَشْتَك الدين بَشْتَك بن عبد الله الأشرفي أحد مقدى الألوف أيضا وهو غير بَشْتَك الناصرى صاحب القصر والحام والأمير سيف الدين أرغون أيضا وهو غير بَشْتَك الناصرى صاحب القصر والحام والأمير سيف الدين أرغون ابن عبد الله الهوف أيضا وغيرهم من أمراء الطبلخانات والعشرات .

وهؤلاء الذين ذُكِوا هم أعيان الأشرفية القادمون صحبة أستاذهم الملك الأشرف من العقية إلى مصر، قُتِلوا الجميع في ساعة واحدة وأتَوْا برءوسهم من قبة النصر إلى الأمراء الذين ثاروا بالفاهرة وهم يقولون: «صَلُّوا على مجمّد» ووضعوها بين يديهم.

وقد تقدّم ذِكُرُ ذلك كلُّه في أواخر ترجمة الملك الأشرف شعبان ، وتأتى بقيّة مأوقع في ترجمة الملك المنصور على ابن الملك الأشرف شعبان هذا .

إمر النيل في هذه السنة ـــ الماء القديم سنة أذرع وآثنتا عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا و إصبعان . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٨ من الجزه السادس من هذه الطبعة ( ص ٢٠٦ ) ٠

 <sup>(</sup>٢) رواية «فن» : «وتوفى الأمير سيف الدين أرغون ... الح » وما أثبتناه عر «م » : وهي
 الرواية الصحيحة - (٣٠٤) القصر والحام المذكوران سبق التعليق تنايهما : الأول في الجزء
 التاسم ص ٤١٤ والتاني في الجزء العاشر ص ٥٥ من هذه الطبعة .

## ذكر سلطنة الملك المنصور على على مصر

السلطان الملك المنصور علاء الدين على آبن السلطان الملك الأشرف زين الذين شعبان آبن الأمير الملك الأعجد حسين آبن السلطان الملك الناصر محمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون الألفى الصالحى وهو السلطان الثالث والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية ، تسلطن في حياة والده حسب ما تقدم ذكره أن الأمير قرطاى وطشتمر اللفاف وأينبك البدرى للها الدور السلطانية وسلطنوه في حياة والده وطلعوا إلى القلعة وأخذوا أمير على هذا من الدور السلطانية وسلطنوه في حياة والده أرادوا بذلك انضام الناس عليهم فإنهم كانوا أشاعوا موت الملك الأشرف شعبان في العقبة حتى تم لم ما أرادوه وسلطنوا أمير على هذا من غير حضور الخليفة والفضاة فإنهم كانوا محبة السلطان الملك الأشرف بالعقبة فلما زالت دولة الملك الأشرف وقيض عليه وتُقيل ثم حضر الخليفة المتوكّل على الله أبو عبد الله محمد من العقبة وكان القضاة بالقدس الشريف توجّهوا إليه من المقبة بعد واقعة الملك الأشرف وهروبه الى مصر المقبة بعد واقعة الملك الأشرف وهروبه الى مصر المقبة وكان القضاة بالى مصر المقبة وكان القضاة بالله مصر وهروبه الى مصر المقبة وكان القضاة بالله مصر وهروبه الى مصر وهروبه الى مصر والمناس الشريف وهروبه الى مصر المقبة بعد واقعة الملك الأشرف وهروبه الى مصر المقبة بعد واقعة الملك الأشرف وهروبه الى مصر والمناس الشريف وهروبه الى مصر والمناس الشريف وهروبه الى مصر والمناس المناس المناس المناس والمناس المناس والمناس المناس والمناس المناس والمناس والمناس والمناس المناس والمناس المناس المناس والمناس والمناس والمناس المناس والمناس وال

فلما كان يوم الخيس ثامن شهر ذى القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعائة وذلك بعد قتل الملك الأشرف شعبان بثلاثة أيام، إجتمع الأمراء القائمون بهذا الأمر بالقلعة وآستدعوا الخليفة ومن كان بمصر من القضاة ونواب من هو غائب من القضاة بالقدس وحضر الأمير آفتمر الصاحبي نائب السلطنة بالديار المصرية وقعدوا الجميع بباب الآدر الشريفة من قلعة الجبل وجددوا البيعة بالسلطنة الملك المنصور على هذا بعد وفاة أبيسه الملك الأشرف وقبيل له البيعة آفتمر الصاحبي المذكور

<sup>(</sup>١) وواية السلوك (ج ٣ ص ٢٨٧) : « أنه أقيم في الملك يوم السبت ثالث ذي القعدة » •

وَلَبْسُوهُ السواد خلعة السلطنة وكانت فرجية حرير بَنَفْسِجى بطرز ذهب و بدائرها تركيبة زَرْكش بحاشية حرير أزرق خطائى وشاش أسود خليفتى وقبعا أسود بعذبة خليفتياً زَركش، وركب بابهة السلطنة وشعار المُلك من باب الستارة والأمراء مشاة بين يديه إلى أن وصل إلى الإيوان وجلس على تخت المُلك فى يوم الحيس المذكور وقبلت الأمراء الأرض بين يديه وحلفوا له على العادة وأخلع على الخليفة وعلى الأمراء وعلى مَنْ له عادة بلبُس الخلع ومُد السَّاط وكان عُمْرُ السلطان الملك المنصور يوم تسلطن نحو سبع سنين تخينا ،

ثم قام الملك المنصور من الإيوان ودخل إلى القصر وأخلع على الأمير طَشْتَمُر (٢) اللهاف [ المحمدى ] باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية وأنع عليه بكل مال أرغُون شاه الأشرق بعد قتله ، وخَلَع على الأمير قَرطاى الطازى واستقر رأسَ نَوْبة كبيرا وأَطْأَبُكا وأنَّم عليه بكل مال صَرغَتمش الأشرق بعد قتله أيضا، ورَسم لها أيضا أن يجلس الإيوان في الميمنة، وخَلَع على أسنْدَمُر الصَّرغتمشي واستقر أمير ملاح ورَسم له أن يجلس في الميسرة، وخلع على قُطلُوبغا البَدْري واستقر أمير بجلس وخلع على طَشْتَمُر العلائي الدوادار واستقر في نيابة دَمشق ورَسم له أن يخرج من يومه وخلع على إياس الصرغتمشي واستقر دو يدارا كبيرا عوضا عن طشتمر العلائي بإمرة طبلخاناه، ثم أنعم على أينبك البدري واستقر أمير آخور كبيرا و بلاط السيغي أبحاى الصغير ودمراش اليُوسفي واستقر رأس نوبة ثاني ... وهذه الوظيفة هي الآن

<sup>(</sup>١) باب الستارة سبق النطبق عليه في الحاشية رم ١٠ص ١٤٨ من الحزء العاشر من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ١ ص ١ ه من الجزء الناسع من هذه العلمة . (٣) تزيادة عن السلوك

<sup>(</sup>ج ٣ ص ٢٩٠) . (٤) المراد بالأطابك هذا أبو الأمرا، وهو للت شرف الطرصح الأعشى

<sup>(</sup>ج ٤ ص ١٨) · (٥) انظرتر جنه بالمنهل الصافى (ج ١ ص ٢٣٨ (١) وسيذكر المؤلف

وفاته سنة ٧٨٦ هـ ٠

وظيفة رأس نو بة النّوب في زماننا هذا ــ ويلبغا النظامي وأَلْطُنْبُغا السلطاني ، وكان الجيع أجنادا ماعدا أيْنَبَك البدري فإنه كان أمير طبلغاناه وطَشْتَمُر اللّقاف فإنه كان أمير عشرة فانتقل للا تابكية دفعة واحدة وأنع على جماعة بإصرة طبلغاناه ، وهم : الأمير طُغَيْتمر الناصري وقُطلُو بغا البيسري و يِخْجَا الكاملي وصَرْبُغا الناصري وطُولُو العُمر عَتمشي وأُطلَمش الأرْغُوني ومُقبل الرومي وأجليبنا السيغي أُبلاي وقطلُو بغنا البدري النظامي وأحد بن يحدر النُركُاني وقُطلُو بَخَا أخواً بننك البدري وعَربُغا البدري والطنبغا المعلم وتلكني النظامي والطنب والعلم الما المناوي وأمنينا المعاري وأطلمش الطازي وأبراهيم بن قُطلُقتُمُر العدلي وأرنبغا السيفي أبليبغا وعلى بن آقتمُر عبد الغني وأسنبغا النظامي ومامور القلم على وأرنبغا السيفي أبليبغا وعلى بن آقتمُر عبد الغني وأسنبغا النظامي ومامور القلم على وأرنبغا السيفي أبليبغا وعلى بن آقتمُر عبد الغني وأسنبغا النظامي ومامور القلم على وأربيا السيفي المنابعة وعلى بن المنابع ومامور القلم المنابع والمؤلم المنابع ومامور القلم المنابع والمنابع النظامي ومامور القلم المنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع ومامور القلم المنابع والمنابع والمنابع ومامور القلم المنابع والمنابع و

وأنعم على جماعة بإمرة عشرات وهم: نكا الشمسى ومحد بن قرطاى الطاذى وخضر بن ألطنبنا السلطانى ومحد بن شعبان بن يَلْبغا العموى وأسَنبغا المحمودى وطُبُج المحمدى وألطنبغا شادى وسُودون العثانى شاد السلاح خاناه وتُلكَّتُمُ المنجكي وآفيغا السيفي أُبلاى وجركس السّيفي أُبلاى وطُفتيمش السيفي يلبف وطُوغان العُمري الظهيرى و بَكْكُمُ الإبراهيمي و يَلْبغا العلائى دوادار أمير على النسائب و يوسف بن شادى أخو حاج ملك وخضر الرسولى وأسسندم الشرق ومغلطاى الشرق وخليل بن أسندم العلائي ورمضان بن صرغتمش وحسن أخو قُطلُوبُنا حاجًى أمير علم ومَنكلى الشمسي وأبلينا السيني جَنقرا .

ثم رُسِم بالإفراج عن جماعة من السجن بقلعة الجبل فى يوم السبت عاشر شهر ذى القعدة وهم: الأمير آقْتَمُر عبد الغنى نائب السلطنة بديار مصر ونائب الشام كان

<sup>(</sup>۱) في السلوك (ج ٣ ص ٢٩١): « وأحمد بن همر » .

<sup>(</sup>٢) في السلوك المصدر المتقدّم: «العلم» . (٣) في السنوك المصدر المتقدّم: «يكتسر» .

والأمير عَلَم المحمدى وأَيْدَمُ الشمسى وسودُون بَرْكس المَنْجِكَى وطيبغا الصَّفَوى الله الكبير أَبُّال ومُغلطاى البدرى الجمالى وصَرْبُغَا السيني وطَشْتُمُ الصالحي و بلاط الكبير السيني أبلاى وحَطَط اليَلْبغاوى و إياس الماردين وبَلُوط الصَّرغتمشي و يلبغا المَنْجِي وقوابغا أبو جَرَّكتُمُ وحاجي خَطاى والد غريب، ثم من الغد أمر بمسكهم انها و تقييدهم و إرسالهم إلى سجن الإسكندرية فقيض عليهم وأرسلوا في تلك الليلة ما خلا آقتمُ عبد الغني وسودُون المَنْجُكي .

ثم فى يوم الأحد نامن عشرذى القعدة قَبَضُوا على جماعة من مُباشِرى الدولة وطلعوا بهم إلى القلعة وهم: الصاحب الوزيرشمس الدين المقسى وتاج الدين موسى ناظر الخواص الشريفة وأمين الدين وعلاء الدين بن السائس وشهاب الدين آبن الطّولونى وأُدخِلُوا قاعة الصاحب وصُونِدُروا حتى قُرَّر عليهم ما يقومون به من الأموال ثم أُفْرِج عنهم .

ثم أُحْضِر الأمير صلاح الدين خليل بن عَرّام من الإسكندرية وضودر وقُرِّد عليه ألف ألف درهم ثم خُلِع عليه باستفراره في نيب به الإسكندرية على عادته . ثمّ مَسكوا من الطواشية والخدّام جماعة كبيرة ، وهم : مختص الأشرف وجَوْهر الإسكندري وسُنْبُل رأس نوبة الجمدارية وأدْخلوا قاعة الصاحب .

ثم أصبحوا من الغد قَبَضوا على جماعة أخر وهم : دينار اللّالا وشاهين دست وسُنبُل اللّفاف أحد الجمدارية وأُدخلوا أيضا إلى قاعة الصاحب ثم أصبحوا من الغد ورسموا لمثقال الجمالية الزّمام بحمل ثلاثمائة ألف درهم، ثم استقرت مائة ألف درهم،

<sup>(</sup>۱) في (م): « الجال » · (۲) في (ف): « أبو جركتسر » وفي السلوك للقرين (ج ٣ ص ٢٩٣): للمقرين (ج ٣ ص ٢٩٣): المقرين (ج ٣ ص ٢٩٣) من الجزء سودون جركس » · (٤) سبق المكلام عليها في الحاشية رقم ٢ ص ١٣٧ من الجزء من هذه الطمة .

۲.

ثم فى يوم الاثنين تاسك عشر ذى القعدة خُلِع على الأمير آفتمر الصاحبة واستقر على نيابة السلطنة بالديار المصرية ، كاكان فى أيام الملك الأشرف شعبان، ونُوِّض إليه أن يُغرِج الإقطاعات للا مراء والأجناد والنواب وألّا يكون لأحد معه تَحكمُ وذلك معد أن رَضَت الأمراء والخاصّكة والرّانيّون بذلك .

مُ أخلع على الأمير أَرْغُونُ الإِسْعِردى بنيابة طرابُلُس عوضا عن الأمير مَنْكُلَى بنا الأحدى البلدى . ثم أُخْلِع على القاضى بدر الدين بن فضلَ الله كاتب السّر باستمراره على وظيفته .

ثم أخلع على الصاحب تاج الدين المكّى بإعادته إلى الوزارة ثانية وهي وزارته الرابعة وأُخْلِع على القاضى كريم الدين بن الرّو يبب باستقراره ناظر الدولة واستقر القاضى تتى الدين عبد الرحن آبن القاضى محب الدين محمد في نظر الجيوش المنصورة عوضا عن والده محبّ الدين المذكور بحكم وفاته .

ثم شَرَع الأمراء في النفقة على المساليك السلطانية فأعطُوا كلّ نَفَر عشرة آلاف درهم وفي ثانى عشر شهر ذى الحجة قُرِئ تقليدُ السلطان الملك المنصور على بالإيوان من قلعة الجبل وعَلَّم علية الخليفة المُتوكّل على الله وشَهدت عليمه القضاة بتفويض السلطنة اللك المنصور وخُلع على الخليفة وأُنعِم عليه بألف دينار وهي رَسْمُ المبايعة ، ثم بعد أيام دَخَل أُسنَدُم العرضمية ودمرداش اليُوسفي إلى الدُّور

السلطانيَّة وفرَّقوا جَوارِيَ الملك الأشرف شعبان على الأمراء . ثم أُستقرَّ في خامس المحرَّم من سـنة تسع وسبعين وسـبعائة الأمير قَرطًاي

ثم استقر في خامس المحرّم من سنة بسع وسبعين وسبعانه الامير قرطاي (٣) الطازِيّ أَتَّابِكاً بعد موت طَشْتَهُر اللَّفّاف وأُخلع عليه بعد أيام بنظر البيارستان

<sup>(</sup>١) اظرترجته في المنهل الصافي (ج ١ ص ٢٣٨ ب) وسيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٧٩ ه ٠

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في المنهل الصافي (ج ٣ ص ٣٦٧ أ) وسيذكر المؤلف وفاته سنسنة ٧٨٢ ه ٠

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم أ صفحة ٣٣٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة -

المنصورى وأخلع على الأمير مُبارك الطازى وأستقر رأسَ نَوْ بة كبيرا عوضا عن قرطاى المذكور ، ثم بعد ذلك بمدة يسيرة استقر الأمير أَيْنَبَك البدرِيّ الأمير آخور الكبير في نظر البيارستان ، عوضا عن قرطاى برغبة قرطاى هنه واستقر سُودُون بَرْكس أُستاداوا .

ثم فى العشرين من المحرّم خُلع على الأميرسودون الفخرى الشّيخوني وَبَلُوط • • الصرغتمشيّ وَاستقرّا حاجبَنْ بالديار المصرية • •

ثم فى صفر حضر الأمير بلبغا الناصرى" إلى القاهرة وكان قد نفي إلى بلاد الشام ، بعد قتسل السلطان الأشرف فأنيم عليه بإمرة طبلخاناه وكانوا أيضا قبسل تاريخه قسد عَزَلُوا الأمير مَنْكِلى بغا الأحمدى" عن نيابة طَرابُلس وتَمُوباى فائب صَفَد عن نيابة صفد بغاء الخبر بأنّ مَنْكِلى بغا حَلّ سيفَه وأطاع وأنّ تَمُوباى عَصَى وآمَتْنع بصَسفَد غلع على الأمير أرغون الإسعردى" ثانيا بنيابة طرابلس عوضا عن منكلى بغا المذكور وتولى نيابة حماة تمراز الطازى" ،

ثم فى هذه الأيام بدت الوحشة بين قرطاى الطازى الأتابك و بين صهره أينبك البدرى الأمير آخور الكبير فى الباطن، كلَّ ذلك فى هـذه المقة اليسيمة وصاركل واحد يُدبَّر على الآخر مع أصحابه وحواشيه، فلما كان يوم الأحد العشرون من صغر عمل الأمير الأمير الأنابك قرطاى وليمة فاهدى له أينبك مشرو با يقال له الشَّشُش وعَمِل فيه بَيْجًا، فلمّا شَرِبه قرطاى تَبَنَّج، وكان لأينبك عند قرطاى عُيونٌ فأخبروه أنّه تبنج فركب أينبك من وقته بالسلاح ومعه جماعة كبيرة ملبسين وأنزل السلطان الملك فركب أينبك من وقته بالسلاح ومعه جماعة كبيرة ملبسين وأنزل السلطان الملك المنصور عليًا إلى الإسطبل السلطاني ودُقت الكوسات فحامت الأمراء إلى الاسطبان المسلطان وأقامَ أينبك راكبا من عصر يوم الأحد إلى صبيحة يوم الأثنين، وسعبه أنه كان

<sup>(</sup>۱) الْتُشَشُ : ضرب من المسكر مشـــلى البشتكي والتمر بناوى وانظر ص ٧٩٨ ° ٧٩٩ من الجزء السادس من هذا الكتاب طبعة كاليفورنيا ٠

عنى قرطَاى في بيته جماعةً من الأمراء مرب أصحابه : منهسم سُودون جَرْكُس وأَسَنْدَمَ الصرغتمشيّ وقُطْلُوبُهَا البدريّ وقطلوبنا جَرْكُس وأمير سلاح ومبارك الطازى رأس نَوْ به كبير وجماعةً أُخر من أمراء الطبلخانات والعشرات فرَكِبوا الجميع ومتعوا أينبــك من الوصول إلى قرطاي وحَمُّوه إلى أن استفاق قرطاي من يُّجِه وقد ضَّعُف أمر أصحابه وقَوى أمرُ أنبك، فبعث قرطاي بسال أبنسك أن يُنْهِم عليه بنيابة حلب ويُرْسِلَ إليه مِنْدِيل الأمان، فأجابه أينبــك إلى ذلك فخرج قرطاى من وقته إلى سِرْ يَاقُوس وقَبضَ أينبك على من كان عند قَرطَاى من الأمراء فإنهم كانوا فاتلوه وأبادوه من أخذ قرطاى وقَيَّدهم وأرسلهم إلى الإسكندرية فُسَجِنوا بها . ورُسم للا مير آفتمر الصاحبيّ نائب السلطنة بمصر بنيابة دِمَشق عوضا عَن طَشَتَهُم العَلَائيّ الدوادار فَلبس آفتمر الجلعة وخرج من وقته وُنُودِي بالقاهرة ومصر في الوقت بالأمان ومن كان له ظُلامة ، فعليسه بباب المقرِّ الأشرَف العزيُّ ـ الأتابك أينبَك البدري وسافر قرطاي، فلمَّا وصل إلى غَزَّة نُفَى إلى طرَّ أُبلُس. ثم مُل منها إلى المَرْقَب فُحِس به ثم خُنِق بعد مدّة يسيرة وصَفا الوقت لأينبك فأخلع · السلطان عليمه خُلعة سنّية في خامس عشرين شهر صفر بآستقراره أتابك العساكر وُمَدِّيرِ الممالك وخَلَع على الأمير آفتمُر عبــد الغنى وٱســتقر نائب السلطنة بالديار المصريَّة عِوَضًا عن الأمير آقتمر الصاحىَّ الْمُنتَقِل إلى نيــابة دَمَشق وكلاهما قديمُ هِجُوة من أكابر الأمراء المشايخ .

واستقر الأمير بهادر الجمالي أستادارا عوضا عن سودون بَوْكَس واستقر بالاط السيفي أُجُاى أمير سلاح، عوضا عن قطلو بنا جركس واستقر أَلْطُنْبنا السلطاني أمير مجلس واستقر دمرداش اليوسفي رأس نو به كبرا .

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية وتم ١ ص ٧٩ من الجزء التاسع من هذه العلبمة · (٢) واجع الحاشية وتم ص ٣٠ من الجزء السابع من هذه العلبمة من ٣٠ من الجزء السابع من هذه العلبمة ، (٣) واجع الحاشية وتم ١ ص ١٤٨ من الجزء السابع من هذه العلبمة ،

وأنعم على يَلْبغا الناصرى بإمرة مائة وتقدمة ألف واستقرراس نوبة ثانيا ويلبغا الناصرى هذا هوصاحب الوقعة المشهورة مع السلطان الملك الظاهر برقوق و إلى الآن برقوق لم يتأمّر عشرة .

ثم أيم على أطلمس الأرغوني بإمرة طبلخاناه وآستقر دوادار كبيرا عوضا عن أخيه عن إياس الصرغتمشي وأخلع على قطلو تحجا وآستقر أمير آخور كبيرا عوضا عن أخيه أينبك البدري وحدد من غير منازع وأخذ أينبك البدري وحدد من غير منازع وأخذ أينبك في المملكة وأعطى وحكم بما أختاره وأراده ، فمن ذلك أنه في رابع شهر ربيع الأول رسم بنفي الحليفة المتوكل على الله تعالى إلى مدينة قوص فحرج المتوكل على الله ثم شفيع فيه فعاد إلى بيته ومن الفد طلب أينبك نجم الدين زكريا بن إبراهيم آبن الحليفة الحاكم بأمر الله وخلع عليه وآستقر به في الحلافة عوضًا عن المتوكل على الله من غير مبايعة ولا خلع المتوكل من الحلافة نفسه ، ولُقب زكرياء المذكور على المعتصم بالله ، ثم في العشرين من شهر ربيع الأول المذكور تكلم الأمراء مع أينبك فيا فعله مع الخليفة ورغبوه في إعادته فطله وأخلع عليه على عادته بالحلافة وعربًل ذكرياء ، ومن الناس من لم يُثبِت خلافة زكريا المذكر ، فإنه لم يَغلع المتوكل فضهه من الحلافة حتى ببايع زكريا المذكور .

ثم بدا لأينبَك أن يُشكِن جماعة من مماليكه بمدر السلطان حسن و بمدرسة الملك الأشرف شعبان و يجعل فى كل مدرسة مائة مملوك . ثم أَعْطَى أينبك لولديه تقدمتى ألف وهما الأمير أحمد وأبو بكر . ثم نَفَى أرغُون العثماني إلى الشام بطالا وخلَعَ على مُقْبِل الدوادار الطواشي الرومي واستقر زماما بالآدر الشريفة عوضا عن

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٢٣ من الجزء التاسع من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٦٧ من هذا الجزء .

(۱) مثقال الجمالية . ثم خلع على بهادر الجمالية الأستادار وآستقر في نظر البيارستان المنصوري .

و بينها أينبك في أمره ونهيه ورد عليه الخبر بعصيان نواب الشمام ففي الحال على أينبك جاليش السفر في تاسع عشر شهر ربيع الأول المذكور ورَسَم للمساكر بالتجهيز إلى سفر الشام وأسرع بالنفقة على العساكر وتجهّز في أسرع وقت وخرج الحاليش من الفاهرة إلى الريدانية في سادس عشرين شهر ربيع الأول المذكور وهم خمسة من أمراء الألوف أولهم :. فَطُلونَجَا الأمير آخور الكبير أخو أينبك الأنابك وأحمد ولده و يلبغا الناصري والأمير بلاط السيني ألجاى وتَمُر بَاى الحسني ومن الطبلغانات بُورى الأحمدي وآفيغا آص الشيخوني في آخرين ومائة مملوك من الحاليك الإنابك أينبك .

وفى تاسع عشرين شهر ربيع الأول المذكور من سنة تسع وسبعين وسبعائة خرج طُلُب السلطان الملك المنصور وطُلُب الأتابك أينبك البدرى وأطلاب بقية العساكر من الأمراء وغيرهم إلى الرَّيدانية فأقاموا بالريدانية إلى يوم السبت مستهل شهر ربيع الآخراستقلُّوا بالمسير قاصد بن البلاد الشامية، وساروا حتى وصلوا بلبيس رجعوا على أعقابهم بالعساكر إلى جهة الديار المصرية .

وخبرُ ذلك أن قطلوسجا أخا أينبك مقدّم الجاليش بلغه أن الجماعة الذين معه مخامرون وأنهم أرادوا أن يكبسوا عليه فآستقص الخبرحتى تحقّقه فركب من وقته وساعته وهرب في الحال وهو في ثلاثة أنفس عائدا إلى أخيه أينبك فآجتمع به وعرفه

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص٣٢٥ من الجزء السابع من هذه العلبمة . (٢) يطلق الجاليش على الراية وعلى مقدمة الجيش . انظر السلوك طبعة زيادة (ص ١٦٤ ، ١٩٢ ، ٨٨٥ ، ٨٨٥) .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية وقم ٥ ص ٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة حيث يوجد لها شرح واف ٠

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٤٧ من الجزء الحامس من هذه الطبعة .

الخبر ففى الحال أخذ أينبك السلطان ورجع به إلى نحو القاهرة حتى وصلها في يوم الأثنين ثالث شهر ربيع الآخر وطَلَع به إلى قلعة الجبل وأنزل الأتابك أينبك السلطان الملك المنصور إلى الإسطبل السلطاني وجاءه بعض أمراء من أصحابه ثم أخذ أينبك في إصلاح أمره و بينها هو في ذلك بَلغه أن الأمير قُطلُقتُمُر العلائي الطويل والأمير أَعْلَلنبُنا السلطاني وكانا رجعا معه من بلبيس، ركبا بجماعتهما في نصف الليل ومعهما عدة من الأمراء وسائر الماليك السلطانية وخرج الجميع إلى قبسة النصر موافقة لمن كان من الأمراء بالجاليش المقدم ذكره، فجهز أينبك الأمير قطلونجا في مائتي مملوك كان من الأمراء بالجاليش المقدم ذكره، فهز أينبك الأمير قطلونجا في مائتي مملوك لقتال هؤلاء ، فخرج بهم قطلونجا إلى قُبسة النصر ، فتلق القوم وحملوا عليه فانكس ومُسك .

فلما بَلغ أينبك ذلك جهز الأمراء الذين كانوا بقلعسة الجبل وأرسلهم إلى قبة النصر وهم : آفتتُم من عبد الغنى نائب السلطنة وأيدَم الشمسى و بهادر الجمالى الأستادار ومبارك الطازى . هذا وقد ضعف أمر أينبك المذكور وخارت قواه ، فإنة بلغه أن جميع العساكر آتفقت على خالفته حتى إنه لم يعلم من هو القائم بهذا الأمر لكثرة من خرج عليه ، فلمّا وأى أمره فى إدبار ركب فرسه ونزل من الإسطبل السلطانى من غير قنال وهرب إلى ناحية كيان مصر فتيعه أيدم الخطائى وجماعة من العسكر فلم يقف له أحدً على أثر، كلَّ هذا و إلى الآن لم يحتمع الخطائى وجماعة من العسكر فلم يقف له أحدً على أثر، كلَّ هذا و إلى الآن لم يحتمع والغوغاء ثائرة والسعد قد زال عنه من غير تدبير ولا عمل وآختنى أينبك بتلك الجهة ثم وجدوا فرسه وقباء و وبُشه وللسه عن الشولة على ما سَنَحْكِه أَ مناكم المنه تعالى بعد أن نذكر قشلة أينبك المذكور ألزموا والى القاهرة

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٤١ من الجزء السابع من هذه الطبعة حيث تجد لها شَرحا وافيا .

ومصر بإحضاره فنُودِى عليمه بالفاهر، ومصر وهُدِّد مَنْ أخف ، بأنواع النَّكَال ، خَاف كُلُّ أحد على نفسه من تقريبه ، فلم يَجِد بُدًّا من طلب الأمان من الأمير يَلْبُغا الناصري الآتى ذكره ، فأمّنه بعد مدة فطلَع أَيْنَبك اليه فحال وقع بَصَرُ القوم عليه قَبَضُوه وأرسلوه مقيَّدا إلى سجن الإسكندرية وكان ذلك آخِرَ العَهْد به ، كما سيأتى ذكره بعد آستيلاء الأمراء على القلعة . قلتُ " وكما تَدين تُدَان " ، وما من طالم إلا سيبلى بظالم .

وَى أَيْنَبُكَ هَذَا يَفُولَ الأَدْيِبِ شَهَابِ الدِينَ بِنَ الْعَطَّارِ : [ المنسرح ] من بعسدِ عِنَّ قَد ذَلً أَيْنَبَكَا \* وَآنحَظُ بعد السَّمُوِّ مَنْ فَتَكَا وراح يَبْسَكِي الدِماءَ منفرِدًا ﴿ وَالنَّاسُ لَا يَعْرِفُونَ أَيْنَ بَكَى

وأتما الأمراء فإنهم لما بلغهم هروبُ أينبك من قلعة الحبل رَكبوا الجميع من قبة النصر وطلعوا إلى الإسطبل السلطاني من القلعة وصار المتحدث فيهم قطلة تمر (٢) (٣) (٣) الطويل وضرب رَنكه على إسطبل شيخون بالرمسلة تجاه باب السلسلة وأقام ذلك اليوم متحدثا ، فأشار عليه مَنْ عنده من أصحابه أن يُسلطن سلطانا كبيرا يرجع الناس إلى أمره ونهيه ، فلم يفعله وقال: حتى ياتى إخواننا ، يعنى الأمراء الذين كانوا بالجاليش مع قطلوبغا وهم الذين ذكرناهم فيا تقدم عند خروج الجاليش ومعهم من الأمراء الطبلخانات والعشرات جماعة : منهم برقوق العثماني اليلبغاوي و بركة الجوباني اليلبغاوي وكان أينبك قد أنهم على واحد منهما بإمرة طبلخاناه ، بعد واقعة قرطاى دفعة واحدة من الجندية ، قبل خروج السفر بأيام قليلة وهذا أول

 <sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ؟ من الجزء التاسع مزجة، الطبعة حيث تجدله شرحا وافيا .

<sup>(</sup>٢) الرنك :الشمار • راجع الحاشية رَمَ ٢ ص ٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة -

 <sup>(</sup>٦) إسطيلشيخون هو بذاته دارشيخون ألتى تكلمنا عليها فى الحاشية وقم ٢٠٥ من الجزء العاشر
 مز هذه الطمة .

ظهور برقوق وبركة في الدُّول ثم حضرت الأمراء الذين كانوا بالجاليش إلى الإسطبل السلطاني وهم جمع كبير ممن أنشاه أينبك وغيرهم وتكلّموا فيمن يكون إليه تدبير الملك وآشتوروا في ذلك فاختلفوا ، في الكلام وظهر للقادمين الغدر ممن كان بالإسطبل السلطاني ممن ذكرناه ، فقبضُوا على جماعة منهم وهم : قُطْلُقْتَمر العلائي الطويل المذكور الذي كان دبر الأمر لنفسه وأَلْفُنْبُنا السلطاني ومبارك الطازي في آخرين وقُيِّدوا الجميع وأرسلوا إلى الإسكندرية صحبة جمال الدين عبد الله بن في آخرين وقيِّدوا الجميع وأرسلوا إلى الإسكندرية صحبة جمال الدين عبد الله بن في آخرين وليَّد من المناهم في المملكة الأمير يَلْبُف الناصري ، في في الملكة الأمير يَلْبُف الناصري ، في في المناهم والمناهم السلطاني وأرسل بإحضار الأمير طَشْتَمر المعلائي الدوادار نائب الشام ،

" ثم فى يوم الأحد تاسع شهر ربيسع الآخر لما تزايد الفحص على أينك حضر أينك بنفسه إلى عند الأمير بلاط فطلع به بلاط إلى يليغا الناصرى بعد أن أخذ له منه الأمان حسب ما تقدّم ذكره ، فلم تطل أيام يلبغا الناصرى فى التحدث وظهر منه لين جنب ، فاتفى رقوق و بركة وهما حينذاك من أمراء الطبلغانات ، لهم فيها دون الشهرين مع جماعة أخر و ركبوا فى سادس عشر شهر ربيع الآخر المذكور وركبت معهم خُشداشِيتهم من المماليك الينفاوية ومسكوا دِمرداش المنافى وتَعُرباى الحسني وآفينا آص الشيخونى وتُقطلُوبنا الشعباني ودِمرداش اليسنى وتمريا المنافى وأسندم العثماني وأسباء كثيرة من وقائع هده الأيام الإسكندرية فسيجنوا بها ، وقد أضربنا عن أشياء كثيرة من وقائع هده الأيام الإختلاف نُقُول الناس فيها ، لأن غالب مَنْ وثب وأثار الفتنة من واقعة الملك الأشرف شعبان إلى هذه الأيام كان فيا قيل فى العام الماضى إمّا جنديا و إمّا أمير . .

عشرة لا يُعرَف من أحواله إلا القليل وأيضا لم يكن في هذه الواقعة رجلً عظيم له شأن قام بأمر وتبِعته الناس ، بل كل واقعة من هؤلاء تكون فيها جماعة كبيرة، كلَّ منهم يقول : أنا ذاك له ولهذا آختلفت النقول، وقد ذكرنا المقصود من ذلك كلّه ولم فيه كفاية ، إن شاء الله تعالى ،

ولنشرع الآن في سياق ما وقع في أيام الملك المنصور — إلى أن يتوقّى إلى رحمة الله تعالى — فنقول :

ثم فى النهار المذكور (أعنى اليوم الذى مُسِك فيه الأمراء) قُبِض أيضا على الطواشى مختار الحسامى مقدم المماليك السلطانية وحُبِس بالبُرج من القلمة ثم أُفرِج عنه بعد أيام قلائل وأُعيد إلى تقدمة المماليك على عادته . ثم بعد مدة يسيرة استقر برقوق المثانى اليلبغاوى أمير آخور كبيراً دَفْعة واحدة وسكن بالإسطبل السلطانى وأنزل معه الأمير يلبغا الناصرى واستقر الأمير زين الدين بركة الجوبانى اليلبغاوى أمير مجلس . ثم حضر الأمير طَشتَمر الدوادار نائب الشام إلى الديار المصرية بطلب من يلبغا الناصرى لماكان متحدثا فى أمور الملكة ، فخرج السلطان الملك المنصور وسائر الأصراء لتلقيه إلى الريدانية خارج القاهرة ، فلما رأى السلطان نزل عن فرسه وقبل الأرض بين يديه و بكى وطلع فى خدمة السلطان إلى القلمة وخُلِع عليه باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية وحَضَر مع طَشْتَمر من الشام الأمير تمرياى الترتاشي والأمير تَغْرى بَرْمش وسُودون الشيخوني وكان أينبك قد نقله إلى الشأم والأمير طَقْطَمش ونزل طَشْتَمر إلى بيت شيخون بالرُمية وصكن به ليخمُم بين الناس .

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٣ ص ٤٣ من الجزء العاشر من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٥ص ٧ من الجزء العاشر من هذه العلبعة حيث تجد شرحا وافيا للريدانية •

فلمّا كان فى ثالث جُمادَى الأولى أمّر طشتمر أن يُنادَى بالقاهرة ومصر «مَن كان له ظُلامة فعليه بباب المقر الأشرف طشتمر العلائي » .

ثم فى خامس جمادى الأولى المذكور أخلع السلطان على تمر باى التمرداش المستقراره رأس أو به كبيرا عوضا عن دمرداش اليوسفى وخلع على برقوق العثمانى باستقراره على وظيفة الأمير آخورية وعلى بركة الجُسو بانى باستمراره فى إمرة مجلس وأنيم على الأمير أطلكش الأرغوني بتقدمة ألف واستقر دوادارا كبيرا واستقر يلبغا المنجكي شادا لشراب خاناه ورسم للأمير بلاط أمير سلاح أن يجلس بالإيوان ثم استقر دينار الطواشى الناصرى لالا السلطان الملك المنصور عوضا عن مُقبل الكُلْبَكَ بحكم نفيه .

وفى سلخ جمادى الآخرة عُزِل الأمير آقتمر عبــد الغنى من نيابة السلطنة . . ، بديار مصر .

ثم آستقر الأمير تَغْسيرى بَرْمش حاجب الحجّاب بالف اهرة وآستقر أمير على آبن قَشْتَمر حاجبا ثانيا بإمرة مائة وتقدمة ألف ويقال له : حاجب مَيْسرة .

ثم فى يوم الأحدثانى شهر رجب توجَّه الأمير أيتمَّشُ البَجَاسى لل الإسكندرية بالإفراج عن جميع مَن بها من الأمراء المسجونين خلا أربعة أنفس: أَيْنَبَكَ وأخوه قُطلوَنجا وأسندم الصَّرْعَتمشى وقيل جَرْكسَ الجاولى الرابع وأنّ أَيْنِك كان قُتِل . فلما أحضروا الأمراء من الإسكندرية أُخرِجوا إلى بلاد الشام . ثم ولى الأمير مَيْدَمَر الحُوارَزِي نيابة الشام بعد موت الأمير آفتمُر الصاحبي الحنبلي وكان آفتمو أحد من نُغِي من أكابر الأمراء المشايخ .

وأخلِم على مبارك شاه المشطوب بنيابة غزة .

وفى مستهل شعبان آستفتر قُطْلُقْتَمر العلائي نائب ثغر الإسكندرية عوضا عن خليل بن عرّام ثم نُغِي بيبغا الطويل العسلاني أحد أمراء الطبلخانات إلى الشام بطّالا . ثم نُقِل الأمير مَنْكِلي بغا الأحمدي البلدي من نيابة حَماة إلى نيابة طَرابُلُس عوضا عن أَرْغُون الإسعردي ونُقِل أرغون الإسعردي إلى نيابة حاة عوضَه لأمر آقتضي ذلك ونُقِل الأمير آقبغا الجوهري حاجب حجاب طَرابُلُس إلى نيابة غزة عوضا عن مبارك العلائي ونُقِل مبارك العلائي عوضه في حجو بية طرابلس ، ثم أخلع على الأمير صلاح الدين خليل بن عَرَّام المعزول عن نيابة إسنكدرية باستقراره وذيرا على الديار المصرية عوضا عن . وقُيض على ابن الروبيب وصُودر .

وفى شوال توجه بلاط أميرسلاح إلى خيسله بالجيزة فأرسل إليه خِلْمة بنيابة طرابُلُس، فأجاب وخرج من القاهرة فرسم له بأن يتوجه إلى القدس بَطَّالا واستقر عوضه يلبغا الناصرى أمير سلاح وأخلع على إينال اليوسفى اللَّبُغاوى واستقر رأس نو بة ثانيا بتقدمة ألف ، عوضا عن يلبغا الناصرى المذكور ، وأخلع على القاصى بدر الدين عمد آبن القاضى بهاء الدين أبى البقاء السبكى الشافعي قاضى قضاة الديار المصرية عوضا عن قاضى القضاة برهان الدين آبن جماعة بحكم توجهه إلى القدس بحسب سؤاله على ذلك ،

ولمّ صار الأمر للا تابك طشتمر العلائي الدوادار أخذ في تنفيد الأمور على القواعد فعظُم ذلك على بَرْقُوق وآتَفق مع بركة الجو بائي بحجداشه ومع جماعة أخر على الركوب على طَشتَمر ، فلما كان ليسلة تاسع ذي الحجة من سنة تسع وسبعين المذكورة دَرِكب برقوق العثماني وججداشه بركة الجو بائي بمن وافقهما من الأمراء وغيرهم وأزاروا السلطان الملك المنصور بُكرة النهار وهو يوم عرفة ودُقت الكوسات ،

۲.

وقصد برقسوق مَسْك طشتمر الأثابك ، فركبت مماليك طشتمر وخرجوا إليهم وتقاتلوا معهم قتسالا عظيا ، حتى تكاثر جمع برَقُوق و بَرَكة وقَوِى أمرُهم فحينئذ آكسرت مماليك طشتمر وأرْسَل طَشْتَمر يَطلب الأمان فأرسل السلطانُ إليه منديل الأمان ، فطلع إلى القلمة فيسك في الحال همو والأمير أطلمش الأرغوني الدوادار وأمير حاج بن مغلطاى ودوادار الأمير طشتمر المذكور وأرسِل الجميع إلى عجن الإسكندرية فآعُتُهلوا بها ،

ثم فى يوم الآتنين ثالث عشر ذى الجّبة إستقر بَرْقوق العثانى أَتَابِكُ العساكر بالديار المصرية عوضا عن طَشتَمُو العلائى المقدّم ذكره واستقر بَرَكة الجمو بانى رأس نَوْ بة كبيرا أطابكا \_ وهذه الوظيفة الآن مفقودة فى زماننا \_ وسكن بركة فى بيت قوصون تُجاه باب السلسلة واستقر الأمير أَيْتَبُسُ البَجاسى أمير آخور كبيرا بتقدمة ألف عوضا عن برقوق واستقر برقوق بسكنه بالإسطبل السلطاني وصار هؤلاء الثلاثة هم : نظام المُلك وإليهم العقد والحلُّ وبَرَقُوق كبيرُهم الذي يُرجع إليه والمعول على الآثنين : برقوق و بركة ، حتى لَجِجت الناس بقولهم : ( برقوق و بركة ، في الدنيا شبكة ) .

ثم بعد يومين مُسِك الأمير يلبغا الناصرى أمير سلاح وأرسِل إلى سجن الإسكندرية ومعه الأميركشل أحدُ أمراء الطبلخانات ، ثم أحرِج يلبغا الناصرى بعد مدة إلى نيابة طرابُلُس؛ و يَلْبُغا الناصرى هذا هو صاحب الوقعة مع رَقوق الآتى ذكرها في سلطنته إن شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) انظرها، شدة و ص ١ و ١ من هسفا الجزء .
 (٢) ضبطها المؤلف في المهل الساق .
 ( ج ٣ ص ٢ ٥ ) يصم الكاف رسكون الشين المصبحة - قالمه : ومعناد باللغة التركية : شاق .

ثم فى العشرين من ذى الحجة خُلِع على الأمير إينال اليوسغى واستقر أميرسلاح عوضا عن يلبغا الناصري .

ثم فى مستهل شهر المحرّم سنة ثمانين وسبعائة أُنيم على آفتمر العثانى بتقدمة ألف وآستقر دوادارا كبيرا عوضا عن أطلمش الأرْغونى . ثم بعد أيام قُبِض على صراى تمَرُ نائب صَفَد وسجِن بالكّرك وآستقر عوضه فى نيابة صَفَد آفيغا الجوهرى نائب عَنْ وآستقر عوضه فى نيابة غَنْ مبارك شاه .

ثم فى سادس صفر توتى كريم الدين عبد الكريم بن مكانس الوزر والخاص معا ووكالة بيت المال ونظر الدواوين ، ثم أستقر برقوق بالأمير مَنْكلى بغا الأحمدى البلدى نائب طرابُلُس فى نيابة حلب عوضا عن إشِقْتُمُو الماردين بحكم عزله بالقبض عليه بمدينة بلبيس وسجنه بالإسكندرية ، وقد قدّمنا أن إشِقْتُمُو هذا كان ممن ولى الأعمال الجليلة من سلطنة السلطان حسن وبرقوق يوم ذاك من صفار مماليك يلبغا العمرى ، انتهى .

ثم أُخْرَجَ برفوق يلبغا الناصرى وولاه نيابة طرابُلُس عوضا عن مَنْكلى بُغا الأحدى البلدى المنتقل إلى نيابة حلب ، ثم بعد مدة يسيرة قُبِض على منكلى بغا المذكور واعتُقِل بقلعة حلب وتولّى حلب عوضَه الأميرُ تَمُر باى الأفضل التمرداشي ، ثم رُسِم بالإفراج عن إشْقتُمُو الماردين من سجن الإسكندرية وأن يتوجّه إلى القُدس بطّالا .

(۱) ثم في هـــذه الأيام رُسِم بعزل الأمير بَيْدَمُر الْكُوَارَزْمِيّ عن نيابة الشام بالأمير تَكَشُهُغَا الحَمَىّ اللَّهُغَاهِ يَ .

۲۰ (۱) ستأتى وفاته سنة ۲۹۹ ه .

قلت: وبيد مرهذا أيضا من ولى نيابة طرابلس فى أيام يلبغا العُمري وغيرها من الأعمال وحضر بيدمر إلى القاهرة وقيض عليه واعتقل بسجن الإسكندرية ، من الأعمال وحضر بيدمر إلى القاهرة وقيض عليه واعتقل بسجن الإسكندرية ، ثم استقر الأمير قراد مرداش الأحدى اليلبغاوى أمير مجلس واستقر ألطنبغا الجُوباني اليلبغاوى رأس نوبة ثانيا بتقدّمة ألف وهذه الوظيفة هي الآن وظيفة رأس نوبة النوب واستقر الأمير بُزلار العمرى الناصرى نائب إسكندرية عوضا عن الأمير قطلقتمر بتقدمة ألف واستقر منكلى بغا الطرخاني نائب الكرك ، عوضا عن تمراز الطازى واستقر خليل بن عرام المعزول عن نيابة إسكندرية وعن الوزد وهو يومئذ من جملة أمراء الألوف أستادار بركة الحوباني وهدا شيء لم يُسمع عنله كون أمير مائة ومقدم ألف يكون أستادارا عند بعض أعيان الأمراء ، فهذا شيء عجيب ،

ثم استقر الأمير بركة الجوباني ناظر الأوقاف الحكية جميعها وجعل نائب... ف النظر جمال الدين محمود العجمي الحنفي .

ثم آستعفى الأمير تَفْدِى بَرْمَش من الإمرة والحجوبية الكبرى بديار مصر فأعْفِى، فآستقر عوضه الأمير مأمور القلمطائ اليلبغاوي أمير مائة ومقدم ألف وحاجب الحجاب .

وفى هــذه الأيام آتفق جماعة على قتــل الأتابك برفوق العثماني"، فَفَطِن بهم فَسَك مَنْهُم جماعة منهم طشبغا الخاصكي وآقُبُغا بَشْمقدار أُجْمَاى وآقبغا أمير آخور أُجِلى فى آخرين تقدير أربعين نفسا، فَنَفَى برقوق بعضَهم وحبَس البعض، ثمّ مسك

<sup>(</sup>۱) عبارة السلوك ج ٣ ص ٣٣٦ : « رفيه استقرّ الأمير بركة ناظر الأوناف جيمها واستناب فىالتحدّث عنه جمال الدين محمود السجس المحنسب ، فلم يبق وقف حكم ولا أحل الارطلب مباشريه وتحدّث فيه ... الخ » ومنها يفهم أن الأوقاف الحكمية هي التي تديرها الحكومة ،

برقوق الطنبغا شادى وجماعة من مماليك أبناى البوسفى ثم أُمْسكَ بعد ذلك بمدّة سبعة عشر أميرا وقيدهم وأرسلهم إلى الإسكندرية .

ثم ف حادى عشرين شهر ربيع الأول سَمَّر برقوق آقبف البَشْمقدار ومعه أحد عشر مملوكا من الماليك السلطانية ، وعشرين من مماليك طشتمر الدوادار لكلام صدر منهم في حق برقوق .

وفى أول هذه السنة (أعنى سنة ثمانين) كان الحريق العظيم بديار مصر (۱) بظاهر باب زَوِيلة، آحترق فيه الفاكهون والنقلون والبراذعون وعمل الحريق الى سور القاهرة، فركب الأمير بركة والأمير أيتمش والأميرقواد مرداش الأحدى وجماعة كبيرة من الأمراه والحكام، حتى قدروا على طفيه بعد أيام واستمر مواضع الحريق خرابا من أول هذه السنة إلى آخرها .

ثم في سادس عشرين ذي القعدة آجتمع الأمراء والقضاة عند الأتابك برقوق وقالوا: إنّ العساكر قلّت في الإسلام ونريد أن تُعُلَّ الأوقاف المحدَّنة ، بعد الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فنعهم الشيخ سراج الدين البُلْقِيني من ذلك، فلم يسمعوا له وحَلُوا أوقاف الناس وجعلوها إقطاعات وفرَّقوها .

<sup>(</sup>۱) هو أحد أبواب القاهرة القديمة في سورها القبل ، ويسبب الصامة : « برّابة المتولى » ، وفد سن التعلق عليه في الحاشية رقم ٦ ص ٣٧ من الجزء الرابع من هذه الطبعة والجزء العاشر (ص ١٣٧ ج ١٠) من هذه الطبعة . (٦) يستفاد مما ورد في الخطط المقريزية أن هذه الأسواق الثلاثة كانت واقعة خارج باب زويلة و بالفرب منه ، وبالبحث عن أما كنها تبين لم أن الفاكهين الذين يبيعون الفاكهية والتقلين الذين يبيعون الفستق والموز والزبيب ونحوه كانت بشارع تحت الربع تجاه جامع الماؤيد والبراذعيون الذين يعمون البرادع وهي سروج الحبير ، كانوا بشارع الدرب الأحسر في أقله من جهسة باب زويلة بالقاهرة .

وفى مستهل شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وثمانين وسبعائة طُلِب إِشِقْتُمُر المَارِدِينِيّ من القُدس الى القاهرة ، فحضر فى أة ل جُمادَى الأولى وتوكّى نيابة حلب بعد عزل تمر باى الأفضل التمرداشيّ ، ولمّا حضر إشِقْتَمُر إلى القاهرة تلقّاه الأتابك برقوق والأمير بركة الى الحوض التحتاني من الريدانية وترجّلا له عن خيولها ، وأنزله برقوق عنده وخدّمه أتم خدمة ، ثم عُيزل الأمير كشبغا الحوى البلغاويّ عن نيابة دِمشق ، وتولّى عوضه بيدم الخُوارَدْمِيّ على عادته ، وكان بيدم معتقلا بالإسكندرية .

ثم في أثناء هذه السينة كانت واقعية الأمير إينال اليوسفي اليلبُناوي مع الأنابك برقوق .

وخبر هذه الواقعة : أنه لما كان فى يوم رابع عشرين شعبان ركب الأتابك برقوق من الإسطبل السلطاني فى حواشيه ومماليكه للتسبير على عادته ، وكان الأمير بركة الجو بانى مسافرا بالبُحيرة للصيد ، فلما بلغ إينال اليوسفى أمير سلاح ركوب برقوق منى الإسطبل السلطاني أنتهز الفرصة لركوب برقوق وغيبة بركة ، وركب بماليكه وهيم الإسطبل السلطاني وملكه ومسك الأمير جركس الخليل ، وكان مع بماليكه وهيم الإسطبل السلطاني وملكه ومسك الأمير جركس الخليل ، وكان مع إينال المذكور جماعة من الأمراه : منهم سودون جركس المنجك أمير آخور ،

<sup>(</sup>۱) واجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة . (٧) الحوض المذكور هو أحد الحوضين اللذين كانا خارج قبة النصر السابق التعليق عليما في الحاشية رقم ١ ص ١ ع من هدذا الجزء ٤ وأما الريفانية فهو اسم المنطقة الصحرارية الواقعة في شمال القاهرة وسبق التعليق عليها في أوّل هذا الجزء واجع الحاشية رقم ٥ ص ٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة . (٣) هكذا في «م وف» ، وقد سبق التعليق على البحيرة في الحاشية رقم ٥ ص ٢٠٠٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

۲.

وجماعة أخر، ولما طلع إينال الى باب السلسلة وملكها أرسل الأمير قُمارى لينزل بالسلطان الملك المنصور إلى الإسطبل، فأبى السلطان من نزوله ومنعه ، ثم كبس إينال زَرْدْخاناه برقوق وأخرج منها اللبوس وآلة الحرب، وأخذ بماليك برقوق الذين كانوا وافقوه وألبسهم السلاح وأوقفهم معه وأوعدهم بمال كبير وإمريات، وبلغ برقوقا الحبر فصاد مسرعا، وجاء الى بيت الامير أيتمش البَجَاسي بالقرب من باب الوزير وألبس مماليكه هناك، وجاءه جماعة من أصحابه، فطلع بالجميع الى تحت القلعة وواقعوا إينال اليوسفي، وأرسل برقوق الأمير قُوط في جماعة الى باب السلسلة الذي من جهة باب المدرج، فأحرقه، ثم تسنق قرط المذكور من عند باب مرقلعة الحبل، ونزل ففتح لاصحابه الباب المنصل الى الإسطبل السلطاني، فدخلت أصحاب برقوق منه وقاتلت إينال، وصار برقوق بمن معه يقاتل من الرميلة فانكسر وطلع برقوق الى الإسطبل وملكه وأرسل الى إينال من أحضره، فلما حضر قبض عليه وحبسه بالرردة الى الإسطبل وملكه وأرسل الى إينال من أحضره، فلما حضر قبض عليه وحبسه بالرردة خاناه وقرره بالليل فاقر: أنه ما كان قصده إلامسك بركة لا غير، عليه وحبسه بالرردة خاناه وقرره بالليل فاقر: أنه ما كان قصده إلامسك بركة لا غير،

ثم إنّ برقوق مسك جماعة مر الأمراء وغيرهم من أصحاب يتسال اليوسفى ما خلا سسودون النوروزى و بُحَق الساصرى وشخصا جنسديًّا يسمى أَزْ بَك وكان يَدُّعِى أَنه من أقارب برقوق ، ثم تُحِلَ إينال فى تلك الليلة إلى سجن الإسكندرية

 <sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

 <sup>(</sup>٢) بالبحث تبين لى أن هذا البيت كان واقعا بجوار المدرسة الأيمشية التي تعرف اليوم بجامع أيمش الوائم بشارع باب الوزير وأن البيت المذكور قد اندثر ولم يبق له أثر .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٨٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠

 <sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ٥ ص ٩ ع من الجزء الرابع من هذه الطبعة ٠

ومعمه سُودُون جركس ، ثم أخذ برقوق في القبض على مماليك إينال اليوسفى ، ونُودِى عليهم بالقاهرة ومصر ؛ وفي هذه الواقعة يقول الأديب شهاب الدين أحمد ابن العطار :

ما بالُ إينالِ اتى \* في مِثل هذِى الحَسرَكُهُ مع عِلْمِسهِ بِأنها \* خالِسةٌ مِن بَرَكُهُ

وله أيضا ــ عفا الله عنه : [ السريع ]

قد البس الله برقوق المهابة في \* نهار الأثنين مِن نصر وتمكِينِ وراح إينال مع سُودون وآنكسرا \* وكان يوما عيسيرا يومُ الأثنينِ

وله عفا الله عنه : [ الوافـــر]

بَنَى إِينَـالُ وَاعتقدَ الأمانِي \* تُسَاعِدُه فَى نَالَ اللُّـوَمَّلُ ومــد لأخــنِ برقوق يديه \* ولم يعسلم يأن الخَوْخ أَسْـفَلْ

ثم في الشامن والعشرين من شعبان حضر الأمير بَرَكَة من السَّرْحة ، فركب الأتابك برقوق وتلقّاه من السَّحَر وأعلمه بما وقع من إينال اليوسفي في حقّه ، ثم اتفقا على طلب الأمير يلبغا الناصري من نيابة طَوابُلُس فحضر وأنعم عليه باقطاع إينال اليوسفي ووظيفته إمرة سلاح وكانت وظيفة يلبغا قبل إينال ، وتوكّى مكانه في نيابة طرابُلُس مَنْكِل بنا الأحدى البلدي ثم استقر بَالُوط الصَّرْغتمش في نيابة الإسكندريّة ، بعد عزل بُرْلار عنها ونفيه إلى الشام بطّالا ،

ثم نُقِل حَطَط من نيابة أُبُلُسْتَيْن إلى نيابة حماة عوضا عن أرغون الإسعردي ثم استقر قُرط في نياية الوجه القبلي مضافا إلى أُسوان .

ثم أُمسكَ برقوق مثقالَ الجمالة الزِّمام وسأله عن ذخائر الملك الأشرف شعبان فانكر ففرض عليه العقو بة فاقر بصندوق داخل الدار السلطانية فارسله ، ومعه خادمان فاتى بالصندوق وفيه ثلاثون ألف دينار ، ثم قرره فأخرج من قاعة الجَيْدى دخيرة فيها خمسة عَشر ألف دينار و بَرْنِية فيها فصوصٌ ، منها فصَّ عَيْنُ هِم ، و زِنَتُ سنة عشر درهما .

ثم بعثه إلى الأمير بَرَكة فعصره فلم يعترف بشى، ثم وجدوا عند دَادَة الملك الاشرف أوراقا فيها دفتر بخسط الملك الاشرف : فيسه كلَّ شى، إدّخره مفَصَّلا ، فوجدوا الذخائر كلَّها قد أُخِذت ولم يتاخر إلا عند طشتمر الدوادار دُخيرة فيها خمسة عشر ألف دينار وعُلبة فصوص وعُلبة لؤلؤ، وما وجدوا فى ذلك آسم مثقال المذكور فأثرج عنه .

وفى هذه السنة وجَّه الأميرُ بركة دواداره سودون باشا إلى الجِّماز الشريف لإجراء المُّلَّ عَمَّلَ على عَرَفة ، وكان فى أوائل هذه السنة بَرَزَ المرسومُ الشريف بان يُعمَلَ على المُلاء في الحَوْر التي عند موردة الجبس سلسلةً تمنع المراكبَ من الدخول إلى الخليج

<sup>(</sup>۱) سيقان تكلمنا في الحساشية وقم ۳ ص ١٢٤ من الجزء الناسع من هذه الطبعة على خليج فم الحور ومجراه وأنه كان يأخذ مياهه من النيل عند موردة الحبس التي مكانها اليوم شارع ماسبرو عند تلاقيه بأقرل شارع الملكة نازل وديوان مصلحة المجارى الرئيسية قبسل أن يتحوّل النيل إلى مجراه الحالى . ثم يسير خليج فم الخور إلى النيال محاذيا شارع الملكة نازلي .

وبعد إنشاء الخليج الناصرى الذى تكلمنا عليه فى الحاشية رقم ١ ص ٨٠ من الجؤه التاسع من هــذه الطبعة كانوا يسستعملون خليج فم الخوروقت الفيضان ليغذى بمسائه خليج الذكر الذى كان يغسـذى الخليج المصرى و يغسـذى كذلك الخليج الناصرى الذى عليه يركة الرطل وكان خليج فم الخور يتقابل مع خليج الذكر والخليج الناصرى فى النقطة التى يتلاتى فيها اليوم شارح الملكة فازل بشارع توفيق وشارع قطرة المدكة .

وكان على فم الخليج فم الخور عنسه موردة الجيس السابق ذكرها قنطرة تفتح وتقفل عند الحاجة . و يظهر من حاوة المؤلف أن المراكب كانت تدخل من النيل إلى الخليج المصري و إلى الخليج الناصرى الذى عليه بركة الرطلى من تلك الفتطرة . فأصدر السلطان مرسوما بوضع سلسلة عليها لمنع مرور المراكب منها .

وإلى بركة الرطلى ، فعمل شعراء العصر في ذلك أبياتا ، منها قول بدر الدين آبن الشامية الحد صوفية الخانقاة الركنية بيرس :

يا سادةً فِعلهم جمِيلٌ \* وبا لهم في الوَرَى وَحَاشَهُ سلسلتُم البحر لا لذنب \* وأرسلتمو الجِبازِ باشَــهُ

(١) الخليج المذكور يقصد به الخليج المصرى الذى مكانه اليوم بشارع الخليج المصرى بالقاهرة وقد سيق التعليق عليه فى الحاشسية رقم ٤ ص ٣٤ من الجزء الرابع من هذه الطبعة والاستدراك المدرج بصفحة ٣٨٠ من الجزء السادس منها .

وأما بركة الرطلي فقد ذكرها المقريزى في خطعه (ص ١٦٢ ج ٢) فقال : إن هذه البركة من جملة أرض الطبالة عرفت ببركة الطوابين من أجل أنه كان يعمل فيها الطوب ، فلما حفر الملك الناصر محد بن قلادون الخليج الناصرى سنة ٥٧٥ ه التمس الأمير بكتمر الحاجب أن يمر الخليج بجانب بركة الطوابين هذه ويصب ماؤه من بحريها في الخليج الكبير (الخليج المصرى) فتر الخليج الناصرى من ظاهر هذه البركة فلما جرى ماه النيل فيه روى أرض البركة فعرفت ببركة الحاجب لأناوضها كانت بهد الأمير المذكور ، ثم فال : وكان في شرق هذه البركة وارية يقيم فيها الشيخ خليل بن عبد ربه يصنع الأرطال الحديد التي نزن بها الباعة فسياها الناس بركة الرطل فعبة لصافع الأرطال > فلما جرى الماء في الخليج الناصرى ودخل منه إلى هذه البركة على المحمل الجسر بين البركة والخليج فحكره الناس وينوا فوقه الدور ثم تنابعوا في البناء حول البركة حتى لم يبق بعدارها خلق وصادت المراكب تعبر إليها من الخليج الناصرى فتدور فها تحت البيوت وهي مشحونة بالناس في المراكب بأنواع المنكرات من طرب المسكرات وقبرج النساء الفاجرات واختلاطهن بالرجال من غير إنكار و

فاذا نضب ماء النيل زرعت هذه البركة بالقرط ( وهو البرسيم ) وغيره فيجتمع فيها الناس في يوم الأحد والجمعة عالم لا يحصي لهم عدد ٠

وهذه الأحوال هي التي حملت السلطان إلى إفغال فنطرة فم الخور حتى لا تشكر هذه الحوادث المشكرة · و يركة الرطلي هذه كانت موجودة إلى حوالي سنة · • ١٨٥ م تروى بماء النيل أثناء الفيضان ثم تزرع أصنافا شنو مة بعد ذلك ·

ومن تلك السنة بطلت الزراعة منها وتحولت تدريجا إلى أراضى للبناء . وأقدم خريطة للفاهرة ورد بها وسم تلك البركة هي الخريطة التي رحمها الحملة الفرنسية في سنة ١٨٠٠ م .

ويتطبيق حدود رسم البركة على الأرض الحالية يقين لى أنها كانت تشغل المنطقة التي تحدّ اليوم من الشهال مشارع الفال مرسب الغرب بشارع الفاهر ومرب الغرب بشارع يوسف باشا سليان (شارع أبو الريش سابفا) ومن الجنوب بشارع يوسف باشا وهبة (شارع الحكيم سابفا) وما في امتسداده إلى الشرق حتى بتقابل مع شارع الكرية ، ومن الشرق شارع البكرية بالفاهرة .

1 2

١.

۲.

قلت: لم تصح التورية معه فى قوله: باشه، لعدم معرفته باللغة التركية، لأن آسم باشا بالتفخيم والألف و باشه مرققة وفى آخرها ها، و بينهما بون فى اللفظ، وكثير مثل هذا يقع للشعراء من أولاد العرب، فيأخذون المعانى الصالحة فيجعلونها هجوا مثل لفظة نكريش وغيرها ، لأن نكريش باللغة العجمية معناه: «جيد اللهية»، فاستعملوها الشعراء فى باب الهجو وكثير مثل هذا ، وقد أوضحنا ذلك فى مصنف بينا فيه تحاريف أولاد العرب فى الأسماء التركية وغيرها ، وقال الأديب عبد العال البغداديّ فى المعنى :

أطلقتُ دمعي على خلِيج \* مـذ سلسلوه فصار بُقفلُ من رام مِن دهرنا عجِيباً \* فلينظرِ المطلقَ المُسَلَسَلُ من رام مِن دهرنا عجِيباً \* فلينظرِ المطلقَ المُسَلَسَلُ

وقال غره :

قد أَطلقوا البحرَ مِن فُسوقِ \* مــذ سَلْسَلُوا مِنه خَيْرَ جَدُولُ ورقَ قلبُ الهَوى عليسةِ \* فجســذا نهــــرُه المسلســلُ

وفي هذه السنة كانت بالديار المصرية واقعة غريبة من كلام الحائط، وخبره: أن في أوائل شهر رجب من هذه السنة ظهر كلام شخص من حائط في بيت العَدْل شهاب الدين [ أحمد ] الفيشي الحنفي بالقرب من الجامع الأزهر، فصار كلَّ مَنْ

<sup>(</sup>١) أطلنا البحث عن هذا المصنف فلم تجدله أثرًا .

<sup>(</sup>۲) الفيشى: نسبة إلى فيشا وهو امم لعدة قرى بمصر وهى: فيشا الكبرى وفيشا الصخرى بمركز منوف بمديرية المتوفية، وفيشا بنا بمركز أجا بمديرية الدقهلية، وفيشا سليم يهى التى يقال لها: فيشا المنارة بمركز طنطا بمسديرية الغربية ، وفيشا بلخة وأصلها من زمام ناحيسة الخزان ثم فصلت عنها سسنة ، ١٩٤٠ واسمها فى الدليسل الجغرافى نظارة فيشا بلخة بمركز المحمودية بمسديرية البحيرة، وإلى إحسداها ينسب شهاب الدين المذكور،

۲.

يأتى الى الحائط المذكور ويسأله عن شيء يردّ عليه الجواب ويُكلّمه بكلام فصبح، فِهَاءَتُهُ النَّاسُ أَفُواجًا وتردَّدت الى الحائط المذكور أكابُرُ الدولة وتكلُّموا معه وَٱفْتَتَنَّ الناسُ بذلك المكان وتركوا معايشَهم وآزدحوا على الدار المذكورة وأكثرَ أربابُ العقول الفَحْضَ عن ذلك ، فلم يقفوا له على خبر، وتَّعيُّر النَّاس في هـــذا الأمر العجيب ، إلى أن حضر الى البيت المذكور القاضي جَمَال الدُّين محود القَيْصَرِيُّ الْعَجَمِيُّ تُعَيِّسِبِ الفاهرة وغَصَ عن أمره بكلُّ ما يُمكن القُدْرة اليه ، حتى إنه أخربَ بعض الحائط فلم يُؤثِّر ذلك شيئا وآستمر الكلام في كلُّ يوم الى ثالث شعبان ، وقد كادت العامّة أن تتعبد بالمكان المذكور . وأكثروا من فولهم : « ياسلام سلم ، الحِيطة بتتكلّم» وخاف أهل الدولة من إفساد الحال وقعد أعياهم أمرُ ذلك، حتَّى ظهر أِنَّ الذي كان يتكلُّم هي زوجة صاحب المنزل، فأُعْلِم بذلك الأنابك برفوق، فاستدعى بها مع زوجها فحضرا فانكرتُ المرأة فضربهــا فاقرَّت ، فامر بتسميرها وتسمير شخص آخر معها يسمى « عمر » وهو الذي كان يجمع الناس إليها ، بعد أن ضَرَب برقوق الزوجَ وعمرَ المذكورَ بالمقارع وطِيفَ بهما في مصر والقاهرة ثم أفرج عنهم، بعــد أن حُبسوا مدّة، وفي ذلك يقول الشيخ شهاب الدين ن العطار : [البسيط]

يا ناطِقًا مِن جِدارٍ وهو ليس يُرَى \* اظهَرْ و إلَّا فهــذا الفِعــلُ فَتَأْنُ (٢) فعا سمعنا وللحيطان ألْســنة \* و إنَّما قِيـــل المحيطانِ آذانُ

<sup>(</sup>۱) هو محود بن محمد بن على بن عبدالله قاضى الفضاة جال الدين أبو الثناء القبصرى الرومى الأصل العجمى الحننى قاضى قضاة الديار المصرية وناظر جيوشها • ترجم له المؤلف ترجمة طويلة فى المنهل الصافى (ج ٣ ص ٣٤٦ ب) •

 <sup>(</sup>٣) رواية ٧ ف » : « وما سمعنا للحيطان السنة » ورواية « م » : « وما سمعنا لأ لحيطان »
 وما أثبتنا دعن المنبل ( ج ٣ ص ٣٤٧ ب) ٠

وقال غيره : [ البسيط ]

قد حاري منزِل الفيشِي الورى عبا . بناطِق من جدارٍ ظل مُبْديهِ وكُلُّهُ من حديد باردٍ ضَرَبُوا . وصاحِبُ البيتِ أدرى بالذِي فِيده

وفى هذه السنة أمر الأميرُ بركة بنف ل الكلاب وقرّر على كلّ أمير شيئا مُعيّناً وعلى الدكاكين على كلّ صاحب دُكّان كلبًا ، فتتّبع الناس الكلابَ حتى أُبيسع كلُّ كلب بدرهم فأخذ بركة جميعَ الكلاب ونفاها إلى بَرّاجُهيزة .

وفي يوم الأربعاء سابع صفر من سنة آئنين وثمانين وسبعائة كان آبتداء الفتنة بين الأَنابك برقوق وبين خجداشه بركة الجُو باني وهو أن بركة أرسل يقول إلى برقوق في اليوم المذكور: إدن أَيْتَمُش البَجَاسي لابس آلة الحرب هو ومماليكه بإسطبله فأرسل برقوق إلى أَيْتَمش في الحال فلم يجد الأمر صحيحا ، ثم طلع أيتمش إلى برقوق و بركة ، والذي كان الرسول بينهما الم برقوق و بركة ، والذي كان الرسول بينهما المسلامة أكل الدين شيخ الشيوخ بالشيخونية ، أراد بذلك إخماد الفتنة والشيخ أمين الدين الحلواني ولا زالا بهما حتى أوقع الصلح بينهما ورضى بركة على أيتمش البجاسي وخلع عليه قباء ه أنج عند نزوله إليه بأمر برقوق صحبة الشيخين المذكورين.

ثم فَسَد ما بِنهما أيضا بعد آثنى عشر يوما فى ليسلة الجمعة تاسع عشر صفر وبات تلك الليلة كلَّ أمير من أمراء مصر مُليسا بماليكه فى إسطبله ، وسببه : أن بركة أراد أن يُمسِك جماعة من الأمراء، ممن هو من الزام برقوق فأصبح نهار الجمعة والأمراء لابسون السلاح ولمَّا وقع ذلك ، طلب برقوق القضاة إلى القلعة ليُرشَّد السلطان الملك المنصور وقال لهم : تُزَشَّد السلطان فيتكلم فى أمور مملكته وأنكفَ أنا وغيرى من التَّكلُم وأنا مملوك من جملة مماليك السلطان، فتكلم القضاة بينه و بين

الأمير بركة وتردّدوا في الرُّسلية غير مرَّة إلى أن أدْعن كلَّ منهما إلى الصلح وتحالفا على ذلك والصطلحا وأصبحت الأمراء من الغد رَكِبُوا إلى المَيْدان ولَعِبُوا بالكُرة وخلّع بركة على أَيْمَتُش ثانيا ، واستقر الصلح وخلّع برقُوق على الفضاة الأربعة والترم بركة أنه لا يتحدّث في شيء من أمور الملكة أَلْبَتْة .

وآستمَّوْ الأمراءُ على ذلك إلى يومِ الأثنين سابع شهر ربيع الأوّل دَكِبَت الأمراءُ وسيُّوا بناحية قُبَّة النصر ورجعوا وطلع برقوق إلى الإسطبل السلطاني ،حيث سكنه، وذهب بركةُ إلى بينه وكان برفوق قد وُلِدَ له وَلَدُّ ذَكر وعَمِل سِماطاً للناس وطلَع إليه الأمير صَرَاى الرُّجَى الطويل وكان من إخوة بركة وقال لبرقوق : إن بركة وحاشيته قد ٱتَّفقوا على قَتْلُك إذا دخلتَ يوم الجمعة إلى الصلاة هجموا عليك وقتلوك فبَسقي رِقُوقَ مُتَفَكِّرا فِى ذَلِكَ مُتَحَيِّرا لايشكِّ فِهَا أَخْبِرِهِ صَرَاى لصحبته مع بركة و بينها برقوق في ذلك إذْ طَلَع إليه الأمير قَرَادِمْ داش الأحمديّ البلبُغاويّ أمير مجلس وطُبُح المحمدي وآقتمر العثماني الدُّوادار الكبير . وهم من أعيان أصحاب بَرَكة وهنتُّوه بالولد وأكلوا السِّماط ، فلتَّ فَرَغُوا طلَب برفوق الأمير بَحْرَكُس الخليليِّ ويُونِّس الدُّوادار وأمرَهُما بمسك هؤلاء الثلاثة ومن معهم، فمُسكوا في الحال . ثم أمرَ رقوق حواشيَّه بُنْس السلاح فَلبِسُوا ونزل بُزْلار الناصري من وقته غَارةً إلى مدرسة السلطان حسن مع ثماليكه وطَّلَمَ إليها وأغلق بابها وصَّعد إلى سطحها ومآذنها ورَمَى بالنُّشَّاب على بركة في إسطبله الملاصق للدرسة المذكورة وهو بيت قوصور تُجاه باب السلسلة ، فلمَّا رأى بركةُ ذلك أمَّرَ مماليكَه وأصحابَه بلُبْس السلاح ، فلبسوا ونادى رِقُوقَ فِي الحال للعامَّة تنهب بِيتَ بركة ، فتجمُّعُوا فِي الحال وأحرفوا بابه ولم يتمكُّن بركة من قتالهم من عِظَم الرمى عليــه من أعلى سطوح المدرسة ، فخرج من بابه الذى \_

بالشارع الأعظم المتصل إلى صليبة آبن طُولُون وخرج معه سائر أصحابه ومماليكه وترك ماله بالبيت ودخل من بالب زويلة وأخذ والى القاهرة معه إلى باب الفتوح، ففتحه له فإنه كان أُغلِق عند قيام الفتنة مع جملة أبواب القاهرة وسار بركة بمن معه من الأمراء والماليك إلى قُبَّة النصر، خارج القاهرة فأقام بها ذلك اليوم في عيم مم أخرج طائفة من عساكره إلى جهة القلعة فتوجهوا يريدون القلعة فَندَب برقوق لفتا لهم جماعة من أصحابه، فنزلوا إليهم وقاتلوهم قتالا شديدا، قُتِل فيه من كل طائفة جماعة من رجعت كل طائفة إلى أميرها وباتوا تلك الليلة .

فلماً أصبح نهارُ الثلاثاء ثامن شهر ربيع الأول من سنة آثنين وتمانين وسبعائة، ندب برقوق لقتال بركة الأمير علان الشعبائي وأينمشُ البَجاسِي وقُوط الكاشف في جماعة كبيرة من الأمراء والماليك وتوجهوا إلى قُبَّة النصر فبرزَ لهم من أصحاب بركة الأمير يلبغا الناصري أمير سلاح بجاعة كبيرة والتقوا وتصادموا صدمة هائلة انكسر فيها يلبغا الناصري بمن معه وانهزم إلى جهة قبة النصر، فلما رأى الأمير بركة انهزام عسكره ركب بنفسه وصدمهم صدمة صادقة وكان من الشَّجعان كسرهم فيها أفيح كسرة وتتبعهم إلى داخل الترب، ثم عاد إلى غيمه وطلع أصحاب برقوق إلى باب السلسلة في حالة غير من ضية وباتوا تلك الليلة، فلما أصبح نهارُ الأربعاء تاسع شهر ربيع الأقل المذكور، أنزل برقوق السلطان الملك المنصور إلى عنده بالإسطبل السلطاني ، ونادى المماليك السلطانية بالحضور ، فضروا فَأَخرج جماعة كبيرة من الأمراء ومعهم الماليك السلطانية وندبهم لقتال بركة ودُقت الكوسات بقلعة الجلبل الأمراء ومعهم الماليك السلطانية وندبهم لقتال بركة ودُقت الكوسات بقلعة الجلبل

(١) وأجع الحاشية رقم \$ ص ١٦٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) داجع الحاشية رقم • ص ٤٧ من الجزء النامن من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) داجع الحاشية رقم ٥ ص ٣٨ من الجزء الرابع من هذه الطبعة .

حربية ، هذا وقد جهَّز بَرَكة أيضا جماعةً كبيرة أيضا من أصحابه ، لملتني مَن نَدَّبه بَرقوق لقتاله ،وساركُلُ منالفريقين إلىالآخرحتَّى تواجَّهَا على بُعد، فلم يتقدّم أحدُّ من المسكرين إلى غرعه، فلما كان بعد الظهر بعث الأمير يركة أمير آخر سيف الدين طُغَاي يقول لَبرقوق: ما هذا العمل! هكذا كان الآتفاق بيننا؟ فقال برقوق: هكذا وقع ، قل لأستاذك يتوجه نائبًا في أيّ بلد شاء ، فرجع أمير آخوره بركة له بهذا القول ، فلم يوافق بركة على خروجه من مصر أصلا ، فلما أيس منه أمير آخوره قال له : إن كان ولا بدُّ فهذا الوقت وقت القَيْلُولة والناس مُقيِّلة ، فهذا وقتك ، فَرَكَب ركة بأصحابه ومماليكه من وقته وساقوا فرقتين: فرقة من الطريق المعتادة، وفرقة من طريق الجبل . وكان بركة في الفرقة التي بطريق الجبل؛ وَبَلَغ برقوقًا ذلك فأرسل الأمراء والهـاليك في الوقت لملتقاء ، فاتَّ أقبل بركة هـرب أكثرُ عساكر برقوق ولم يثبت إلَّا الأمر عَلَّان الشعبانيِّ في نحو مائة مملوك، وآلين مع بركة . وكان يلبغا الناصريُّ بمَرْ. \_ معه من أصحاب بركة توجُّه من الطريق المعتادة، فآلتفاه أَيْتَمْس البَّجاسيّ بجاعة وكسره وضربه بالطُّمَر وأخذ جاليشُّـه وطبلخاناته ورجمع مكسوراً بعد أن وقع بينهم وقعة هائلة جُرح فيها من الطائفتين خلائق .

وأمّا بركة فإنه لما آلتق مع عَلَّان صدّم علان صدمة تَقَنْطر فيها عن فرسه وركب غيره ، فلمّا تقنطر آنهزم عنه أصحابه ، فصار فى قسلة فثبت ساعة جيّدة ثم انكسر وآنهزم إلى جهة قبّة النصر ، وأقام به إلى نصف الليل فلم يجسُر أحد من البرقوقية على التوجّه إليه وأخذه .

فلمَّا كانت نصف ليلة الخميس المذكورة رَأَى بركة أصحابَه فى قلَّة وقد خلَّ عنه أكثر مماليكه وحواشيه وهرب من قُبّة النصر هو والأمير آفبغا صيوان إلى جامع

المقسى خارج القاهرة نُعمز عليه في مكانه فُسِك هو وآقبغا المذكور من هناك وطُلِع بهما إلى برقوق وَتَبَعّ برقوق أصحاب بركة ومماليكه فَسك منه جماعة كبيرة حسب ما يأتى ذكره مع مَنْ مُسِك مع بركة من الأمراء وبَقيت القاهرة ثلاثة أيام مُغلقة والناس في وجَل بسبب الفتنة فنادَى برقوق عند ذلك بالأمان والإطمئنان .

(4) هذا الجامع من أقدم المساجد في مصر، ذكره القلقشندي في « صبح الأعشى » ( ص ه ٣٦ ج ٣ ) فقال : الجامع بالمقس بباب البحر وهــو المعروف بالجامع الأنور، بناه الحاكم بأمر الله أبوعلى منصور بن العزيز نزار الفاطسي في سنة ٣٩٣ ه ، ثم ذكره المقريزي في خططه باسم جامع المقس (ص ٣٨٣ ج ٢ ) فقال : إن هــذا الجامع أنشأه الحاكم بأمر الله على شاطئ النيل بالمقس لأن المقس كان خطة كبيرة وهي بلد قديم من قبــل الفتح ، ثم قال : ولما أمر السلطان صلاح الدين بإدارة الســور على مصر والفاهرة وجعل نهايته التي تلي الفاهرة عنــد المقس ، بني فيه برجا يشرف على النيل و بني مسجده جامعا واتصلت العمارة منه إلى البلد وصار تقام فيــه الجعمة والجاعات ، ثم قال : وفي سنة ٧٧٠ ه جدّد بناه على المفارة منه إلى البلد وصار تقام فيــه المقسى " فصار العامة يقولون : جامع المقسى ، ظنا منهم عذا الجامع الوزير الصاحب شمس الدين عبد الله المقسى " فصار العامة يقولون : جامع المقسى ، ظامع على الخليج الناصرى .

وأقول: إن هسذا الجامع يعرف اليوم بجامع أولاد عنان بشارع إبراهيم باشا من جهة ميدان باب الحديد بالفاهرة، وكان قد لحقه الإهمال والحراب، حتى تسلمه ديوان عموم الأوقاف في سنة ١٢٩٨ م وقيض الله له حسن باشا حلمي الأندوسي وكيل مجلس شووى القوانين فبناه من أساسه بماله الخاص تحت إشراف نظارة الأوقاف وتم بناؤه في سنة ١٣١٦ ه كما هو ثابت بالنقش في لوح من الرخام فوق الباب المحارف بدهايز الجامع ، ومكتوب فوق الباب الخارجي الذي تحت المئذنة ما نصه : « أمر بإنشاه هذا المسجد المبارك خديو مصر عباس حلمي الثاني الألخم أدام الله أيامه سنة ١٣١٤ ه» .

وهو جامع لطيف عاصر بالشعائر يعلو بابه الذي على الشارع متذفة جميلة ويحجب الجامع هن الشارع دكان على يمين الباب الخارجي يعسلوه كتاب ، وعلى يسار الباب منزل صغير من دورين للاستغلال ، وقد عرف هسدا الجامع بالجامع الأنور وجامع المقسم وجامع المقسى وجامع المقسى" ، كا سماه المؤلف جامع باب البحر وجامع ميسدان باب الحديد وهو اليوم معروف بجامع آولاد عنان ، نسسبة الى الشيخ الصالح الزاهد محمد بن حسن بن أحمد الطهوائي البرهمنوشي المصرى الشهير بابن عنان الشافعي ، مات في شهر ربيع الأولى سنة ٢ ٢ ٩ هـ ودفن في قبره بجوار الجامع ثم قام أولاده من بعده بخدمة المسجد فاشتهر بهم .

وفى واقعة بركة يقول طاهر بن حبيب :

يا لُؤْمَها مِن حالةٍ \* وشُؤْمَها مِن حَرَكَهُ وَلُؤُمَها مِن حَرَكَهُ وَلُبُحَها مِن فِتنسةٍ \* فِيها زوالُ بركة

وَعُظم كَسرُةُ بَرَكَةً ومسكَّهُ على الناس، لأنه كان عُبَّبا للرعيَّة وفيه كرمٌ وحشمة وكان أكثر مَيْل الناس إليه ،

ولمّـــاكان عشّية ليلة الخميس المذكورة أخذ برقوق نُحجْداشَه بركة وقيده وأرسله إلى سجن الإسكندرية فحبُيس به صحبة الأمير قَرْدَم الحسنى ومعه جماعة في القيود من أصحابه الأمراء وهم : الأمير قَرَادمرداش الأحدي أمير مجلس المقبوض عليه قبل واقعة بركة وَأَفْتَكُر العثماني الدوادار وأمير آخر .

ثم أخذ برقوق في القبض على الأمراء من أصحاب بركة ، فَسَك جماعة كبيرة وهم : أَيْدَمُر الحَطَائِي وخُضَر (بضم الحاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وراء ساكنة) وقراكسك وأمير حاج بن مُغلَطاى وسودُون باشا ويلبغا المنجى وقرابلاط وقرابئاً الا بوبكرى وتمربغا السيفي تمرباى وإلياس الماجرى وتمربغا الشمسي ويوسف آبن شادى وقطلبك النظامي وآقبغا صيواد الصالحي وكزل القرمي وطولو تَمُر الأحمدي وطوجى الحسيني وتنشيكر العثاني وقطلو بغا السيني وغريب الأشرق وكبحي وألطنبغا الأرغوني ويلبغا الناصري رفيق منطاش الآتي ذكرهما وأطلمش الطازي وتموقا .

فأرسل منهم برقوق فى ليسلة الأحد ثانى عشر ربيسع الأول جماعةً إلى الإسكندرية صحبة الأميرسُودون الشيخون وهم : يلبغا الناصري وهو أكبر الجماعة

<sup>(</sup>۱) في هامش م : « كجي » .

وطُبِج المحمدى و يَلِننا المَنْجَكِيّ وأطلمش الطازيّ وقرابَلاط وتَمُرْقَيْ السِفَى تَمُرْبُنا وإِلْياس وقرَابُنا .

ثم عَرَض برقوق مماليك بركة فأخذ أكابَرهم فى خدمته، وكذلك فَعَل بمماليك يَبُها الناصرى، ثم أصل أرسلان الأشرق دوادار بَرَكة ، ثم أفوج برقوق عن سستة أمراء ممن أمسكهم .

ثم أنعم برقوق على جماعة من أصحابه بتقادِم ألوف فأنعم على ولده محمد بن برقوق بإقطاع بركة بتمامه وكماله ، ثم أنعم على أربعة أخر بتقادِم ألوف وهم : جَرْكُس الخليل و بُزْلَار الدُمرِي الناصري وأَلْطُنبغا المعلّم وآلابغا العثماني وأنعم على أطلمش الطازي أحد أصحاب بركة بإمرة طبلخاناة بالشام .

ثم في يوم الخميس نامن شهر ربيع الأول المذكور أنعم على جماعة بإمرة طبغانات، وهم : آفْبُعًا الناصري وتَنْكِرُ بغ السبعي ... حي وفارس الصرغتمشي وكمشبغا الأشرف الخاصكي وقطلو بغا السيغي كوكاى وتمر بغا المنتجكي وسودون باق السيّفي تمرباي وإياس الصرغتمشي وعلى جماعة بإمرة عشرات وهم : قوصون الأشرف وبيرس التمان تمكري وطغا الكريمي و بيرم العلائي وآفيغا اللّاجيني .

ثم فى حادى عشرين شهر ربيع الأول المذكور أخلع برقوق على جماعة من الأمراء بوظائف ، فآستقر أيتم البجاسي رأس نو بة كبيرا أطابكا عوضا عن بركة \_ وهذه الوظيفة بطلت من أيام الملك الناصر فرج \_ واستقر علان الشعباني أمير سلاح عوضا عن يلبغا الناصري واستقر الطنبغا الجو باني أمير بجاس عوضا عن قرادم رداش الأحدى واستقر الابغا العثماني دوادارا عوضا عن اقتمر العثماني واستقر أنطنبغا المعلم رأس نوبة ثاني بتقدمة ألف (أعنى رأس نوبة النوب) وأستقر جركس الحليل أمير آخور كبيرا واستقر قرابغا الأبو بكي حاجبا واستقر وأستقر جركس الحليل أمير آخور كبيرا واستقر قرابغا الأبو بكي حاجبا واستقر

۲.

\_\_\_\_

(۱) بجمان المحمدى من جمسلة رموس النوب وآستقر كمشبغا الأشرف الخاصكي شاذ الشراب خاناه .

وفى ثانى عشرينه آستقر الأمير صلاح الدين خليل بن عَرَّام نائب إسكندرية عوضا عرب بَرُّوط الصرغتمشيّ فتوجّه آبن عَرَّام إلى الإسكندرية ثم عاد إلى القاهرة ، بعد مدّة يسيرة وشكا من الأمير بركة ، فأوصاه برقوق به في الظاهر وسيره إلى الاسكندرية ثانيا .

ثم أمسك برقوق الأمير بَيْدَمُر الخُوَارَزْمَ نائب الشام وأمسك معه جماعة من أصابه من الأمراء وكان بيدمر من حزب بركة وخرج عن طاعة برقوق فَوَلَّى برقوق عوضه الأمرَ اشقَتْمُر الماردين نائب حلب .

وتوتى نيابة حلب بعد إشِفْتَمر منكلى بغا الأحمدى البلدى نائب طرابلس ، في آخر جُمادَى الأولى أَفْرِج برقوق عن جماعة الأمراء المسجونين بثغر الإسكندرية ما خلا أربعة أنفس ، وهم : بَرَكة و يلبغا الناصرى وقراً دمرداش الأحمدى وبَيْدَمُر الخُوارزَى نائب الشام وحضرت البقية إلى الفاهرة فأُخْرِج بمضهم إلى الشام ونُغى بعضهم إلى قُوص .

ثم فى شعبان باست الأمراء الأرضَ للسلطان الملك المنصور على وسألوه . الإفراج عن المسجونين بالإسكندرية وذلك بتدبير برقوق فرسَمَ السلطان بالإفراج عنهم وهم : بَيْدَمُر انْلحواررى و يَلْبُغا الناصرى وقرا دمرداش الأحمدى ولم يبق بسجن الإسكندرية تمن مُسِك من الأعيان فى واقعة بركة غير بركة المذكور ومات فى شهر رجب على ما يأتى ذكره ، بعد أن تَحْكى قدومَ آنص والد الأتابك برقوق من

 <sup>(</sup>۱) فى بعض المصادر التي تحت يدنا ﴿ تجان ﴾ بالنون ﴾ بدل الباء و بعسد يحث طو بل لم تنبين
 وجه الصواب فيه .

بلاد الحُركس ولمّن حضر الأمراء إلى مصر أخرج يلبغا الناصرى إلى دمشق على إمرة مائة وتقدمة ألف بها وقراً دمرداش إلى حلب على تقدمة ألف أيضا مها وتوجّه يُندَم الخوارزمي إلى ثغو دمياط بطالا .

ثم رَسمَ برقوق بالإفراج عن الأمير إينال اليُوسفى صاحب الواقعة مع برقوق المفدّم ذكرها من سجن الإسكندرية وآستقر فى نيابة طرابُلُسَ ، ثم آستفر كَشْبُغًا الحموى اليلبُغَاوى فى نيابة صفد عوضا عن تَمُرُ باى الأفضلي القرداشي مدّة يسيرة ونقل إلى نيابة طرابُلس بحكم آنتقال إينال اليوسفى إلى نيابة طب بعد وفاة منكلى بُغًا الأحمدي البلدي .

ثم في ذى الحِجّة من السنة وصل الخبر بوصول الأسير آنص الجَركيسي والد الأمير الكبير برقوق العثماني صحبة تاجر برقوق الخواجا عثمان بن مُسافر، فحرج برقوق بجميع الأمراء إلى لفائه في يوم الثلاثاء ثامن ذي الحجة سنة آثنتين وثمانين وسبعائة المذكورة، فسافر برقوق إلى العِكْرشة ، قال قاضى القضاة بدر الدين محسود العينى الحنفى : وهو المكان الذي آلتي به يوسف الصّديق أباه يعقوب عليهما السلام على ما قيل م

<sup>(</sup>۱) يستفاد بما ورد في كتاب الانتصار لأبن دقاق عند ذكر ضواحى القاهرة (ص ۴ بره به م) أنه كان يوجد ناحية ذات وحدة ما ليسة تسمى البركة قال : وهى شرق العش وتعرف بالمكرشسة بالفرب من سر يا قوس وهى بخلاف ناحية بركة الحب المعروفة ببركة الحاج .

وبالبحث : تبن لم أن المبكرشة امم يطلق على بركة واقعة فى الطريق الصحراوى بين الفاهرة وبلبيس ، وأن هسذه البركة لا تزال باقية الى اليوم بأراضى بلدة (أبو زعبسل) وشرقى سكنها و يدل عليها حوض المكرشة رقم ٧ ع بأراضى الناحية المذكروة .

وأما قوله: والنزول بالمخيم بالخائفاه، فيقصد من ذلك أن الخيمة التي نزل بها السلطان كانت بالخانفاه الفريبة من العكرشة، وتلك الخانفاة هي البسلدة التي تعرف اليوم بالخانكة المجاورة لبسلدة (أبو زعبل)وسبق التعليق عليها باسم خانفاه سريا قوس في الحاشية وقم ١ ص ٤ ٤؛ بالجزء الناسع من هذه الطبعة .

وكان قسد هيًا له ولده الأتابك برقوق الإقامات والحسيم والأسمطة والتسق برقوق مع والدد فحال وقع بصر آنص على ولده برقوق مدّ له يده فأخذها برقوق وقبلها ووضعها على رأسه ثم سلَّم عليه أكابر أمراء مصر على مراتبهم وأقيد آنص والد برقوق في صدر المحيَّم وقعد الأمير أقتمر عبد الغنى النائب من جانب والأمير أيْدَم الشمسي من جانب آخر وجنس برقوق تحت أيدم وهو يوم ذاك مُرشَّع للسلطنة ، فأنظر إلى تلك الآداب والقواعد السالفة ، ولَّ أسبتقر بهم الجلوس أخذ آنص يُخاطب برقوقاً ولده بأسمه من غير تحشم ، كما يخاطب الوالد ولده على فاعة الجراكسة ، والقاعدة عندهم : أن الولد والخديم عندهم سواء ، وكان المُلتَّق بالعراكسة ، والقاعدة عندهم : أن الولد والخديم عندهم سواء ، وكان المُلتَّق بالعراكسة ، والقاعدة عندهم : أن الولد والخديم عندهم سواء ، وكان المُلتَّق بريرًاقوس وحضر مع الأمير آنص جماعةً كبيرة من أقار به وأولاده إخوة الأتابك يرقوق خَونْد الكُبْرى والصَّغرَى أمْ يبيرُس الأنابك وغيرهما .

ثم مُدّت الأسمِطة من المآكل والمشارب والحلاوات وغيرها ودام برقوق والأمراء بخانِقاة مِسْر ياقُوس إلى ظهر اليسوم المذكور ثم رَكِبُوا الجميع وعادوا إلى جهة الديار المصرية والموكب لآنص والد برقوق وأكابر الأمراء عن يمينه وشماله وتحته فرس بسرج ذهب وكُنبُوش زركش بذهب هائل قد تناهوا في عملهما وسار الجميع حتى دخلوا إلى القاهرة واجتازوا بها وقد أُوقِدَتْ لهم الشموع والقناديلُ فتحير والد برقوق مما رأى وكان جركسيًا جنسه «كسًا» لا يعرف باللفة النركية شيئا، لأن الكسا بالمعد عن بلاد التتار وطَلعَ والد برقوق مع آبنه إلى الفلعة وصار هو المشار إليه على ما سندكره.

وأمّا أمُ بَرَكَة فإنه لمّاكان شهر رجب من هذه السنة و بد الخبرُ من لأمه صلاح الدين خليل بن عَرَّام نائب الإسكندرية بموت الأمير زَيْن الدين برك

الجوباني اليلبُغاوي المقدّم ذكره بسجن الإسكندرية، فامّا بلغ الأتابك برقوقا ذلك عَظُمّ عليه في الظاهر - والله سبحانه وتعالى متولى السرائر - و بعث بالأمير يُونُس النّورُوزِي الدّوادار بالإسكندرية لكشف خبر الأمير بركة وكيف كانت وفاته فتوجّه يونس إلى الإسكندرية، ثم عاد إلى مصر ومعه آبن عرّام المذكور نائب الإسكندرية وأخبر برقوقا بأنّ الأمر صحيح وأنه كشف عن موته وأخرجه من قبره فوجد به ضَرَ بات: إحداها في رأسه وأنه مدفون بثيابه من غيركفن وأن يُونُس أخرجه وغَسَّله وكفّنه ودَفَنَهُ وصلى عليه خارج باب رَشِيد و بنى عليمه تُربة وأن الأمير صلاح الدين خليل بن عَرَّام هو الذي قتله ، فبسَ برقوق آبنَ عَرًام بخِزانة شائل. ثم عصره وسأله عن فصوص خلّاها بركة عنده فأنكرها وأنكر أنه ما رآها .

فلمّا كان يوم الخيس خامس عشرين شهر رجب المذكور طلّع الأمراء الخدمة على العادة وطُلِب آبن عَرّام من خزانة شمائل فطلعوا به إلى القلعة على حار فرسم برقوق بتسميره ، فخرج الأمير مامور القلمطاوى حاجبُ الجّاب وجلس بباب القلة هو وأمير جاندار وطُلب آبن عَرّام بعد خدمة الإيوان فَعُرّى وضُرِب بالمقارع ستة وثمانين شِيبًا ثم سُمّر على جَمَل بلُعبّة تسمير عَطَب وأُنزِل من القلعة إلى سُوق الخبل بالمُرماء وأوقفوه تجاه الإسطبل السلطاني ساعة فنزل إليه جماعة بالرُميّاة بعد نزول الأمراء وأوقفوه تجاه الإسطبل السلطاني ساعة فنزل إليه جماعة

<sup>(</sup>۱) باب رشيد كان من أبواب مدينة الإسكندرية في سورها الشرق ، وسمى بذلك لأنه كان على رأس الطريق التي توصل من الإسكندرية الى مدينة رشيد ، وقد اندثر هذا الباب ، ومكافيه اليوم في الحدائق الواقعة شرقى مدخل شارع فؤاد الأؤل (شارع باب رشيد سابقا) عند اتصاله بشارع أبوقير بمدينة الإسكندرية ، وكانت خارج ذلك الباب جبانة قديمة لدفن موتى المسلمين ولما أندثرت قبورها أصبحت أرضها غصصة اليوم لدفن طائفة من المسيحين باسم جبائة الإفرنج الكاثوليك بأؤل شارع أبوقير ،

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١ ٩ من الجزء العاشر من هذه الطبعة -

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٥٥ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ٠

۲.

7 0

من مماليك بَرَكة وضربوه بالسيوف والدَّبابيس حتى هَبَرُوه وقطَّعوه قِطعا عديدة مَّم إِنَّ بعضَهم قطع أُذُنَه وجعل يعضُّها صِفة الأكل وأخذ آخرُ رجلَه وآخرُ قَطَع رأسَه وعلَّقها بباب زويلة وبَقيتْ قطعٌ منه مَرْميّة بسوق الحيل، وذكر أن بعض مماليك بركة أخذَ من لحمه قطعةً شواها ، والله أعلم بصحة ذلك ،

ثم بُحِيع آبن عَرَّام بعد ذلك ودُ فِن بمدرسته خارج القاهرة عند جامع أمير حسين بن جندر بحيَّر جوهر النوبي وقد صار أمر آبن عَرَام المذكور في أفواه (1) هذه المدرسة ذكرها المقريزي في خططه باسم مدرسة ابن عرام ( ص ٢٩٣ - ٢ ) فقال: إنها بجوار جامع الأمير حسين بحكر جوهر النوبي من بر الخليج الغربي، أنشأها الأمير صلاح الدين خليل آبن عرام و بالبحث عن مكان هذه المدرسة وعن تاريخ إنشائها تبين لحائها هي التي تعرف اليوم ، بجامع المرصى عند قنطرة الأمير حسين بالقاهرة ، وأنها أنشنت حوالى سنة ١٨٠٠ و و أواثل القرن العاشر الهجري نزل بها الشيخ العالم الزاهد نور الدين على بن خليل المرصى ، والظاهر أنها كانت ، مطلة في زمنه ، فاتحذها زاوية له ولى مات سنة ٣٩٥ ه دفن بها و بعد وفاته صارت جامعا بمنر وخطبة ، إلى أن استولى عليه الإهمال ثم الخراب وهدو اليوم خرب ، وليس بغناهم بن وجهته إلا الباب ؟ وحده الغربي ينتهي بحائط بالم مير حسين و به ضريح انشيخ على المرصني ولذلك نسب اليه ، ولما تكلم على باشا مبارك في خططه على هذه المدرسة ( ص ٢ ء ج ٣ ) و ( ص ٣ ج ٣ ) قال : إن بابها يقم نجاه باب جامع الأمير حسين و بن مربح بيق من آثارها إلا الباب والساقية وقير منشنها قسميه العامة بالشيخ الأربعين ، ثم آلى أمرها وبعد ذلك أن أصحت زرية المواشى .

ولما تكلم على جامع المرصني في شارع المناصرة (ص ٥٥ ح ٣) قال : إنه كان زاوية للشسيخ على المرصني ، وبعد وفاقه صارت جامعا بمنبر وخطبة ، وأقول : إنه ثبت لى من جميع المباحث التي أجريتها ها يدل على أن مدرسة ابن عرام هي بذاتها جامع المرصني كما ذكرت وليس مكانها الزريسة التي أشاد إليها مبادك باشا بدليل : أولا ، إن جامع المرصني واقع بحكر النوب وأما الزريبة فواقعة في أوض بسنان العدة ،

ثانيا . إن جامع المرصني يجاور جامع الأمير حسين من الجهة الشرقية ، كما ذكر المقريزى . ثالثا . إن الشيخ على المرصني نفسه الذي نزل بهذه المدرسة ، قال في حديثه الشيخ الشعراني ونقله عنه في الطبقات الكبرى ما نصه : «ومن وصيته لى : إياك أن تسكن في جامع أو زاوية لها وقف ومستحقون ، ولا تسكن إلا في المواضع المهجورة منها التي لا وقف لها » . وهذا واضح على أن هدنه الزاوية ليست له ، بل إنها مدرسة مهجورة ونزل بها كوصيته الشعرائي ، رابعا ، دلتني كثرة مباحثتي على أن جميع الزوا يا التي اتخذها مشايخ الصوفية للسكن والعبادة لم تكن من إنشائهم بل أصلها من الجوامع والمدارس التي أهملت وتعطلت كا يرى القارئ عما ذكرنا ، ومما ذكر يندين أن ما ورد في الخطط النوفيقية عن مدرسة ابن عرام لا يتفق والواقع ، والصواب ما ذكرنا ،

(٢) هذا الجامع سبق التعلق عليه في الحاشبة وقم (٢ص ٦٣) من الجزء التاسع من هذه الطبعة =

العاتمة مثلا يقولون : خمول آبن عَرام وكان ابن عرام المذكور أميرا جايلا فاضلا تنقّل في التاريخ والأدب وله مصنفات مفيدة وتاريخ كبير فيه فوائد ومُلّح وفي هذا المعنى يقول الأديب شهاب الدين أحمد ابن العطار :

أياً بَنَ عَرَّام قَـد شُمِّرَتَ مُشتهرًا - وصار ذلك محتوبًا ومحسوبًا ما ذِلتَ تَجَهَـدُ في الناريخ تكتبُهُ ، حتى رأينك في الناريخ مكتوبا وفيه يقول أيضا :

بدَّتُ أَجَرَا آبِ عَرَامٍ خليلٍ \* مقطَّعةً من الضربِ النقِيلِ وأبدتُ أبحسرُ الشعر المسرائي \* محسّرَرة بتقطسيع الخليسلِ

وأما حكرجوهم النوبى فقد ذكره المقريزى فى خططه (ص ١١٩ ج ٢) فقال: إن هذا الحكر تجاه الحارة الوزيرية من بر الحليج الغربى فى شرق بستان العدّة، ويسلك منه إلى فنطرة الأمير حسين تجاه باب جامع أمير حسين الذى تعلوه المئذنة وما زال بستافا الى نحو سسنة ٣٦٠، فحكر و بنى فيسه الدور فى أيام الظاهر ببيرس، وعرف بجوهم النوبي أحد الأمراء فى الأيام الكاملية ، وكان خصيا .

و بالبحث عن مكان هذا الحكر وتعيين ،وقعه وحدوده ، تبين لى أنه يقع فى المنطقة التي تحدّ اليوم ، من الشرق بشارع الخليج المصرى ، ومن الثبال بشارع الشسيخ على يوسف ( شارع السويقة سابقا ) ومن الغرب بدرب أبو طبق وما فى امتداده جنو با إلى أن يتقامل بحازة الأمير حسين ، ومن الجنوب حارة الأمير حسين وقنطرة الأمير حسين .

وأما التحديد ألذى ذكره على باشا مبارك فى خططه عن حكر النوبى عند الكلام على شارع الخليج المرخم (٨٦ جـ ٣) فإنه لا ينطبق على حكر النوبى بل ينطبق على جسستان العدّة المجاورله ، والمبينة حدوده فى الخطط المقريزية ( ص ١١٩ جـ ٣) وعلى ذلك تكون الأرض الواقعة فى شمال حارة الأمير حسين وقنطرة الأمير حسين، حيث يوجد جامع الأمير حسين ومدرسة ابن عرام، عمى سكاري حكر النوبى، والأرض الواقعة فى جنوبهما من القنطرة إلى شارع محمد على هم مكان بستان العدّة .

(١) فى الأصلين : « فى » وما أثبتناه عن المنهـــل الصافى (ج ٢ ص ٧٤ (١)) وهى الرواية
 الصحيحة التي بها يتزن البيت .
 (٢) دواية المنهل العافى . (ج ٢ ص ٧٤ ب) : «مجزوة» .

حدثنى الزين فيروز الطواشي الرومي العرامي وكان ثقة صاحب فضل ومعرفة ودين أن أستاذه صلاح الدبن خليل بن عرام المذكور كان مليح الشكل فصيح العبارة بلغات عديدة مع فضيلة تامة ومعرفة بالأمور وسياسة حسنة وتولى نيابة ثفر الإسكندرية غير مرة سنين طويلة وتولى الوزر بالديار المصرية وتنقل في عدة وظائف أخر، قال: وكان من رجال الدهروكان عببا في الفقهاء والفقواء وأر باب الصلاح وانتهى، وقال غيره : كان بَشره الشيخ يميي الصنافيري والشيخ المعتقد نهار أنه يموت مقتولا بالسيف مُسمَّرا، وفي معنى ما قاله الشيخ نهار المذكور يقول الشيخ الشهاب السريع ]

وَعُدُ أَبِن عَرَّامٍ قَدِيمُ مِن . قد نال من شبخ رفيع المَنَادُ يَا لِيسَلةً بِالسَّجِنِ أَبَدْتُ لَهُ . ما قاله الشبيخُ نهارٌ جِهَادُ

وقال العَيْنَ ــ رحمه الله ـ : وذكر القاضى تائج الدين بن المِليجى شاهدُ الخاص الشريف أنه طلع إلى القلعة وهم يُسَمَّرون آبنَ عرّام فقعد إلى أن تَخِفّ الناس ، فاسّا فرغوا من تسميره، جازوا به عليه فسمِعه وهــو يقول فى تلك الحالة ويُنشِد أبيات أبى بكر الشّبل وهى قوله :

(٣) ال قَــنَى تُعِــلَهُ \* فــدمِى لِمَ يَــلُهُ قال!ن كنتُ قامِرًا \* فــلَى الله، كُلُهُ

إنتهى . وقد خرجنا عن المقصه د وأطلنا الكلام فى قِصَّة بَرَكَة وَأَبِن عَرَّام على سبيل الاستطراد ولْنَرْجع لمَّكَ كُنا فيه .

 <sup>(</sup>۱) سيذكر المؤلف وفاته سنة ٥٨٠ه
 (۲) هوشيخ الصوفية ، تقدّمت وفاته سنة ٣٣٤ ه
 (٣) هذان البيتان نسبا في نهماية الأرب (ج ٧)
 (٣) طبع دار الكتب المصرية ) الى أبي فراس الجدائي الشاعر المعروف وقصهما فيه :

اك جسمى تسله \* فدى لم تطسسله قال ان كنت مالكا \* فل الأسسر كله

وأما برقوق فإنه آستمر على حاله كاكان قبل مَسْك بركة وقتله و إليه حلّ الملكة وعقدها ولم يحسّر على السلطنة ، و بينا هو في ذلك مَرِض السلطان الملك المنصور على ولزّم الفراش، حتى مات بين الظهر والعصر من يوم الأحد ثالث عشرين صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعائة ودُفن من ليلته بعد عشاء الآخرة في تربة جدّته لأبيسه خَونُد بركة بالمُقبة التي بمدرستها بالتبانة ، وكان الذي تولّى تجهيزه وتفسيلة ودفنة الأمير فطلوبنا الكُوكائية ، وكانت مدّة سلطنته على ديار مصر خمس سنين وثلاثة أشهر وعشر بن يوما ، ومات وعمره آثنتا عشرة سمنة ولم يكن له في سلطنته سوى مجرّد الآسم فقط ، و إنماكان أمر الملكة في أيام سلطنته إلى قرّطاى أوّلا ثم إلى برقوق الحراء وهو كالآلة معهم لصغر بسنه ولغلبتهم على الملك ، وتسلطن من بعده أخوه أمير حاج آبن الملك الأشرف شعبان بن حسين ولم يقدر برقوق – مع ماكان عليه من العظمة – أن يتسلطن ، وكان الملك المنصور على مليح الشكل حسّن الوجه ، من العظمة – أن يتسلطن ، وكان الملك المنصور على مليح الشكل حسّن الوجه ، من العظمة – أن يتسلطن ، وكان الملك المنصور على مليح الشكل حسّن الوجه ، حيثًا كثير الأدب واسع النفس كريما ، وحمه الله تعالى .

\* \* \*

## السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور على آبن الملك الأشرف شعبان على مصر

وهى سنة تسبع وسبعين وسبعائة ، على أنه تسلطن في الثانين من ذي القعدة من السنة الخالية .

فيهساً ، (أعنى سنة تسع وسبعين وسبعائة ) كانت واقعة قرَطاى الطازى مع صهره أيْنبكَ البدرى وُقتِل قَرَطاى ، ثم بعد مدّة قتِل أينبك أيضا .

٢ (١) راجع الحاشية رقم (١١ ص ٩٥) من هذا الجزء .

وفيها كان ظهور برقوق و برّكة ، وآبتداه أمرهما حسب ما ذكرنا ذلك كله في أصل ترجمة الملك المنصور هذا .

وفيها تُوقى الشيخ الإمام العلاسة شهاب الدين أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرَّعَنِيّ الغِرْناطيّ المالكيّ بحلب عن سبعين سنة وكان إليه المنتهى في علم النحو والبديع والتصريف والعُروض وله مشاركة في فنون كثيرة ومصنفات جيدة وكان له نظم ونثر . ومن شعره ما كتبه على ألفية الشيخ يجي : [البسيط] يا طالِب النحو ذا اجتهاد \* تسمو به في الورى وتحيّا إن شِنْتَ نيلَ المُرادِ فا قيصد \* أَرْجُ وزَةً للإمام يَحُسى

وتُوفَى الشيخ الإمام بدر الدين حسن بن زين الدين عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلمي الشافعي بحلب عن سبعين سنة وكان باشر كتابة الحكم وكتابة الإنشاء وغير ذلك من الوظائف الدينية وكان إمام عصره في صناعتي الإنشاء والشروط وله تصانيف مفيدة منها: « تاريخ دولة الترك » أنهاه إلى سنة سبع وسبعين وسبعائة وذيّل عَليه ولَدُه أبو العز طاهر وقال:

ما زِلت تُولَــع بِالتاريخ تكتُبه \* حتى رأيناك في التاريخ مكتوبًا قلت : وأكثر الناسُ من نظم هذا المعنى الركيك البارد في حتى عدّة كثيرة من ، المؤرّخين، وتزاحموا على هذا المعنى المطروق ، انتهى ،

قلت : وكان له نظم كثير ونثر وتاريخه مرجّز وهو قليل الفائدة والضبط ولذلك لم أنقل عنه إلّا نادرا ، فإنه كان إذا لم تُعجِبُه القافية سكت عن المراد .

<sup>(</sup>١) انظر ترجته في الدور الكامنة (ج ١ ص ٣٤٠)٠

 <sup>(</sup>٣) هو العلامة ذين الدين يحيى بن عبد المعطى النحوى صاحب الألفية التي أشار الها أبن مالك ،
 توق بمصر سنة ٢٦٨ هـ . انظر ج ١ ص ٢٧٨ ج ٢ من هذه الطبعة .

[الرجز]

وليس هــذا مَذْهِي في التاريخ . ومن شــعر الشيخ بدر الدين حسن هــذا ــ رحمه الله تعالى ــ :

الورد والنَّرجسُ مُذْعاينَ \* نَيْسَلُو فَرَّا يَلزُمُ أَنْهِسَارَهُ 
شَمَّرُ ذَا لِلْغَوْضُ عَنْ سَاقِهِ \* وَفَـكَ ذَا لِلْمَسُوْمِ أَزْرَارَهُ 
وله في مليح يُدْعَى موسى :

لما بدا كالبدر قال عاذي من ذا الذى قد فاق عن شمس الضَّمَا فقلت مسوسى وآسستَفِق فسانه \* أهونُ شيء عنده مَاثُقُ اللَّمِي وله عفا الله تعالى عنه :

وله قصيدة على رَوِى قصيدة كمال الدين على بن النّبيه، قد أثبتناها في ترجمته في المنهل الصافي، أوّلُها :

جوائيمي لِلِقا الأحبابِ قد جَنَحت \* وعادياتُ عرامي نحوهم جَنحت وتُوقى الأمير وتُوقى الأميرسيف الدين قُطُلُقتُمُوبن عبد الله العلائ صاحب الواقعة مع الأمير أينبك البدري وغيره وهو ممن قام على الملك الأشرف شعبان وأخذ تقدمة ألف بالديار المصرية دفعةً فلم يتهنأ بها وعاجلته المنية ومات ولحِقه من بيّ من أصحابه بالسيف. وتُتُوقى الأسير طَشْتَمر اللّفاف المحمدي مقتولا في ثالث المحترم وهو أيضا ممن قام على الملك الأشرف وصار أميراً كبيرا أتابك العساكر دفعة واحدة من الجندية ، وقد تقدم ذكر هؤلاء الجميع في أواخر ترجمة الملك الأشرف شعبان وفي أوائل ترجمة ولده الملك المنصور على هذا .

<sup>(</sup>١) جنحت الأولى: بمعنى مالت والثائية بمعنى أسرعت .

وتُوثَى الأمير الكبير سيف الدين آفتمُر الصاحبي المعروف بالحنبل نائب السلطنة بديار مصر، ثم يدمشق بها في ليلة الحادي عشر من شهر رجب وكان من أجل الأمراء وأعظمهم، باشر نيابة دمشق مرنين وتولّى قبلها عدة ولايات ، ثم بعد النيابة الأولى لدمشق ولى نيابة السلطنة بالقاهرة وساس النياس أحسن سياسة وشكرت سيرتُه وكان وتُورا في الدول مهابا وفيه عقل وحشمة وديانة وكان شمّى بالحنبل لكثرة مبالغته في الطهارة والوضوء ،

وتُوفَى الأمير سيف الدين يَلْبغا بن عبد الله النظامى الناصرى، وكان أولا من خاصكِه الملك الناصر حسن ثم تَرَق إلى أن صار أميرَ مائة ومقدّم ألْف بمصر، ثم ولى نيابة حلب و بها مات فها أظنّ وكان شجاعا مقداما

وتوفى الأميرسيف الدين قرطاى أتابك العَساكر مخنوقًا بطرابُلُس وقد تقدّم واقعته مع صِهره أَيْنَبك البدرى وهو أحد رءوس الفتن وممن ولى أتابكية العساكر من إمرة عشرة، وكان قشلُه فى شهر رمضان . و جميع هؤلاء من أصاغر الأمراء لم تَشْيِق لهم رياسة لُيْعرَف حالهم و إنما وثب كل واحد منهم على ما أراد فَاخذَه ، فلم تَظُلْ مَدَّتُهم وقتَل بعضهم بعضا إلى أن تَفَانَوْا .

وُتُوقَى القاضى صلاح الدين صالح بن أحمد بن مُحَمر بن السَّفَاح الحلبي الشافعي وهو عائَدُ من الج بمدينة بُضْرى وكنيته أبو النَّسُك ؛ ومَولِدُه في سنة آثنتي عشرة وسبعائة بحلب و بها نَشَأ ووَلِيَ بها وكالة بيت المال ونظر الأوقاف وعِدّة وظائف بُخر. وهمو والد شهاب الدين أحمد كاتب سر حلب ثم مصر وكان كاتبا حَسَن التصرَف، ذَكَره [ زَيْن الدين ] أبو العزّ طاهر بن حبيب في تاريخه وأورد له نظامن ذكه :

 <sup>(</sup>١) وأجع الحاشية رقم ٤ ص ١٣١ من الجزء السابع من هذه العليمة .

لا نُلتُ مِن الرِصالِ ما أَمْلتُ \* إِنْ كَانَ مَنَى مَا حُلْتَ عَنَى خُلْتَ الْحَبُتُكُم طِفَلَا وَهَا قَدْ شِبْتُ \* أَبْغَى بَدَلَّا ضَاقَ عَلَى الوقْتُ وَتُونُّقُ الأَمْيَرِ شَهَابِ الدِينَ أَحَمَدُ ابن الأَمْيَرِ سَبْفِ الدِينَ قُوصُونَ فَى ثَانَى عَشْرِ ذَى الجَّةَ وَكَانَ مِنْ جَمَلَةً أَمْراء الطبلخانات بمصروله وجاهة فى الدول .

وروقي الأمير علاء الدين أَلْطُنْبغا بن عبد الله السلاح دار المعروف بأبي دَرُفَــةَ وكان أيضا من جُمُلة أمراء مصر .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمسة أذرع وأربعة وعشرون
 إصبغا . مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وآثنا عشر إصبعا .

\* \*

السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور على بن الأشرف شعبان على مصر وهي سنة ثمانين وسبعائة

فيها كانت وقعة الأمير تمكر باى الأفضل التمرد التي نائب حلب مع التركان . وتُتوق العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد آبن الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبى الحسن بن على بن جابر الأنداسي المالكي الهواري بحلب عن سبعين سنة . وكان عالما بارعًا في فنون كثيرة ، وله نظم ونثر وله مصنفات كثيرة ، ومن شعره : [ الخفيف ]

وقفت للوَدَاعِ زينبُ لَنَّ \* رَحَلَ الرَّكُ والمدامعُ تُسْكَبُ فالتقت بالبَنَانِ دَمْعي وحُلُو \* سَكُ دمعي على أصابع زَيْنَبْ

<sup>(</sup>١) زيادة عن المنهل الصافي (ج ٢ ص ٢١٠ (١) ٠

 <sup>(</sup>٣) في الأصلين : (أبو درقة) وفي السلوك (ج ٣ ص ٣٣٦ أبو قورة) .

وتُتُوفَى الشيخ الإمام العلامة ضياء الدين أبو محمد عبد الله آبن الشيخ سعد الدين سعد الدين المقيني القروم بالقاهرة في ثالث عشر سعد العقيني القروم بالقاهرة في ثالث عشر ذي الحجمة عن نيّف وستين سنة، وكان من العلماء عارفا بعدة علوم، كان يدرس في المذهبين: الحنفية والشافعية، وكتب إليه زَبُنُ الدين طاهر بن حبيب يقول:

قل لرب النَّدَى ومن طلبَ العِلهِ مَ مُحِدًّا إلى سبيل السواءِ إن أردتَ الخلاصَ مِن ظُلْمةِ الجَهه في لم المتدى بغير الضياء فاجامه ضياء الدن :

قل لمن يطلب الهداية مِنِّى \* خِلْتَ لَمْتَ السَّرَاب بركة ماء السَّراب بركة ماء السياء شعاع \* كيف تبنى المُدى من آسم الضياء

وُتُوفَى السَّبِخ الصالح الزاهد العابد الورع المعتقد شهاب الدين أبو العباس أحدد المعروف ببادار بالقدس الشريف عن نيِّف وسبعين سنة، بعد أن كف بصره، وكان يعرف علم التصوُّف وعلم الحَرْف جيِّدا وللناس فيه آعتقاد كبير. رحمه الله تعالى ونفعنا بركته .

وَتُوَقِّ الشيخ صالح المَعَتَقَد أبو النَّسُك صالح بن نجم بن صالح المصرى المقسم المردد المسلم المردد المردد المنتقد أبو النَّسُك صالح بن نجم بن صالح الأربعاء خامس بزاويته بمُنْيـة الشّيرج من ضواحى القاهرة وبها مات ودُفِن في يوم الأربعاء خامس عشرين شهر رمضان عن نيف وستين سنة، وكان على قَدَم هائل من العبادة والزَّهْد والوَّهْد والوَّهُد والوَّهْد والوَّهُ والوَّه

إذا رُمتَ وجه الخيرِ فالشيخُ صَالَحُ \* عليك به فالقصدُ إذ ذاك ناجحُ وحَى هَلَا وَآنَ به العدينُ صَالحُ

<sup>(</sup>١) راجع الجاشية رقم ٥ ص ١٣ من الجزء العاشر من هذه الطبعة •

وتُوفّى الشيخ المعتقد الصالح المجذوب صاحب الكرامات الخارقة والأحوال العجيبة نَهار المغربية الإسكندرية بها في يوم الآثنين سادس عشرين جمادى الأولى وقيل يوم الثلاثاء ودفن بتربة الديماس داخل الإسكندرية ومن كراماته: ما آنفق له مع الأمير صلاح الدين خليل بن عَرَّام نائب الإسكندرية وكان آبن عرام يخدُمه كثيرا ، فقال له الشيخ نَهار: يا بن عَرَّام! ما تموت إلّا موسطًا أو مُسَمَّرا ، قبلَ قتل آبن عَرَّام بسنين ، مرارا عديدة وآبن عرام يقول له: في الغزاة : إن شاء الله تعالى ، فكان كما قال ، وقد تقدّم ذلك .

وتُوفَّى الشيخ الصالح المعتقد عبد الله الجَبَرْتَى الزَّيْلَى َ الحَنفَى فَ لَيلة الجمعة سادس عشر المحرّم ودُفِن بالقرافة وقبرُه معروف بها يُقْصَد للزيارة ، وكان من عباد الله الصالحين : رحمه الله تعالى .

وُتُوفِّى الأمير شرف الدين موسى ابن الأُزْكُشى فى سادس عشر ذى القعدة (٢) المحلة من أعمال مصر وحُمل إلى داره بالحسينية وهو إذ ذاك من أمراء الطبلخانات وكان دِّينا عفيفا، تولَّى ولايات جليلة منها: الأستادارية العالية والحجو بية واستقر فى أيام الملك الأشرف شعبان بن حُسين مُشير الدولة وكان إذا رَكِب يَعْسَل مملوكه وراءه دواة ومنقلة .

وَيُوكَى الأمير سيف الدين أطْلَمُش بن عبيد الله الدوادار أحدُ أمراء الألوف (٣) بديار مصر في شهر ربيع الآخر بدمشق وقد أُخْرِج إليها منفياً على إمرة مائة وتقدمة

<sup>(</sup>١) سبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٨ ص ٣٠٧ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ٣ ص ٤٥ من الجزء الرابع من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وافيا .

<sup>(</sup>٣) فى « م » : ربيع الأول وتصويبه عن « ف » .

ألف لما ملك بَرْقوق و بَركة ديار مصر وصار لها أمُرها ونهيها وكان من أعيان الأمراء وهو أيضا أحد من قام على الملك الأشرف شعبان .

وُنُونًى الفاضى علاء الدين على بن عبد الوهاب بن عثمان بن محمد بن هبة الله ان عَرَب مُحسب الفاهرة في ثالث عشر ذي الحجة بمكة بعد قضاء الحج

وُنُوَفَى الأمسير علاء الدين على بن كَلْبك شادّ الدواوين فى بُحَادى الآخرة وكان ه وَلَى فى بعض الأحيان ولايةً القاهرة .

وتوفى الشيخ المُعَمَّر سَنَدُ الوقت صلاحُ الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله آبن الشيخ أبي عمر المقدسي ، آحر من بني من أصحاب ابن البخارى في شوال بصالحية دمَشق .

وتُوثِّى الأمير شرف الدين موسى بن مجد بن شهرى الكُرُدى الله سيس وكان ١٠٠ فقها شافعيا فاضلا كاتبا ٠

فلت : و بنو شهرى معروفون : منهم جماعة إلى الآن في قَيْد الحياة و يَلَى بعضُهم أعمال البلاد الحلبية في زماننا هذا .

إمر النيل في هذه السنة — الماء القديم ستة أذرع وآثبان وعشرون إصبعا.
 مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا وخمسة أصابع وقيل أربعة عشر.

لسنة النالئة من سلطنة الملك المنصور على على مصر وهى سنة إحدى وثمانين وسبعائة

فيها كان ركوب إينال اليوسفى على الأتابك برفوق وقد تقدّم ذكرُ الواقعة في أصل هذه الترجمة .

وفيها كان الكلام من الحائط كما تقدّم أيضا .

(١) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٥٥ من الجزء الناسع من هذه العليمة •

وفيها تُوفَّى الشيخ تق الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن على الواسطى الأصل المصرى المولد والوفاة الشافعي المُقْرِئ المحدّث الشهير بآبن البغدادي، بعد ما عَمِى فى يوم الأربعاء سادس عشرين شعبان بالقاهرة ومولده ببغداد سبنة سبع وتسعين وستمائة وكان ولى قضاء المالكية بدمشق مدّة ثم صُرف ، كان فقيها نصدّر للإقراء بمدرسة الحاج آل ملك والحامع الطولوني وتولى مشيخة الحديث بالخانقاه الشيخونية ،

وتُوُفِّ الشَّبِخِ الإمام العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبى بكر بن محمد ابن مَرْزُوق المَّجِينِيّ التِّلْمُسَانَ المغربِيّ المَّالَكِيّ ، كان من ظُرفاء عصره ، ترق عند الملك الناصر حسن حتى صار صاحب سرِّه و إمام جُمُّعَت ومِنْبره ، ثم توجه في سنة اثنتين وخمسين وسبعائة إلى الأندَلُس خوفا من النَّكَبة ، ثم عاد إلى مصر وتوتى عِدَّة تداريس وكان له سماعً كثيرً وفضلٌ غزير ،

و تُوفَى الشيخ الإمام الأديب البارع المُفتن الفقيه برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم آبن الشيخ الإمام المفتى شرف الدين عبدالله بن محمد بن عسكر بن مظفر بن نجم ابن شادى بن هلال الطائية الطّريفية القيراطية الشافعية بمكة المشرفة في ليلة الجمعة

۲.

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٧٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٢) راجع الحاسبة رقم ١ ص ١٠٦ من الجزء الثامن من هذه الطبعة

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٩٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٤) (بفتح الدين المهملة وكسر الجيم وتحتية مهملة ) نسبة إلى عجيس قبيلة من البربر . راجع ترجمة له في الدير الكامنة (ج ٣ ص ٢٦) وشذرات الذهب (ج ٦ ص ٧١)، والشيخ مرزوق دفيز الزارية المالكية بصحراء قرافة السيدة نفيسة على يمين السالك من شارع السيدة نفيسة إلى الإمام الشافعي وهي زاوية صغيرة نابعة لوزارة الأوقاف مسجلة بلجنة الآثار ، جما عدّة قبور للسادة المالكية ، وجهم الحد .

العشرين من شهر ربيع الأقل ودُفِنَ بالمعلّاة بعد صلاة الجمعة والطّرِيفَى فَذُ من طيع والقيراطي نسبه إلى قيراط وهي بلدة بالشرقية من أعمال الديار المصرية ، ومولده ليلة الأحد حادى عشرين صفر من سنة ست وعشرين وسبعائة ، ونشأ بالقاهرة وطلب العلم ولازم علماء عصره إلى أن بَرَع في الفقه والأصول والعربية ودرّس بعدة مدارس وسميع الكثير و بَرَع في النظم وقال الشعر الفائق الرائق ، وعندى أنه أقربُ الناس في شعره لشيخه الشيغ جمال الدين بن نُباتة من دون تلامذته ومعاصريه على ما سنذكره من شعره هنا وقاء آستوعبنا نُبلّة كبيرة في المنهل الصافي ومن شعره :

۲.

<sup>(</sup>١) يريد المؤلف : وطريف نخذ من طبي ٠

 <sup>(</sup>۲) ورد ذكر قيراط في الحاشية رقم ٣ ص ٣٤٠ با بخزه السادس من هذه الطبعة ، ولما كان ذلك
 التعليق نختصرا رأيت أن أعيده وافيا بالآتى :

هذه النرية وردت في كتاب النحفة السنية لابن الجيمان باسم القيراط ، وكان يشترك معها في الزمام قرية أخرى وهي الشو بك التي تعرف اليوم باسم شو بك بسلطة إجدى قرى مركز الزفازيق بمديرية الشرقية مصسسر .

وفى المهد العنانى فصلت القيراط عن الشوبك وأصبحت ناحية قائمة بذاتها ، ولأن أراضى القيراط وفي المبحث وقفا باسم وقف شمس الدين الخولى ، فلها مسحت أراصى تلك الناحية فى تاريع سنة ١٢٢٨ هـ قيد زمامها فى دفتر المساحة باسم وقف شمس الدين الخولى ، و بذلك الحتفى اسم القيراط من عداد النواحى المصرية وظهر بدلا عنه اسم الوقف المذكور ،

وفى سنة ٣٠ ٩ م طلب الشيخ عطية منصور سالم النحال عمدة مذه المبارد تغيير اسمها باسم كفر النحال نسسبه إلى جدّد، فوافقت نظارة الداخلية على ذلك بقرار فى ٣٨ ما يوسنة ١٩٠٣ و بذلك اختفى أيضا اسم وقف شمس الدين وظهر بدلا عنه كفر النحال ضمن قرى مركز الزقازيق بمديرية الشرقية ٠

وبسبب مجاورة هذا الكفر لمساكن مديسة الزقازيق وإقامة الكثير من المبانى على أراضيه الزراعية واختلاط مساكنه بمساكن تلك المدينة ، أصدر مجلس مديرية الشرقية قرارا في ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣ بإضافة هذا الكفر من الوجهة الإدارية على بندر الزقازيق مع يقائه ناحية مالية من جهسة الأطيان والفسسم الس

[السريع]

تَنَفِّس الصبحُ فِحَاءت لنا • مِن تحسوه الأنفاسُ مِسْكَيةُ وأطربتُ لِى العُسودَ قُرْيةً • وكيف لا تُطْسِرِبُ عُودِيه

وله فی طَبآخ :

هُوِيتُ طَبَّاخًا له نَصْبَةً ﴿ نِيرانُها للقلبِ جَنَّاتُ يَكُسِر أَجِفَانًا إِذَا مَا رَنَا ﴿ لَمُا عَلَى الأرواحِ نَصْبَاتُ

وله أيضا :

جَفْنِي وجفنُ الحِبِّ قد أُمْرَزًا • وصفَيْن مِن نيسلِكِ يا مِصرُ جَفْسِني له يومَ الوَدَاعِ الْوَفَا • وجَفْسِه السَّاحِي له الكَسرُ

وله أيضا : [ عنَّع البسيط ]

لو لم يكن كَفُّهُ غماما ﴿ مَا أَنْبَتَتْ فَى الطروس رَّهْـــرَا نعـــم ولولاهُ بَحُـــرُجُــودٍ مَا أَبِرَذِ اللَّفَــظُ منــه دُرَّا

رم. ومن شعره ــــ رحمه الله تعانى وعفا عنه ـــ قصيدته التي أوَّلْما ج

[الكامل]

قَسَماً بروضة خدَّه ونَبَاتِها • وبآسِها المخضَّرِ في جَنباتِها وبشَّودة الحسن التي في خدَّه • كنبَ العِسدَّارُ بخطَّهِ آياتها وبقاسة كالغُصنِ الا أنني • لم أَجْنِ غير الصَّدْ من ثمراتها لأُعَرِّرَنَ غصونَ بانِ زودتُ • أعطافه بالقطع من عدَماتها

<sup>(</sup>١) العودية : المطربة التي تجبد الضرب على العود .

 <sup>(</sup>٢) كسرالسة هو العبد المعروف اليوم بعيد وفاء النيل .

<sup>(</sup>٣) ذكرها المؤلف في المنهل الصافي (ج ١ ص ١٩ (ب) .

۱٥

وأَبَاكُونَ رياضَ وجْنتـــه التي \* ما زَهْرَةُ الدنيا سوَى زَهْرِانها ولأَصْبِحَنَّ للسِّذِّتِي مُتَبَقِّظُيا . ما دامت الأيامُ في غَفَلاتها كَمُ لِيسَلَةُ نَادَمَتُ بِدرَ سَمَاتُهَا . والشَّمْسُ تُشْرِقُ فِي أَكُفُّ سُقَاتِهَا وجرتْ سَا دُهُمُ الليالى للصَّبَا \* وكؤُوسُنا غُسرَرُ على جَبَهاتها فصرفتُ دينارِي على دينارِها ﴿ وَقَضَيْتُ أعوامي على ساعاتِهَا ﴿ خالفتُ في الصَّهباء كلَّ مَقْلَدُ \* وسَعَيْتُ عِتهــدًا إلى حاناتها فتحيِّر الحَّارُ أيْن دنانُها ، حتى اهتدى بالطِّيب من تَفَعاتها فَشَــمْتُهَا ورأيتُهَا ولمستُها . وشيربتُها وسمِعتُ حسنَ صفاتها فَتَبِعْتُ كُلُّ مُطاوع لا يخشني \* عنــد ارتكاب ذنو به تَبِعاتهــا يأتِي إلى اللذات من أبوابها \* ويَحُــجُ للصُّباء من ميقَاتها عَرَفَ الْمُدَامَ بحسنها وبنَوْعها \* وبفَضْلهـ اوصفاتها وذواتها ياصاح فــد نَطَق الْمُزَارُ مؤذناً ﴿ أَيلِيقُ بِالْأُوتَارِ طـــولُ سُكاتِها ﴿ خُذَ آرِتِفَاعَ الشمس من أقداحنا ﴿ وأقم صــلاة ٱللَّهُو في أوقاتها ﴿ إن كان عندك يا شرابُ بَقيَّةً م مما تُزيلُ بهما العقــولَ فهاتِها الخُرُمنِ أسمامًا والدُّر مِن \* يَيجانِهـا والمِسك مِن نَسَماتِها وإذا العقود من الحباب تنظّمت \* إيّاك والتفريــطَ في حَبّاتهـا أعُسرُك الأوتار إن نفوسَنا \* سكناتُها وقفُ على حَرَاتها دارَ العِذَارُ بُحُسنِ وجِهِك مُنْشِدًا . لا تَخْدرُج ٱلأقارُ عن هالاتب كَسَراتُ جَفْنك كَآلَتْ قلى فلم ، يأت الصِّعاح لنا بمسل لُغاتبا

<sup>(</sup>۱) ف «م» : «لأعززن» .

<sup>(</sup>٢) الحزاركالسحاب : طائر حسن الصوت .

والبدْرُ يُستَرُ بِالغيسومِ ويَغْجِلِ \* كَتنفُسِ الحسناءِ فِي مراتبها ولله نسيمُ الروض فيها قارئا \* فامال مِن أغصابها ألفاتها ومليحة أرغمتُ فيها عاذلي \* قامت إلى وصلي بِرغم وُشاتبا لا مالَ وجهى عن مطالع حُسنها \* وحياة طلعة وجهها وحياتها با بجلة الأغصانِ مِن خَطَراتِها \* وفضيحة الفِرْلانِ مِن لَفَتاتها ما الغصنُ مَيَّاسًا سِوى أعطافِها \* ما الورْدُ عَمرا سِسوى وجناتِها وعدتُ بأوقاتِ الوصالي كأنبًا \* ظنت سَلامَتنا إلى أوقاتِها وعدت وعدت الله أوقاتِها الله عليه المُنتَ الله أوقاتِها الله عليه المُنتَ الله أوقاتِها المُنتَ الله أوقاتِها الله عليه المُنتَ الله أوقاتِها المُنتَ الله أوقاتِها الله عليه المُنتَ الله أوقاتِها المُنتَ الله أوقاتِها المُنتَ الله أوقاتِها المُنتَا المُنتَا الله أوقاتِها المُنتَا المُنتَا الله أوقاتِها المُنتَا المُنتَالِهِ المُنتَا المُنتَابِعِيْهِ المُنتَا المُنتَا المُنتَا المُنتَا المُنتَا المُنتَا المُنتَابِعِيْهَا المُنتَا المُنتَابِعِيْهِ المُنتَابِعِيْهُ المُنتَابِعِيْهِ المُنتَابِعِيْهُ المُنتَّاءِ المُنتَابِعِيْهِ المُنتَابِعِيْهِ المُنتَابِعِيْهُ المُنتَابِعِيْهِ المُنتَابِعِيْهُ المُنتَّا المُنتَّاعِيْهِ الم

وتُوفِّى الشيخ المُسْنِد المعمَّر ناصر الدين مجـــد الكُرْدَى الحَرَازِى المحروف بالطَّبردار في ثامن عشر شهر ربيع الأول وكان سَمع الكثير وتفرّد بأشياء كثيرة، منها . « كتَّاب فضل الحيــل » سَمعه من مصنَّفه الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدَّمْياطي وهو آخر من روى عنه ، ووقع لنا سماع فضل الحيل المذكور من طريقه عاليًا .

وَنُوُفِّ الشّيخ المُتْقَد حسن المغـربيّ الصبَّان الحاجاويّ في العشرين من شهر ربيع الأوّل بداره بالحُسَيْنية ودُفِن بباب النصر ·

وتُوُقَى الأسيرة آرا بنُ مُهنّا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حَدِيشة بن غَضْبَة آبن فضل بن ربيعة أمير آل فضل ومَلِك العسرب وكان كريما جليلا شجاعا مشكور السّيرة . وتوتّى عوضَه إمرة آل فضل زامِل بن موسى .

وتُوفَّى الشيخ الصالح المعتَقَد صالح الجَزيرى ساكن جزيرة أَرْوَى أعنى الجزيرة الوُسطى . الوُسْطَى بها فى رابع شهر ربيع الأوّل ودُفِن بزاويته بالجزيرة الوسطى .

(١) في الأصلين : «بياض» والتكلة عن المنهل الصافي (ج ١ ص ٢٠ أ ) ·

(ُ٢) الجزيرة الوسطى هي التي تعسرف اليوم بجزيرة بلاق أو الجزيرة الكبرى ، وصبق التعليق عليها عند الكلام على جزيرة أدوى في الحاشية رقم ٢ ص ١٢٦ بالجزء الناسع من هــذه العلبمة ، وأما الزاوية فقدًا ندثرت وليس لها أثر اليوم بتلك الجزيرة .

وتُوُفِّ الأميرسيف الدين حَطَط بن عبد الله اليلبُغاوِي نائب حَمَاة بها ، وتَوَلَّى بعده الأميرُ طَشْتَمُر خازندار يَلْبغا أيضا ، وكان حطط المذكور غير مشكور السِّيرة وعنده ظُلْمُ وعَسْفُ وهو من الذين قاموا على أستاذهم يَلْبُغا العُمَرِي الخاصكي حسب ما تقدّم ذكره .

وُتُونِّى الأمير سيف الدين مَا مَاق بن عبد الله المَّنْجَكِى ۚ أَحَدُ أَمْرَاءَ الطبلخانات و (۱) بالديار المصريّة في يوم الخميس ثالث شعبان ودُفِن بتربته عنــد دار الضّيافة تُجــاه قلعة الحبل .

(١) دلني البحث على أنه كانب يوجد جبانة قديمة بالجهة القبلية من جامع قانباى الجركسي المجاور لدارالضيافة بميدان السيدة عائشة بقسم الحليفة بالقاهرة ، وأن تلك الجبانة كان بها عدّة ترب للا مرا. وغيرهم ولابقد أن يكون من بينها تربة ما ماق المنجكي المذكور، لأنها كانت أمرب جبانة لدار الضيافة : وقد اقدر ما كان بها من الترب وأقيم في مكانها المساكن الحالية المجاورة الهامع السائف الذكر .

(۲) يستفاد عا ورد في كتأب الضبوء اللامع السخاوى في ترجة الملك الظاهر أبي سعيد جقمق أنه لما مات سنة ٥ ٨ ه و دفن بتر بة قا نباى الجركني التي جدّدها عند دار الضيافة بالقرب من القلمة وكذلك ذكر في ترجمة قا نباى الجركني الأمير آخوراً به لما مات بدماط في سنة ٢ ٩ ٧ ه نقلت سنته إلى القاهرة ودفن بتر بنه التي جدّدها بالقرب من دار الضيافة > ومدفون معه فيها أستاذه جاركس وآخرون ولما كان جامع قائماى الجركني لا يزال بافيا بميدان السيدة عائمة بقسم الحليفة بالقرب من القلمة بالقاهرة ، فقد بحثت عن مكان دار الضيافة عند ذلك الجامع فنيين لى أنها كانت واقعة تجاه الجامع من الجمهة البحرية وقد اندثرت ، ومكانها اليوم مجموعة المبائي التي تحدّ من الشرق بميدان السيدة عائمة ومن الشال بعطفة الحيمي ومن الغرب المساكن المجاورة لها ومن قبلي عطفة رجب ثم مدخل شارع البقلي الذي يقصل الآن بين مكان دار الضيافة و بين الجامع الجركني ،

ولزيادة العلم أقول: إنه كان يوجد قبل دار الضيافة هذه دار ضيافة أخرى كانت واقعة بجوار القلعة من جهتها أليحرية الشرقية ، يدل على ذلك: أولا — لما تتكلم المقريزى في خطعه على باب الدونيل من جهتها أليحرية الشرقية ، يدل على ذلك: أولا — لما تتكلم المقريزى في خطعه على باب السلوك على الخانقاء النظامية التي أفشأها التسبيخ نظام الدين إسحاق الأصباني القرشي قال: إن هسذه الخانقاء واقعة على طرف الجبل خارج باب الوزير تحمت دار الضيافة بالفاهرة — ثالثا: ذكر المقريزي كذلك في المكتاب المذكور أنه لما مات نظام الدين في سنة ٢٨٧ه دفن بخانقاته فوق الشرف بجوار دارالضيافة ولما كانت الخامة الشرقية من القلعة ولما كانت الخامة المرقبة من القلعة ولما كانت المنافعة الشرقية من القلعة ومنافعة المنافعة الشرقية من القلعة ومنافعة الشرقية من القلعة ومنافعة المنافعة الم

وبمث فات الحصافاة التما تعيد لا تران الهارها لواله إلى اليوم بسارع الدخديرة بالجهه السرفية من القلعة بحث عن دار الضيافة التي كانت بتلك الجهة فتبين لى أنها الدثرت و يدل على مكانها اليوم بقا يا جامع قديم خرب يعرف بجامع السبع سلاطين أو جامع الترابي لوجود قبر الشيخ على الترابي فيه ، و يقع هذا الجامع بلصق سور القلعة من الجهة البحرية الشرقية ، والفاهم أنه أقيم دإخل دار الضيافة هذه ، ولما أهملت و بني بدلاعنها دار الضيافة بالرميلة وهي السابق الكلام عليها أهمل معها هذا الجامع ، وأنهى الحال بخراب الدار والجامم .

١٥

۲.

۳.

7 0

وتُوفِّى الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير أُلْجِيبُغَا العادلي نائب غَزَّة بها، بعدما آستعفى في سلخ جمادي الآخرة وتولى بعده نيابة غزة آفْبُعُمَا بن عبد الله الدّوادار . وكان آن أُلحُيبُنَا هذا شجاعًا مقْداما وله حُرمة ووقار في الدولة .

وتُتوَى الأمير حاجِّي بك بن شادى أحدُ أمراء الطبلخانات بالديار المصرية بها في هذه السنة .

وَتُوفِّى الطواشي زَيْن الدين ياقوت بن عبــد ألله الرّسولي شيخ الخدّام بالمدينة النبويّة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ـ في ليـلة الجمعة سابع عشرين شهر رمضان -- وكان من أعيان الخدّام، له وجاهةً في الدول وثروةً كبرة .

و أُولَى الأمير سيف الدين سَطْلَمُش بن عبدالله الجَلالي بدمَشق في ذي القعدة . وكان أوَّلًا من جملة أمراء مصر ثم نُفي منها على إمرة في دمشق .

وتُوُفِّ القاضي شمس الدين محمد بنُ أحمد بن مُنهر أحدُ موقِّعي دمشق سهـــا في شؤال عن نحو الأربعين سنة وهو أخو القاضي بدر الدين مجمد بن مُزْهم كاتب سر مصر. •

وفيها كان الطاعون بالديار المصرية وضواحها ومات فيها عالَم كثير جدًا .. § أمر النيل في هــذه السنة ــ المـاء القديم سـنة أذرع وعشرون إصبعا . مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا و إصبعان . والله أعلم .

السنة الرابعة من سلطنة الملك المنصور على على مصر وهي سنة آثنتن وثمانين وسبعائة .

فيها كانت الوقعة بيز الأتابَك بَرْقُوق العثاني اليَلْبُغَاوي وبين خُشداشه زَيْنِ اللَّهِنِ بَرَكَةَ الْحُو بانى البُّلِغاوى ومُسك بركة وحُبِس ثم قُتــل حسب ما تقدّم ذكره وحسب ما يأتي أيضا في الوفيات . وفيها حضر من بلاد الجَرُكس الأميرُ آنص والدالأنابَك برقوق وأخواتُه النسوة كَا تقدّم ذِكُه .

وفيها قُتِل ابن عَرَام وقد تقدّم ذكره وكيفيةُ تَسْميرِه فى أواخر ترجمـــة الملك المنصور هذا، فلا حاجة لذكر ذلك ثانيا .

وفيها تُوُفَّى مَامَاى ملك التتار وحاكمُ بلاد الدَّشْت وكان ولِيَ المُلُك بعد كلدى بك خان فى سنة ثلاث وستين وسبعائة، وكان من أجلّ ملوك الترك وأعظمهم، ومات قتيلًا.

وتُوفَى الشيخ الإمام العسلامة جلال الدين محسد المعروف بجار الله ابن الشيخ قُطّب الدين محمد بن الشيخ شرف الدين أبى الثناء محمود النَّيْسابُورى الحنفي قاضى قضاة الديار المصرية عن نيفٌ وثمانين سنة ، بعد أن حكم خمس سنين وكانت ولايتُه بعد آبن منصور ثانيا ، وكان علم بدوعا في فنون من العلوم وتولى مشيخة الصَّرْغَتَمْشيّة بسد موت العلامة المُشَاء الدين السّرائي ، وفيه يقول الأدير أبو العِزْ زَيْن الدين بن حبيب أرحه الله تعالى — :

رحمه الله تعالى — : لله جارُ الله حاكِمُنا الذي \* ما مِـــثلُه يُسْعَى له ويُزارُ

حُبًّا له وكرامة مِن ماجِد \* حَسُنَتخلائِقُه وَيْمُم الْجَارُ

ورثاه شهاب الدين بن العطار . [ البسيط ]

قاضِىالقضاةِ جلالُ الدينِ مات وقَدْ ﴿ أَعَطَاهُ مَا كَانَ يُرْجَــُو بَارِئُ النَّسَمِ ﴿ الْحَالُ مِنهُ عَبْرَ حاشاه أن يُحْـــِرم آلراجِي مكارِمَــهُ ﴿ أَو يُرْجِعِ الحِـــارُ مِنهُ غَيْرَ عُــُـتَرَمِ

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٠٥ من الجزء العاشر من هذه الطبعة حيث تجد شرحا والحيا لهذه البلاد .

<sup>(</sup>٢) ذكرله المؤلف ترجمة ممنعة في المنهل الصافي (ج ٣ ص ٢٦١ ( 1 ) .

وَتُوَفِّى الأمير الكبير زَّيْن الدين بَرَّكة بن عبد الله الجُو بانِيَّ الْيَلْبُغاوِيَّ رأس نَوْ بة الأمراء وأطابك الديار المصرية مقتولا شغر الإسكندرية بيد صلاح الدين خليل آن عَرَام نائب الثغر المذكور في شهر رجب، وقد ذكرنا ماوقع لآبن عرَّام بسببه من الضرب والتُّسمير والتَّقْطيع بالسيوف في ترجمة الملك المنصور هــذا . كان تركة من ممالك يَلْبُغًا وصار من بعده في خدمة أولاد الملك الأشرف شعبان إلى أن كانت قَتْلَةُ الملك الأشرف شعبان، قام هو وخُشداشُــه بَرْقُوق مع أَيْنَبَك فانهم أينبك على كلُّ منهما بإمْرَة طبلخاناه دَفْعة واحدة من الجُنديَّة ونَدَبهما بعد شهر للسفر مع الحاليش إلى الشام فَأَتَّفَق بركةُ هــذا مع خُشْداشيته ووثبوا على أنحى أَيْنَبَك حتى كان من أمر أمنيك ماذ كرناه ، صار بركة هذا أميرَ مائة ومقدَّم ألف هو و يرفوق وأقام على ذلك مُدّة . ثم آتّفق مع برقوق وخشداشيته على مَسْك الأمير طَشْتَمُر العلائق الدُّوادار فَسُك طشتمر بعد أن قاتلهم ، ومن يوم ذائد ٱستبدّ برقوق بالأمر و بركةُ عذا شريكه فيمه وصار برقوق أتابك العساكر وبركة أطابك رأس نوَّ بة الأمراء ، وحَكَمَا مَصْرَ إِلَى أَنْ وَقِعَ الْخُلُفِ بِينِهِما وَتَقَاتَلاءَ فَٱنتَصَرَ بَرْقُوقَ عَلَى بَرَكَة هذا وأمسكه وحبَّسه بثغر الإسكندرية إلى أن قتــله أبن عَرَّام ، حسب ما تقدَّم ذكرُ ذلك كلَّه في ترحمة الملك المنصور . وإنما ذكرناه هنا ثانيا تنبيها لمــا تقدُّم ، فكان بركة مَلكا جليلا شُجاعا مُهابا تركى الجنس وفيه كرمُ وحشمة وله المسآثر بمكة المشرَّفة وبطريق الحجاز الشريف وغيره . رحمه الله تعالى .

وروق الفضاة بعد الدين أبو المعالى محد آبن قاضى القضاة نجم الدين عمد آبن قاضى القضاة نجم الدين عمان بن جلال الدين أبي المعالى على بن

<sup>(</sup>١) ترجم له صاحب الدررالكامنة ترجمة لا بأس بها (ص ١٩٧ ج ٤) .

شهاب الدين أحمد بن عمر بن محمد الزُّرَعِيّ الشافعيّ سِـبُط الشيخ جمال الدين الشّريشيّ في هـذه السنة وقد قارب الأربعين سـنة ، وكان قد وَلِي قضاء حلب وحُمدت سيرتُه .

وتُوُفِّى الوزيرُ الصاحبُ تاجُ الدِّين عبد الوهاب المكِّى الممروف بالنَّشُو فى المُصادرة تحت العقو به عن نَيِّف وستين سنة ، بعد أن وَلَى الوزارةَ أربعَ مَرَّات. وكان مشكورًا فى وزارته محسناً لأصحابه ، وهذا النَّشُوُ غيرُ النَّسُوِ الذي تقدّم ذكره فى دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون .

وتُونِّ الأميرُسيف الدين مَنْكِل بُغَا بن عبد الله الأحمدى البلدى نائب حلب بها ودُينَ خَلْفَ تُربة قُطْلُو بُغا الأحمدى بين الجَوْهِرى والجمالية ، وكان من أجل الأمراء وممن طالت أيامُه في السعادة ، وَلِي نيابة طَرَ ابُلُس وحَماة وحَلَب مرّتين ، مات في الثانية وعِدَّة وظائف بالديار المصرية ، وكان حازما هَيُو با كريما ذا مُروءة كاملة وتحَشَّم ، وكان يقول: كلَّ أمير لا يكون مصروف سِماطِه نِصْفَ إقطاعه ما هو أمير .

وتُوُفِّ الأمير الطّواشي زَيْن الدين مختـار السَّحَرْتِيّ الحبشيّ مقدّم المـاليك السلطانية وكان صاحبَ معروف وصدقة وفيه كرمٌ مع تَحشُّم .

وتُوُفِّ قاضى القضاة شرف الدين أبو العباس أحمد بن نور الدين على بن هـ وأي البركات منصور الدِّمشْق الحنفى قاضى قضاة الديار المصريّة، ولِيهَا ثم عَزَل نفسه وكان من أعيان العلماء . رحمه الله تعالى .

وتُوُفِّ الشيخ الإمام نورُ الدين أبو الحسن على بن أَلِمَاوِي (بالحيم) أحدُ فقهاء المالكيّة في رابع عشر ذِي الحِجة، بعد ما أَفْتَى ودرَّس وأشغلَ .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٣٢٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة حيث تجد له ترجمة وافية ٠

وُتُوثِي الشيخ الإمام المقرئ شمس الدبن أبو عبدالله المعروف بالحكرِي الشافعي في ذي الحجة بالقاهرة، وكان فقيها فاضلا بارعا في القراءات .

وُتُولًى الشيخ الصالح المعتقد زَيْن الدين محمد بن المَوَّاز في شهر ربيع الأوّل، وكان صاحب عبادة وللناس فيه اعتقاد حسن

وتُوُفِّ الشبخ الإمام شمس الدين محسد بن نجم بن عمر بن محمد بن عبد الوهّاب آبن محمد بن مُحد بن الدّمَشق المعروف بآبن قاضى شهبة أحد أعيان الفقهاء الشافعية في ثامن المحرّم ، ومولده ليلة الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الأقل سسنة إحدى وتسعين وسمّائة بدمَشق ، وكان بارعًا فقيها مدرّسا مفتنًا ،

وُنُوفَى الشيخ زَينْ الدين أبو مجمد حَمِّى بن موسى بن أحمد بن سعد السَّعْدِى الخُسْبَانَى الشافعي الدِّمشق في ليلة الأربعاء سابع عشر صفر، وكان أحدَ فقهاء الشافعية بدمشق ، وحجى هذا هو والد بني حجى رؤساء دِمشق في عصرنا . انتهى .

ذكر سلطنة الملك الصالح حاجيّ الأولى على مصر

السلطان الملك الصالح صلاح الدين أسير حاج ابن السلطان الملك الأشرف شعبان آبن الأمير الملك الأمجد حسين آبن السلطان الملك الناصر محمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون وهو الرابع والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية .

تسلطن بعد وفاة أخيه الملك المنصور علاء الدين على في يوم الأثنين رابع عشر من صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعائة . وخبرُ سلطنته أنه لمّ مات أخوه الملك المنصور على تمكم الناس بسلطنة الات تبكر برقوق العثماني وأشيع ذلك فعظمت هذه المقالة على أكار أمراء الدولة وقالوا: لانرضى أن يتسلطن علينا مملوك يلبغا وأشياء من هذا التَّمَط، وبلَغَ برقوقا ذلك، فحاف ألَّا يَمَّ له ذلك، فحمع برقوق الأمراء والقضاة والخليفة في اليوم المذكور بباب الستارة بقلعة الجبل وتمكم معهم في سلطنة بعض أولاد الأشرف شعبان، فقالوا له: هذا هو المصلحة وطلبوهم من الدور السلطانية وحضر أمير حاج هذا من جملة الإخوة، فوجدوا بعضهم ضعيفا بالحديري والبعض صغيرا، فوقع الاختيار على سلطنة أمير حاج هذا، لأنه كان أكبرهم، فبايعه الخليفة وحكف له الأمراء و باسوا يده ثم قبلوا له الأرض، ولُقّب بالملك الصالح وهو الذي عَيَّر لقبة في سلطنته الثانية بالملك المنصور، ولا نعرف سلطانا تَغَيَّر لقبه غيرَه، وذلك بعد أن غير مقوق وحيس بالكرك على ما سنذكره إن شاء الله تعالى مفصلا في وقته التهيه .

ولمّا تمّ أمرُ الملك الصالح هذا ألبسوه خِلْعة السلطنة وركب من باب الستارة ولمّا تمّ أمرُ الملك الصالح هذا ألبسوه خِلْعة السلطنة وركب من باب الستارة وأبهّ الملك و بَرْقوق والأمراء مشأةُ بين يديه إلى أن نزل إلى الإيوان بقلعة الجبل وجلس على كرسى الملك وقبَلت الأمراء الأرض بين يديه، ثم مُدَّ السَّماط وأكلت الأمراء ، ثم قام السلطات الملك الصالح ودخل القصر وخلّع على الخليفة المتوكّل على الله خِلْعة جميلة ونُودى بالقاهرة ومصر بالأمان والدعاء الملك الصالح حابّى وخلّع على الأتابك وآستقر على عادته أنابك العساكر ومدّبر الهالك لصغر سن وخلّع على الأتابك وآستقر على عادته أنابك العساكر ومدّبر الهالك لصغر سن السلطان ، وكان سنَّ السلطان يوم تسلطن نحو تسع سنين تخينًا .

ثم فى سابع عشرين صفر المذكور جلس السلطان الملك الصالح بالإيوان للخدمة . ب على العاهد، ثم قام ودخل القصر، بعد أن حضر الخليفةُ والقضاةُ والأمراءُ والعساكرُ وقرئ تقليدُ السلطان الملك الصالح عليهم ، وعند فراغ القراءة أخذ بدرُ الدين محمد ابن فضل الله كاتب السر التقليد وقدّمه للخليفة فَعَــلَم عليه بخطّه وخَلَع السلطان على القضاة وعلى كاتب السرّ المذكور ، وآنفض الموكب وأخذ برقوق في التكلّم في الدولة على عادته من غير معاند وفي خدمته بقية الأمراء يركبون في خدمته و ينزلون عنــده ويأكلون السّماط .

وأما القضاة والنواب بالبسلاد الشاميَّة وأرباب الوظائف بالديار المصريَّة في هذه الدولة، فكان أتَابك العساكر برقوق العَمَّاني اليَّلْبُغاوى ورَأْس نَوْ به الأمراء أَيْتَشُ البجاسي وأمير سلاح عَلَّان الشَّعباني وأمير بجلس أَنْطُنْبُغا الجُو باني البِلْغاوي والدوادار الكبير آلابُغَ العمَّاني والأمير آخور جَرُكس الخليلي وحاجب الجاب مامدور القَلْمُطاوى اليُلْبُغاوى وأسستادار العالية بهادُر المَنْبَحَى ورأس نو به تاني مامدور القَلْمُطاوى اليُلْبُغاوى وأسستادار العالية بهادُر المَنْبَحَى ورأس نو به تاني مامدور القوب في زماننا ح قَرْدَم الحسني وهمؤلاء غير نائب السلطنة وهو الأمير آقتُمر عبد الغني وغير أيدم، الشمسي وهما من أجل الأمراء وأقدمهم هجرة ، يجلس الواحد عن يمين السلطان والآخر عن يساره .

والقضاة : الشافعي برهان الدين بن جماعة والحنفي صدر الدين بن منصور والمالكي عَلَم الدين البساطي والحنبل ناصر الدين العسقلاني وكاتب السر بدرالدين ابن فضل الله العُمري والوزير شمس الدين المقسى وناظر الحيش والمحتسب عال الدين محود القيصري العَجمي وناظر الخاص هو آبن المقسى أيضا ، وناثب دمشق إشقتم المارديني ونائب حلب إينال اليوسفي ونائب طَرابلس كَشَبُعًا الحموى ونائب حَاة طَشْتَمُو القاسي ونائب صفد الأمير الكبير طَشْتَمُو العلائي ، أَمُل إليها من القدس ونائب غن آقبُها بن عبد الله ونائب إسكندرية بَلُوط العَرْغَتمشي .

والذين هم معاصرُوه من سلوك الأقطار: صاحبُ بغداد وتبريزوما والاهما الشيغ حُسَين بن أو يُس وصاحبُ ما ردين الملك الظاهر مجد الدين عيسى وصاحب الجَمِن المسلك الأشرف آبن الملك الأفضل وصاحب مكّة الشريف أحمد بن عَجُلّان وصاحب المدينة الشريفة عطية بن منصور وصاحب سيواس القاضى برهان الدين أحمد وصاحب بلاد سَمَرْقَتُ دوما والاها أحمد وصاحب بلاد سَمَرْقَتُ دوما والاها عمر وتنك كوركان وصاحب بلاد سَمَرْقَتُ دان انتهى،

ولمّــا كان يوم الحيس ثالث شهر ربيسع الآخر: أنعم على الأمير تغيرى برمش بتفدمة ألف بديار مصر بعد وفاة أمير على بن قَشْتُمُر المنصورى ، ثم أنعم على سُودُون الشيخوى بتقدمة ألف أيضا واستقر حاجبا ثانيا عوضا عن على بن قَشْتُمُر المنصورى ، ثم بعد مدّة استقر تغرى برمش المقدّم ذكرُه أمير سلاح بعد وفاة عَلَان الشعبائي . ثم استقر مامسور القَلَمُطاوى حاجب الحُمّـاب في نيابة حَمَاة بعد وفاة طَشْتَمر خازندار بَلْبُغا العمرى ،

ثم طُلِب يلبغا الناصرى من دَمشق وكان منفيًّا بها على تقدمة الف ، خضر في آخر شعبان ، فتلقاه الأتابك برقوق والأمراء وترجَّل له برقوق وأركبه مركوبا من مراكيبه وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالقاهرة وأجلس راس مبسرة فوق أمير سلاح فلم تَعُل مدّته بديار مصر وأخلع عليه بنيابة حلب في يوم الخيس ثاني شوال بعد عزل إينال اليوسفي وطلبه إلى مصر ، فلما وصل إينال إلى عَنَّة قَيض عليه وأرسل الى معن الكرك ، ثم أنم الأتابك برقوق على دواداره الأمير يُونُس النَورُونِي عقد مقدمة ألف بمصر عوضا عن يلبغا الناصرى وخَلَم على الأمير جَركس الخليلي الأمير بتقدمة ألف بمصر عوضا عن يلبغا الناصرى وخَلَم على الأمير جَركس الخليلي الأمير الخور الكبير والمتقرّ مُشير الدولة ورسم للوزير الا يتكلم في شيء إلا بعد مراجعنه ،

وفى العشر الأخير من شوّال أنعم على قُطْلُو بُننا الكُوكَائِيّ بتقدمة ألف بعد وفاة الأمير آنض والد الأتابَك برقوق العثمانيّ الذي قَدِم قبل تاريخه من بلاد الجَرْكُس، يأتى ذكرُ وفاته في الوفيات.

ثم فى يوم الآثنين تاسع ذى الجِّجة من سنة ثلاث وثمانين وسبعائة تَحَلَّى الأمير تَغْرِى بَرْمَشَ أمير سسلاح عن إمرته ووظيفته وتوجّه إلى جامع قَوْصُون ليُقيم به بطّالا ، فأَرْسَل الأتابك إليه الأميرَسُودُون الشيخونى الحاجب الثانى وقردَم الحَسَني رأس توبة وتوجَّها إليه وسألاه أن يرجع إلى وظيفته و إمْرته فلم يَرْجع لها ، فعادا بالحواب إلى برقوق بذلك .

ثم إنّ تَغْسِرى برمش المذكور نَدِم من ليلته وأرسل يسأل الشيخ أكل الدين شيخ الشيخونية أن يسأل برقوقا أن يُعيده إلى إمرته ووظيفته فأرسل أكل الدين إلى برقوق بذلك فلم يَقْبل برقوق ورَسَم بخروجه إلى القُدْس ماشيًا ، فأخرجه النَّقَبَاءُ إلى قُبة النصر ماشيًا ، مُ شُفِع فيه فركب وسار إلى القدس .

ثم فى العشر الأخير من شعبان أجرى جركس الخليسلى الأمير آخور المساء إلى الميدان من تحت القلعة إلى الحوض الذي عل مايه .

فلت : و إلى الآن الحَوْض باق على حاله بلا ماء .

ثم فى التاريخ المذكور أُخْرَجَ الأميرُ بحركس الخليل فلوسًا جُدُدًا من الفلوس المعتق، منها فَلْس زنته أوقية بربع دِرْهم وفَلْس زنته نصف أوقية وفَلْسُ بفاسين. فلما فعل ذلك وقف حال الناس وحصل الغلاء وقل الجالبُ ؛ فلمّا بلغ الأتابك برقوقا أمر بإبطالها، وفى المعنى يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار – رحمه الله تعالى :

۱۰

تغيِّر عُتَقِ نُلُوسٍ قد أضَّر فَكُمْ \* حوادِثٍ جُدَدٍ جَلَّت مِن العدد . فكيف تمثيى علاقاتُ الأنام إذًا \* والحال واقِفَةٌ بِالعُنْقِ والجُدد

وقالت العاتمة له لمن أنعل الخليل ذلك ورَسَم بنقش آسمه على الفلوس له : الخليلي من عكسو، نقش آسمو على فلسو ، انتهى .

ثم حضر إلى الديار المصرية في ذي الحِجّة الأميركَتَشْبُعًا الحَمَوَى نائب طرابُلُسُ وكان السلطان والأتابِك برقوق في الصيد بناحية كُوم بَراً ؛ فأُخلع السلطان عليــه بآستمراره على نيابة طرابُلس .

ثم فى يوم الخميس ثالث المحرّم سنة أربع وثمانين وسبعائة آستقرّ سُودُون الفخرى الشيخونى حاجب المجاب بالديار المصرية، وكانت شاغرة من العام الماضى منذ توجّه مأمور القَلْمُطَاوى إلى نياية حَماة .

ثم أرسل الأتابك برقوق بَكْلَمُش الطازى العلائى إلى دِمياط لإحضار بَيْدَمُر الحُوارَزْمِى المعزول عن نيابة دمشق قبل تاريخه فحضر فى العشرين من المحرّم وتلقّاه الأتابك برقوق من البحر وخَلَع عليه باستقراره فى نيابة دِمَشق على عادته عوضا عن إشفّتَمُر المارديني .

وفى سَلْخ صفر توتى الفاضى بدر الدين بن أبى البقاء قضاء الشافعية بديار مصر عوضا عن قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة ورَسَم بانتقال مأمور القلمطاوى من

<sup>(</sup>۱) هي من القرى المصرية القديمة اسمها المصرى « أربت » وقسد وردت في المشترك لياقوت الحموى باسم كرم بورى بكووة الجيزية • وفي قوانين الدراوين لابن نماتى: « كوم برا» وفي تحفة الإرشاد: «كوم برى» ثم عرف إلى «كوم بره» وهواسمها الحالى وتكتب كذلك كومبره وهي إحدى قرى مركز إمباية عديمية الجيزية الجيزة بمصر، وتبلغ مساحة أراضيها الزراعية حوالى ألف فدان ، وعدد سكانها حوالى ألفي نفس.

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٠٠ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) المقصود من البحر أنه تلقاء عنه قدومه بنهر النيل عند بولاق .

نيابة حَاة إلى نيابة طَراُبلُس عوضا عن كَمَشْبُغا الحموى بحكم آنتقال كمشبغا إلى دِمشق على خبر جَنْتَمَر أَحى طاز بحكم توجَّه جنتمر إلى القُدْس بطَّالا ونُقل إلى نيابة حماة الأمير الكبير طَشْتَمُر العلائى الدَّوادَار الذى كان قبل تاريخه حكم مصر ، وتولى نيابة صَفَد بعد طشتمر الدوادار تلوُ حاجب حُجَّاب دَمشق .

وفى العشر الأوسط من شعبان نام الأتابك بَرْقُوق بِمَييته بسكنه بالإسطبل السلطاني وقمّد شيخ الحدّ فقوى الخاصكي يُكلِّسه و بينا هو نائم مَسكه شيخ المذكور في جنبه قويًا خارجًا عن الحدّ فقعد برقوق من أضطجاعه وقال له: ما الخبر؟ فقال: إن مملوكك أَيْمَشُ آتفق مع مماليك الأسياد الذين في خدمتك ومعهم بعلا الأشرف على أنهم الساعة يقتلونك ، فَسكت برقوق وجلس على حاله ، فإذا أيتمش المذكور دخل عليه فقام برقوق وأخذ بيده قَوْسًا وضربه به ضَرْبة واحدة صَفْحا أرماه وأمر بمَسكه وقال له: يا مُتخَنِّث ! الذي يأخذ المُلك ويقتل الملوك يقم من ضربة واحدة ، ثم مَسك بطا الخاصكي وخرج برقوق وجلس بالإسطبل وطلب سائر الأمراء اليجار والصفار، فطلع الجيع إليه في الحال فكلهم بما سَمِع و بَحرى مُ أمسك من مماليك الأسياد نحو سبعة عشر نفرا ؛ منهم : كرل الحَطَعِلى ، ويَلْبغاً الخازندار الصغير و جماعة من رءوس نُوب الجَدَاريّة عنده ،

ثم فى صبيحة نهاره أُمسك جماعةً من رُءوس نُوَب الجمدارية وجماعةً أخر تتمة حمسة وستين نفرا من مماليك الأسياد وهَرَب مَنْ بَقِ منهم. فالذين كان قبَض عليهم الأرد) الأسياد وهَرَب مَنْ بَقِ منهم من الغَد حَبَسهم بخزانة الحل والذين مَسكهم من الغَد حَبَسهم بخزانة شمائل. ثم أنزَل بُطا الخاصّى الأشرق وأَيْتَكُسُ إلى خزانة شمائل. ثم أمسك الأنابك

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رفم ٣ من الجرء العاشر من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم 1 ص ١٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة

۲.

برقوق الأمير الأبنا العثاني الدوادار الكبير وأحدَ مقديي الألوف بالديار المصرية وسجنه. ثم أخرجه على إمرة طبلخاناه بطرابُلُس. ثم نقله بعد مدّة يسيرة إلى تقدمة ألف بدمشق .

ثم فى يوم السبت مستهل شهر رمضان أَخْرَج برقوق من خِزانة شمائل ثلاثة والربعين مملوكاً من المسوكين قبل تاريخه، وأمر بتخشيبهم وتقييدهم ومشوا وهم مُزَنْجرين بالحديد. ومعهم سودُون الشَّيْخونى حاجب الحِبّاب ونقيب الجيش إلى أن أوصلوهم إلى مصر القديمة وانزلوهم إلى المواكب، وصحبتهم حماعة من الحبلية فتوجهوا بهم إلى قُوص .

وكان سبب النفاق هؤلاء الهماليك على برقوق وقتسله بسكنه بباب السلسلة لفُرْصة كانت وقعت لهم باشتغال الأمير جَرْكَس الخليسلى الأمير آخور بِجسركاذ عَمَره بين الروضة ومصر في النيل .

وخبرُه أنه لمّ كان فى أوائل شهر ربيع الأوّل من هذه السنة آهم الأمسير بركس الخليسل المذكور فى عمسل جمسر بين الزوضة و بين جزيرة أَدُوَى المعسروفة بالحسزيرة الوُسْطَى ، طوله نحسو ثلاثمائة قصبة وعَرْضُسه عشر قصبات وأقام هو بنفسه على عمله ومماليكم وجعل فى ظاهر الجسر المذكور خوازيق من سنط وسمّر عليها أفلاق نخل ، جعلها على الجسر كالسنارة تقيه من الماء عند زيادته ، وأنتهى العمل منه فى آخر شهر ربيع الآخر، ثم حَفر فى وسطالبحر خليجا من الجسر المذكور الى زريبة قَوْصُون ليمر الماء فيه عند زيادته ، و يصير البحر ممرّه دائما منه صيفا إلى زريبة قَوْصُون ليمرّ الماء فيه عند زيادته ، و يصير البحر ممرّه دائما منه صيفا

<sup>(</sup>١) هذا الجسر سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٣ ص ١٣٦ من الجزء الناسع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية وقم ٢ ص ١٢٦ من الجزء الناسع من هذه الطبعة •

 <sup>(</sup>٣) في الأصلين : « هرانيق من سنط » وما أثبتناه عن هامش « م » .

<sup>(؛)</sup> زرية توضون سبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٢ ص ١٨٤ من الجزء التاسع من هذه الطبعة.

وشتاء. وغُرَّمَ على هذا العمل أموالا كثيرة فلم يحصل له ما أراد على ما ياتى ذكره. وفي هذا المعنى يقول الأديب شهاب الدين أحمد بن العطار . [ الخفيف ] شكتِ النَّيلَ أَرْضُهُ \* الخليسلى فأحْفَرَهُ ورأى الماء خائفاً \* أن يطَأَها فجسَرهُ ورأى الماء خائفاً \* أن يطأُها فحسره

وقال فى المعنى شرف الدين عيسى بن تحجّاج العَاليَة ــ رحمه الله تعالى ــ [ الكامل ]

جِسْرُ الْحَلِيلِي المَقَرِّ لَقَدَ رَسَا \* كَالطَّوْدِ وَسُطَ النَّيلَ كَيْفَ يُرِيدُ فَإِذَا سَالتُم عنهما قلنا لسكم \* : ذا ثابِتُ دَهرًا وذاك بَزِيدُ

فهذا هو الذي كان أشغل الخليسلى عن الإقامة بالإسطبل السلطاني . وأيضا للى كان خَطَر في نفوسهم من الوثوب على الملك فإنه من يوم قُتِل الملك الإشرف شعبان وصار طَشْتَمُر اللَّفَاف من الجُنُديَّة أتابك العساكر . ثم من بعده قَرَطَاي الطازي . ثم من بعده أَيْنَك البَدري . ثم من بعده قُطْلُقْتَمر . ثم الأتابك بَرقوق و بَرَكَة ، وكُلَّ من هؤلاء كان إمّا جنديّا أو أمير عشرة وترقوا إلى هذه المنزلة بالوثوب و إقامة الفتنة ، طميع كلَّ أحد أن يكون مثلهم و يفعلَ ما فعلوه فذهب لهذا المعنى خلائق ولم يصلوا إلى مقصودهم ، انتهى .

واستمر الأثابك برقوق بعد مَسْك هؤلاء في تَحَوَّف عظيم واحترز على نفسه من ماليكه وعيرهم غاية الاحتراز. فأشار عليه بعد ذلك أَعيانُ خُشْدَاشِيّتهِ وأصحابهُ مثلُ: هماليكه وعيرهم غاية الاحتراز. فأشار عليه بعد ذلك أَعيانُ خُشْدَاشِيّتهِ وأصحابهُ مثلُ: أَيْمَشُ البَجاسِي وأَلْطُنْبُغا الجُو باني أمير مجلس وقردم الحسني و جُركس الخليلي و يُونُس النَّورُوزِيّ الدوادار وغيرهم - أَنْ يتسلطن و يَحْتَجبَ عن الناس و يستريح و يُريح مِنْ هذا الذي هو فيه من الاحتراز من قيامه وقُعُوده، بَقَبَنَ عن الوثوب على السلطنة وخاف عاقبة ذلك فاستحته مَنْ ذكرناه من الأمراء، فاعتذر بأنه مَهابُ قُدَماءً

10

الأمراء بالديار المصرية والبلاد الشامية . فَرِكِب سُودون الفخرى الشيخونى حاجبُ الجُمّاب ودار على الأمراء سِرًّا حتى آسترضاهم ، ولا زال بهسم حتى كآموا برقوقاً في ذلك وهو نوا عليه الأمر وضَينُوا له أصحابهم من أعيان النُّواب والأمراء بالبسلاد الشامية ، وساعدَهم في ذلك موتُ الأمير آ فتمر عبد النفي ، فإنه كان من أكابر الأمراء ، وكان برقوق يجلس في المَوْكب تحته لقِددم هِبْرته وكذلك بموت الأمير أيدم الشَّمْسِي ، فإنه كان أيضا من أقران آقتمو عبد النفي فاتا في سنة واحدة على ما يأتي ذكرهما في الوفيات به إن شاء الله تعالى . \*

فعند ذلك طابّت نفسه وأجاب، وصار يُقدِّم رِجْلا و يؤخرُ أُمْرى، حتى كان يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبعائة طلع الأمير قُطْلُو بُغَا الكُوكَائِي أميرُ سلاح وأَلْطُنبغا المعلم رأس نَوْبة إلى السلطان الملك الصالح آمير حاج صاحب التَّرْجة، فأخذاه من قاعة الدهيشة وأدخلاه إلى أهله بالدور السلطانية، وأخذا منه النَّمْجاة وأحضراها إلى الأتابك بَرْقوق العباني، وقام بقية الأمراء من أصحابه على الفَور وأحضروا الخليفة والقُضاة وسلطنوه؛ على ما سنذكره في أول ترجمته، بعد ذكر حوادث سنين الملك الصالح هذا على عادة هذا الكتاب ان

وخُلِع الملك الصالح من السلطنة ، فكانت مدّةُ سلطنته على الديار المصريّة سنةً واحدةً وسبعة أشهر تنقص أربعة أيام ، على أنه لم يكن له فى السلطنة من الأمر والنهى لا كثيرٌ ولا قليلٌ . واستمرّ الملك الصالح عند أهله بقلعة الجبل إلى أن أعيد للسلطنة ثانيا ، بعد خَلْع الملك الظاهر برقوق من السلطنة وحَبْسهِ بالكرك فى واقعة يَلْبُهَا الناصري ومنطاش ؛ كما سيأتى ذكرُ ذلك مفصّلًا .

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٤ ص ٨٩ من الجزء العاشر من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وافيا .

+ +

السنة الأولى من سلطنة الملك الصالح أمير حاج الأولى على مصر وهى سنة ثلاث وثمانين وسبعائة ، على أنّ أخاه الملك المنصور عنياً حكم فيها من أقلها إلى ثالث عشرين صفر؛ حسب ما تقدّم ذكره فى وفاته .

فيها (أعني سنة ثلاث وثمانين وسبعائة) تُوفِّى قاضى القضاة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل آبن الشيخ شرف الدين أبى البركات محمد بن أبى العِزَ بن صالح الدمشق الحنفى قاضى قضاة دمشق بها عن نيِّف وتسعين سنة ، وكان فقيها رئيسا من بيت علم ورياسة بدمشق ، وهم يُعرفون بنى أبى العز وبنى الكشك .

وتُوُفِّ قاضى القضاة كال الدين أبو القاسم مُحَسر آبن قاضى القضاة فخر الدين أبى عمسر عثمان بن الخطيب هبسة الله المَعرَّى الشافعيّ بدمشق عن إحدى وسبعين سنة بعد أن حكم بها خمس سنين ، وكان تنقّل في البلاد وولّى قضاء طرابُلُس وحَلَب ودمشق غيرَ مرة ؛ وكان فقيها عارفا بالأحكام خبيرًا بالأمور .

وتُوفِّقُ الشيخ الإمام العالم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حَدان بن أحمد ابن عبد الواحد الأذْرَعَ الشافعيّ بجلب عن نيف وسبعين سنة ، وكان عديم النظير ، فقيها عالما ، شرح «منهاج النَّووي» ، واستوطن حلب وولى بها الندريس ونيابة الحكم إلى أن تُوفِّق ، رحمه الله ،

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في المنهل الصافي (ج ١ ص ٢١٧ (ب) والدر الكامنة (ج١ ص ٢٧٩) .

<sup>(</sup>۲) في م : « العزى » وما أثبتناه عن المدر رالكامنة ( ج٣ ص ١٧٧ ) •

 <sup>(</sup>٣) ذكرله ابن حجرف الدررالكامة (ج۱ص ۱۲۵) ترجمة مطولة ، كلها محاسن ودرر، وقد
 ترجم له المؤلف في المهل الصافي (ج۱ص (۰۷ (أ)) ترجمة منافية .

وتُوفَى الشيخ الإمام العالم الفاضل رُكن الدين أحمد القِرَمى الحنفي الشهير بقاضي قرّم ومفتى دار العدل بالديار المصرية بها عن ثمانين سنة . وآستقر عوضه في إفتاء دار العمدل الشيخ شمس الدين محمد النيسابورى آبن أخى جار الله الحنفي . وكان ركن الدين فاضلا عارفا بمذهبه ، ناب في الحكم عن قاضى القضاة جلال الدين جار الله ، وكان معدودا من أعيان فقهاء مصر .

وُنُونًى شيخ الشيوخ نظام الدين إسحاق آبن الشيخ مجد الدين عاصم آبن الشيخ سعدالدين محدالاصبها في الحنفي في ليلة الأحد ثالث عشر وبيع الآخر ؛ قاله المقريزي، وخالفه الميني ؛ بأن قال : في المحرم سنة ثمانين ولم يُوافق لا في الشهر ولا في السنة ، والصواب: المقالة الأولى، وكان قدم إلى القاهرة وتوكى مشيخة خاتفاه سِرياقوس، ثم توجه في الرسلية إلى بلاد الهند وعاد وقد كثر ماله ، حتى إنه أهدى الذهب في الأطباق، ومما يَدل على اتساع ماله عمارتُه الخانفاه بالقرب من قلعة الجبل تُجاه باب الوزير على بُعد متر شرق الجبل وهي في غاية الحسن ، وكان له هِمةً ومكارم ، حدثني حفيدُه بأشياء كثرة من مكارمه وفضله وأفضاله .

يُونِّقُ الشيخ جمال الدين عبد الله بن محمد بن حَدِيدة الأنصارى أحد الصوفية (٣) بالخانقاء الصلاحية سعيد السعداء في سادس عشرين شعبان . وكان يَرْوِي الشَّفاء وثُلاثيَّات «البخاري» وغير ذلك . وصنّف كتاب « المصباح المضيء » في تُكتاب النبي عليه السلام ومكاتباته .

وتُوُفِّ الأمير سيف الدين مَاذِى بن عبد الله اليَلْبُعَاوى أحد أصراء الطلبخانات بالديار المصرية بها .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٢) هذه الخانفاه سبق التعليق عليها بالحاشية رقم ١ ص ١٤٨ بالجزه الثامن من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٤٨ من الجزء النامن من هذه الطبعة .

وَتُوُقَّ السيد الشريف مطية بن منصور بن جَمَّاز بن شيحة الحسنيّ أمير المدينة النبويّة بها وتولى بعده ابن أخيه جَمَّاز بن هِبَة الله وكان كريًّا عادلاً . رحمه الله .

وتُوُق الأمير آنص العثماني الجركسي والد الأتابك برقوق العثماني أحد مقدى الألوف بالديار المصرية في العشر الأوسط من شؤال وقد جاوز ثمانين سنة من العمر، أقام عمسره في بلاد الجنركس ، حتى هذاه الله تعالى للإسلام على يد ولده الاتابك برقوق ، وقدم القاهرة كما تقدّم ذكره في ترجمة الملك المنصور على وأسلم وحسن إسلامه وأقام بعد ذلك دون السنتين ومات ، ومع هذه المدة القصيرة من إسلامه أظهر فيها عن دين كبير وخير وصدقات كثيرة وعبة لأهل العلم وشفقة على الفقراء وأهل الصلاح، وكان لا يدخر شيئا من المال ، بل كان مهما حصل في يده فرقه في الحال على الفقراء والمساكين ، أخبرني جماعةٌ من خدمه أنه كان إذا ركب فرقيق في طويقه أحدًا من الحابيس المكذين يأخذه من جَندًاره و يُطْلِفُه في الحال من زبيره ، ولم يَقْدر أحدُ أن يرده عن ذلك ، فنع برقوق من خروج المحابيس للتكدّي زبيره ، ولم يَقْدر أحدُ أن يرده عن ذلك ، فنع برقوق من خروج المحابيس للتكدّي كافر ؟ فيقولون له : مسلم ؛ فيقول : كيف يُفْعَل بمسلم هكذا في بلاد الإسلام ! أَطْلِقُوه في أَلْمُ في في الحال ، ومات قبل سلطنة ولده برقوق ودُفِن بتربة الأمير يونس الدوادار في فيطلّق في الحال ، ومات قبل سلطنة ولده برقوق ودُفِن بتربة الأمير يونس الدوادار

<sup>(</sup>۱) هذه التربة هي التي ذكرها المقريزي في خططه باسم خانقاه يوفس (ص ۲۹ ؛ ج ۲) فقال : إن هذه الحانقاه من جملة ميسدان القبق بالفرب من قبة النصر خارج باب النصر ، أدركت موضعها وبه عواميد تعرف بعواميد السباق ، وهي أقل مكان بن هناك ، أنشأها الأمير يولس النوروزي الدرادار .

وأقول: إن الأمير يونس قتل فى الشام ولم يدفن فى هــذه التربة التى بمعاينتها تبين لى أنها لا تزال قائمة فى الجمهة الشهالية من تربة السلطان برقوق التى تعرف بالمدرسة الناصرية بصحراء جبانة المماليك والباقى سنها قبسة وهى التى كان دفن تحبّها الأمير آنص العناف، ولما أثم ولده السلطان برقوق بناء مدرسته التى ببين القصرين نقل جنة والمده إلى هذه المدرسة التى سيأتى التعليق عليها فى الكلام على ولاية السلطان، رقوق سنة ٧٨٦ ه.

رأس الروضة خارج باب البَرْقية من القاهرة ، ثم نُقِل بعد فراغ مدرسة ولده البرقوقية ببين القصرين إلى الدفن بها في القُبّة .

وتُوئِ الأمير الكبير سيف آفتر بن عبد الله من عبد الله نائب السلطنة بالديار المصرية بالقاهرة فى هذه السنة ، بعد أن باشر عدة أعمال ووظائف مثل : نيابة صقد، وطَرابُلُس، ودمشق، وحُجو بية الحجّاب بديار مصر، و إمرة جاندار، ونيابة السلطنة بها مرتين ، و بموته خلا الحَوّ للا تَابَك برقوق وتسلطن، مع أنه كان عديم السلطنة بها مرتين ، و بموته خلا الحَوّ للا تَابَك برقوق وتسلطن، مع أنه كان عديم الشر، غير أنه كان مُطاعًا في الدولة يُرجَع إلى كلامه ، فكان برقوق يراعيه و يجلس تحته إلى أن مات في تاسع عشرين جُمادَى الآخرة .

وتُوفِّ الأمير الكبير عِنَّ الدين أَيْدَمُ بن عبد الله الشمسي أحدُ أكابر أمراه الألوف بالدبار المصرية بها في ثالث عشر صفر وقد جاوز الثمانين سنة ، وكان أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون ، أقام أميرًا نحوًا من ستين سنة ، وهو أيضا ممن كان بَرْقوقُ بَخْشاه و يُعطِّمه و يجلسُ تحته حتى في يوم حضور والد برقوق بخانقاة سِرْ يَافُوس ، جَلَس برقوق تحته في الملائم من الناس ، فيموّت هؤلاء صَفَ الموقتُ لبرقوق و إن كان بَقِ من القُدماء إشفتتمر الماردينية ويدمر الحُوارزينية ، فهما ليس كهؤلاء فإنهما لحبيهما لنيابة دمشق وغيرها يَتُواف الاصحاب الشوكة و إنتهى وكان أيدمر الشمسية هذا كونه مملوك آبن قلاوون يَجْيس عن اليمين وآفتمر عبدالغني عن اليمين وآفتمر عبدالغني

وَيُوفَى الأمير سيف الدين طَشْتَمر بن عبد الله القاسمى" المعروف بخازندار يَلْبُغا (٢) العُمَرِى" نائب حاة في هــذه السنة في شهر رجب بعين تآب صحبة العساكرالشامية.

<sup>(</sup>١) في الأصلين : «في ثالث عشرين صفر» والتصحيح عن المنهل الصافي (ج ١ ص ٢٨٩ (١))

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ٣ ص ١٥٦ من الجزء السابع من هذه الطبعة -

وكان من أجل مماليك يَلْبغا العمرى وأكابرهم ، وتولّى بعده نيابةَ حماة مأمور الفَلْمُطاوى اليَلْبُغاوى حاجب الجّاب .

وتُوثَى الأميرعَلان بن عبد الله الشعبانى أمير سلاح فى ثمانى عشر شهر ربيع الآخر وهو أحد أعيان مماليك يَلْبغا، وكان من حزب برقوق وقام معه فى نَوْبة واقعة بركة أتم قيام وكان برقوق لا يخرج عن رَأيه .

وتُوثَى خَـواجَا فحر الدين عثمان بن مُسافر جالبُ الأَتَابِك برقـوق من بلاده ثم جالب أبيه و إخوته إلى الديار المصريّة بالقاهرة فى سادس عشرشهر رجب، وكان رجلا مقداما عاقلا وَقُورا، نالتُه السعادةُ لِحَالبه الأَتابك برقوق ومات وهو مرفقيان الملكة ، وكان برقوق إذا رآه قام له من بُعْـد وأكرمه وقبِل شفاعتَه وأعطاه ما طلب ،

وتُولَقَ الشيخ الفقير المُعْتَقد على الشامى بالقاهرة فى خامس صفر وكان يُعرف بأ بى لجاف .

وُتُولِّى الأمير علاء الدين على بن قَشْتَمُوا لحاجب الشهير بالوَزِيرِى فى ناسع عشرين شهر ربيع الآخر، كان أمير مائة ومقدَّم ألف بديار مصر وكان من خواص برقوق وأحدُ مَنْ قام معه فى وقائعه وساعده .

وتُوفَّى الأَستاذ شمس الدين محمد بن محمد المعروف بآبن السَّورى العَالِين المَّوسى المَّاقِين المَّوسى المَّقَاد المُعَنِّى - نسبت بالعَّالِين إلى عَسَّار بن ياسر الصحابِيّ رضى الله عنه - في يوم العشرين من صفر بالقاهرة، وقد آنتهت إليه الرئاسة في ضرب العُود والمُوسِيق ونالتُه السعادة من أَجْلها ، حتى إنّه كان إذا مَرض عاده جَمِيعُ أعان الدولة .

قلتُ : وهو صاحبُ التصانيف الهائلة في الموسيق .

وَتُولِّقِت المسنِدة المُعَمَّرة جُو پُرِةُ بنت الشَّهاب أبى الحسن[أحمد] بن أحمد المَحَكَارِي في يوم السبت ثانى عشرين صفر وقد آنفودت برواية النَّسَائي وغيرها.

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمسة أذرع وثمانية أصابع ، مبلغ
 الزيادة تسعة عشر ذراعا وآثنا عشر إصبعا .

## ذكر سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر

السلطان الملك انظاهر أبوسعيد سيف الدين بَرْقُوق بن آنص العثمانى اللّبُهُاوى الجّارُ كَيِى النّائم الله الخراكسة بالديار المصرية ، وهو السلطان الخامس والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية والثانى مر الجراكسة ، إن كان الملك المظفر بيبرس الجَشْنَكِير چاركسيا، و إن كان بيبرس تركى الجنس فبرقوق هذا هو الأول من ملوك الجراكسة، وهو الأصح وبه نقول ،

جلس على تخت الملك فى وقت الظّهُر من يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبعانة الموافق له آخر يوم ها تور وسادس تشرين الثانى ، بعد أن آجتمع الخليفة المتوكّل على الله أبو عبد الله مجمد والقُضاة وشيخ الإسلام سراجُ الدِّين مُحمر البُلْقِيني وخَطَب الخليفة المتوكّل على الله خطبة بليغة ، ثم بايعه على السلطنة وقلَّده أمور المملكة ثم بايعه من بعده القضاة والأمراء،

ثم أفيض على بَرَةُوق خِلْمة السلطنة ، وهي خلعة سودا، خليفتية على العادة ، وأشار السّراج البُلْقِبني أن يكون لقبه «الملك الظاهر» فإنه وقت الظّهيرة والظّهورُ وقد ظهر هذا الأمر بعد أن كان خافيًا ، فتلقّب بالملك الظاهر وَركب فَرَسَ النَّوْبَة والطّيرُ عَن باب السّلسلة ، والقُبّة والطّيرُ

على رأسه، وطَلَع من باب السر إلى القصر الأبلق، وأمطرت السهاء عند رُكو به بأبهة السلطنة ، فتفاء ل النساس بيمن سلطنته ومَشت الأمراء والأعيان بين يديه إلى أن نزل ودخل القصر المذكور وجَلَس على تخت الملك، وكان طالع جلوسه على تخت الملك بُرْجَ الحُوت والشمس فى القوس متصلة بالقمر تثليثاً والقمر بالأسد مُتَصِلُ بالمُشترى تثليثاً وزَحُل بالتُور راجعا والمُشترى بالحسل متصل بعطارد من تسديس والمربخ بالحسون أو وراء في شرفه والزَّهَراء بالعقرب وعطارد بالقوس، ودُقت البشائر بقلعة الجبل عند ركو به ثم زُبِّنت القاهرة ومصر ونودي بالقاهرة بالدعاء للسلطان الظاهر برقوق .

ولَّ جلس على تخت الملُك قبَّلت الأمراءُ الأرضَ بين يديه وخَلَع على الخليفة على الخليفة على العادة .

ثم كَتَب بذلك إلى الأعمال وخَرَجت الأمراء لتحليف النُّوَّاب بالبلاد الشامية ثم أَمَر الملك الظاهر في السلطنة وثبتت قواعد مُلكه .

ومدَّحهُ جماعةً من شعراء عصره منهم الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار فقال:

ظهورُ يوم الأربعاءِ آبندا \* بالظاهِرِ ٱلمُعْدَةِ بِالقاهِرِ والمُعْدِ بِالقاهِرِ والبِشْرُ قد تَمْ وكلَّ آمرِئ \* منشرِحُ الساطِنِ بِالظاهِرِ

وقال الشيخ شهاب الدين الأعرج السُّعْدِى من قصيدة : [ الوافر ]

تولَّى ٱلمُلْكَ بِرَقُوقُ المفدَّى \* يِسَمْدِ ٱلجَدِّ وَٱلاقدارُ حَثَّمُ اللهَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَشْرَ وَمُضَانِ بِعَامٍ \* لأَربع مسع ثمانِين يستمُّ يِتَاسِع عَشْرَ وَمُضَانِ بِعَامٍ \* لأَربع مسع ثمانِين يستمُّ

(١) باب سر القلمة سبق التعليق عليه في الحاشية رفم ١ ص ١٧٢ بالجزء النامن من هذه الطبعة .

(٢) القصرالأبلق سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٤ ص ١٤٨ بالجز، السابع من هذه الطبعة .

قلت : وأنذكر أمرَ الملك الظاهر هذا من أول آبتداء أمره فنقول :

أصله من بلاد الحاركس وجنسه «كسا» ثم أُخِذَ من بلاده وأبيع بمدينة قِرَم فاشتراه خواجا عثمان بن مُسافر المقسدَّم ذكرهُ وجلبه إلى مصر فاشتراه منه الأتابك يَلَبُغا العُمرِى الحاصى الناصرى فى حدود سنة أربع وستين وسبعائة أو قبلها بيسير وأعتقه وجعلة من جُسلة مماليكه ، واستم بخدمته إلى أن ثارت مماليك يلبغا عليه وقيل فى سنة ثمان وستين وسبعائة ، فسلم أَدْرِ هل كان برقوق ممن هو مسع أستاذه يَلُبُغا أم كان عليه ، ولما قُتِل يلبغا وتمزّقت مماليكه ومُيس أكثرهم حُيس برقوق هذا مع مَن حُيس مسدة طويلة هو ورفيقه بَركة الحووباني ومعهم أيضا جاركس الخليل وهو دونهم فى الرتبة ، ثم أُقْرِج عنه وخَدَم عند الأمير مَنْجك اليوسفى نائب الشام سنين إلى أن طلب المسلك الأشرف مماليك يَلْبُغا إلى الديار المصرية حضر برقوق هدذا من جُملتهم وصار بخدمة الأسياد أولاد الملك الأشرف جُنْديًا ولم يزل على ذلك حتى ثار مع من ثار من مماليك يلبغا على المسلك الأشرف شعبان في نَوْبة على ذلك حتى ثار مع من ثار من مماليك يلبغا على المسلك الأشرف شعبان في نَوْبة قَتَل الأشرف شعبان في نَوْبة

ثم آ وقع بين أينبك وقرّطاى وآنتصر أينبك على قرطاى أنعم أينبك عليه بإمرة طبلخاناة دَفْعة واحدة من الجندية ، فدام على ذلك بحو الشهر، وخرج أيضا مع مَنْ خرج على أينبك من اليَلْبُغارية فأخذ إمرة مائة وتقدمة ألف وكذلك وقسع لوفيقه بَرّكة ، ثم صار بعد أيام قليلة أمير آخور كبيرا ودام على ذلك دون السنة وآتفق مع الأسير بركة على مَسْك طَشْتَمُو الدوادار ومسكاه بعد أمور حكيناها في ترجمة الملك المنصور على وتقاسما المملكة وصار برقوق أتابك العساكر، و بركة رأس نَوْبة الأمراء أَطَابَكًا، فدام على ذلك من سنة تسع وسبعين إلى سنة آثنين وتمانين ووقع

۲.

بينه وبين خشداشه بَركة وقبض عليه بعد أمور وحروب وصفا له الوقتُ إلى أن تسلطن ، وقد تقدَّم ذكُر ذلك كله ، غير أننا ذكرناه هنا ثانيا على سبيل الآختصار لينتظم سياق الكلام مع سياقه ، انتهى .

قال المقريزى -- رحمه الله : وكان آسمه أَلْطُنبنا فنيّره أستاذُه يَلبغا لمّا آشتراه وسمّاه برقوقا ، وقال القاضى علاء الدين على آبن خطيب الناصرية : كان آسمه «سُودُون» نَقْلا عن قاضى القضاة ولى الدين أبى زُرْعة العِراق عن التاجر بُرهان الدين الحلّى عن خواجا عمّان بن مُسافِر ، والقولان ليسا بشيء و إن كان النقلة لهذا الحبر ثقات في أنفسهم فإنهم ضعفاء في الأتراك وأسمائهم وما يتعلق بهم لا يرجع إلى قولهم فيها ، والأصح : أنّه من يوم وُلِدَ آسمه برقوق كما سنبيّنه في هذا المحلّ من وجوه عديدة منها : أن الحواجا عمّان كان لا يعرف بالعربية ، وكان البُرهان الحملّ لا يعرف باللغة التركية كلمة واحدة ، فكيف دار بينهما الكلام ، حتى حَكى له ما نُقِل و إن وقسع اجتماعهما في بعض المجالس وتَكَالما ، فالبرهان يفهم عنه بالرمن لا بالتحقيق وليس اجتماعهما في بعض المجالس وتَكَالما ، فالبرهان يفهم عنه بالرمن لا بالتحقيق وليس بهذا نستدل ، بل أشياء أنّر منها : أنّ والد المسلك الظاهر برقوق في وجوه الأصراء إلى بلاد الحاركس إلى الديار المصرية ونزل الملك الظاهر برقوق في وجوه الأصماء إلى ملاقاته بالمكرشة وقد تقدّم ذكُو ذلك كلّة ، وكان يوم ذلك برقوق م مشمًا للسلطنة ،

<sup>(</sup>۱) هو علاه الدين أبو الحسن على المعروف بآبن خطيب الناصرية ، الحلبي الشافعي ، مولده بحلب سنة ٤ ٧٧ه كان بارعا فى الفقه والأصول والعربية مشاركا فى الحديث والتاريخ وغير ذلك ، مع الرياسة وشهرة الذكر وكثرة الممال ، كتب تاريخا لحلب وهو ذيل على تاريخ آبن العديم وهو أحد مواد الضموه اللامع فى أعيان القرن الناسع للسخاوى ، كتبه سنة ٣ ٨ ٨ ه فى مجلدين ، تعرّض له آبن حجر فى ديباجة كابه : ﴿ أَنَّهِ الفَعْرِ بَابَاهُ العمر » وأثنى عليه ، انظر أخبار ابن خطيب الناصرية فى وفيات سنة ٣ ٤ ٨ فى السلوك (ج ٤ ص ٩ ٨ ٩) وانظر ترجمته فى ح ه من تاريخ حلب للطباخ ص ٢ ٢ وانظر أخبار كتابه تاريخ حلب للطباخ ص ٢ ٢ وانظر أخبار كتابه تاريخ حلب للعباخ ص ٢ ٢ وانظر أخبار كتابه

فعندما وقع بصرُ والده طيه وأخذ برقوق فى تقبيل يده ناداه باسمـــه برقوق من غير تعظيم ولا تحثُم. وكان والد برقوق لا يَعرِف الكلمة الواحدة من اللغة التركية ، فلمّا جلس فى صدر المخيَّم وصار يتكلّم مع ولده برقوق بالجاركس تكرَّد منه لفظ «برقوق» غير مرة .

ثم لمّ قَدِم القاهرة وصار أمير مائة ومقدَّم ألف استمرّ على ما ذكرناه من أنه ينادى برقوقا باسمه ولا يقوم له إذا دخل عليه ، فكلّمه بعض أمراء الحراكسة أن يُخاطبه بالأمير، فلم يفعل وغيضب وطلب الموّد إلى بلاد الجاركس، فلوكان لبرقوق أسم غير برقوق ما فاداه إلّا به ولو قبل له في ذلك ما قبله . فهذا من أكبر الأدلة على أن اسمه القديم « برقوق » وكذلك وقع لبرقوق مع الحَوْنَدَات، فإن أخته الكُبرى كانت أرضعت برقوقا مع ولد لها، وكانت أيضا لا تعرف باللغة التركية ، فكان أعظم كانت أرضعت برقوقا مع ولد لها، وكانت أيضا لا تعرف باللغة التركية ، فكان أعظم وحواشيهم وتداول بحيثُهم من بلاد الجاركس إلى القاهرة إلى الدولة الناصرية ، ورأيت أنا الحَوَنُدات غيرَ مَرة .

وأما جواريم وخدَّمهم فصار غالبهم عندنا بعد موتهم، وآستولد الوالد بعض من حضر معهم من حضر معهم من بلاد الجاركس من الجوارى وكان غالب من حضر معهم من عبارُ الجراكسة يَعْرِف مولد برقوق فلم نسمع من أحد منهم ما نقسله من تغيير آسمه ولا من أحد من عماليكه مع كثرة عدّدِهم وأختلاف أجناسهم، ومنهم من يَدَّعى له بقرابة مثل الأمير تُعْجَاس والد إينال الأمير الآخور الكبير وغيره ، وقد أثبت ذرية قبجاس المذكور أنّه آبنُ عمَّ برقوق بسبب ميراث مماليكه بحضر شَهِد فيه جماعةً من تُحمَاس الجراكسة وسمَّى فيه برقوق بسبب ميراث عماليكه بحضر شَهِد فيه جماعةً من تُحمَاس الجراكسة وسمَّى فيه برقوق بعليه وسمَّى قبعاس بقاساً .

ثم آل وقفت على هذه النّول الغريبة سألت عن ذلك من أكابر مماليك برقوق، فكلُّ مَن سألت منه يقول: لم يطرُق هذا الكلامُ سمى إلّا في هذا اليوم، هذا مع كثرتهم وتعظيمهم لأستاذهم المذكور وحفظهم لأخباره، وما وقع له قديما وحديثا حتى إنّ بعضهم قال: هذا آسم جاركسي و يَلْبُغا آسم تَرّي لا يُعرف معناه، ثم ذَكَر معناه فقال: هذا الاسم أصله « مَلِي جُق » ومعناه بالجاركسي غنام، فإنّ «ملى» بلغتهم آسم للغنم ثم خفف على «جُق» ببرقوق ثم ذكر أسماء كثيرة، كان أصلها غير ما هي عليه الآن مثل «بايزير» فسمى «بايزيد» ومنهم من جعله كنية أبي يزيد ومثل «آل باي» فسمى «على باي» وأشياء من ذلك يطول شرحها، وقد حرجنا عن المقصود لتأييد قولنا، وقد أوضحنا هذا وغيره في مُصنَّف على حدّته في تحريف أولاد. وشيخون، ومثل من نُسب إلى فَيْرُوز باد واستراباد من زيادة ألفاظ وترقيق ألفاظ وترقيق ألفاظ يتغير منها معناها، حتى إن بعض الأتراك أو الأعاجم إذا سَمِمها لا يفهمها إلّا بعد يحد كبد و انتهى .

وأتما الملك الظاهر بَرْقوق فإنه لمَّ تسلطن جلس بالقصر الأبلَّى ثلاثة أيام، فصارت هذه الإقامة سُسنَّة بعده لمن يتسلطن ولم تكن قبل ذلك ، فلمَّا كان يوم الاَّثنين رابع عشرين شهر رمضان قُرِئ عهدُ الملك الظاهر برقوق بالسلطنة بحضرة إلحليفة والقضاة والأمراء وأعيان الدولة وخَلَع السلطانُ عليهم الحلمَ السنيّة ، ثم أَخْلَع على الأمير أَيْتَشُ البَجاسِيّ بآستمراره رأسَ نَوْ بة الأمراء وأطابكًا وعلى الأمير أَنْفُن الجُوبانيّ أمير مجلس على عادته، وعلى جاركس الخليل الأمير آخور الكبير على المُنْفِرا الحُوبانيّ أمير مجلس على عادته، وعلى جاركس الخليل الأمير آخور الكبير على

<sup>(</sup>۱) في «م» « ملي خق » .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٦ من الجزء التاسع من هذه الطبعة •

عادته، وعلى الأمير سُودون الفخرى الشيخوني حاجب الجُمَّاب باستقراره نائب السلطنة بالديار المصرية، وكانت شاغرة من يوم مات الأمير آ قَتَمُر عبد الغني، وخلَعَ على الأمير أَلْطُنْبُغا الكُوكائي أمير سلاح، واستقر حاجب الحُمَّاب عوضا عن سُودون الشيخون ، وعلى الأمير أَلطنبغا المعلِّم باستقراره أمير سلاح عوضا عن الكُوكائي المُنتقل إلى الجحوبية .

قلت : وهذا مما يدل على أن وظيفة إمرة سلاح كانت إذ ذاك دون الحجوبيّة إنتهى .

ثم أخلع السلطان على الأمير يُونُس النَّوْرُوزى دواداره قديمًا باستقراره دوادارا كبيرا بإمرة مائة وتقدمة ألف عوضًا عن ألابنا العثمانى المقبوض عليه قبل تاريخه، وعلى الأمير قُرْدَم الحَسنِيّ اليَلْبُعُاويّ باستقراره على عادته رأس نو بة ثانيا بإمرة مائة وتقدمة ألف عوضا عن ألابنا .

وهذه الوظيفة هي الآن وظيفة رأس نَوْ بة النُّوَب وقد بينا ذلك في غير موضع .

ثم خَلَع السلطانُ على القضاة الأربعة ، وهم : قاضى القضاة بدرالدين بن أبى البقاء الشّبكى الشافعي . وقاضى القضاة صدر الدين بن منصور الحنفي ، وقاضى القضاة معدر الدين العسقلانى الحنبل ، وخَلَع جمال الدين بن خير المسالكي . وقاضى القضاة ناصر الدين العسقلانى الحنبل ، وخَلَع على قُضاة العسكر مُفْتى دار العدل ، ووكلاء بيت المسال ، وعلى مباشرى الدولة ، وعلى الغاضى بدر الدين بن فضل الله كاتب السر ، وعلى عَلَم الدِّين مِن البرة الوزير ، وعلى تق الدين بن البقرى ناظر الخاص ،

<sup>(</sup>۱) هي الإيوان الذي أنشأه الملك المنصور قلاوون وأعاد بناءه آبته الملك الناصر محمد وكان الملوك يجلسون فيسه لنظر المظالم ولذلك سمى بدار العدل · راجع الحاشسية رقم ١ ص ١ ه من الجزء التاسع من

ثم حَلَم الملك الظاهر على الفاضى أوحد الدين عبد الواحد موقّعِه فى أيام إمرته، وعلى جمال الدين مجمود القيصرى مُحتسب القاهرة، وعلى سائر أرباب الدولة وأعيان الملكة فكان يوما مشهودا .

ثم في يوم الخميس سابع عشر بنه طلب السلطان سائر الأمراء والأعيان ، وحلّفهم على طاعته ، وفيه أيضا خَلَع على الأمير بهادُر المَنْجَكَ ، وآستقر أُستدارًا بإمرة طبلخاناه ، وأُضِيف إليه أُستاداريّة المَقام الناصريّ محمد آبن السلطان الملك الظاهر برقوق ،

ثم فى يوم الآثنين تاسع شوّال أخلع السلطان على العلّامة أوحد الدين عبد الواحد ابن إسماعيسل بن ياسين الحنفق باستقراره كاتب السرّ بالديار المصريّة عوّضا عن القاضى بدر الدين بن فضل الله بحكم عزله .

ثم أخلع السلطان على الأمير جُلبان العلائى وآستقر حاجبًا خامسًا ، ولم يُعهد قَبْلَ ذلك بديار مصر خمسة مُجّاب ، وعُدَّ ذلك من الأشياء التي آستجدَّها الملك الظاهر بَرْقُوق .

وأخلَع على رجل من صُوفِيَّة خَانِقاه شَيْخُون يُقال له : خَيْرُ الدين [ العَجمى ] ] بَاستقراره قاضي قضاة الحنفيَّة بالقُدس الشريف .

ثم أُخْلَع أيضا على رجل آخر من صوفية خانقاه شَيْخُون يقال له : موقّق الدّين العَجَمِى بقضاء غزة ، كلُّ ذلك بسفارة الشيخ أكل الدِّين شيخ الخانقاه الشَّيْخُونية ، وهذا أيضا ممَّ استجده الملك الظاهر ، فإنه لم يكن قبسل ذلك بالقُدس ولا بغَزة قاض حَنْفي .

<sup>(</sup>١) تكملة عن السلوك (ج ٣ ص ٤١٠) .

1)

ثم فى يوم الأربعاء تاسع عشرين شؤال رَكِب السلطان الملك الظاهر من قَلْمة الجبل وعَدَّى النيال من بَرَّ بُلاق إلى الجيزة وتصيَّد ثم عاد من آخر النهار ، وقد ركب الأمير أَيْمَشُ عن يمينه والعلَّمةُ أكلُ الدين شيخ الشَّيْخُونيَّة عن يساره .

ثم رَسَمَ السلطان بعد عَوْده من الصَّدِيدُ بَا ستقرار بَدْر الدين محمد بن أحمد (٢) (٢) ابن أبراهيم ] ابن مُرَّهر في كتابة سرّ دِمَشق عِوضًا عن القاضي فتح الدين [محمد] ابن الشهيد .

ثم وَرَدَ الحَبُرُ على السلطان من الأمير يَلْبُغَا الناصرى" نائب حلب بات الأمير المُعين (٥) المُعين عَصِى وطَلَع الى قلعة دَارَنْدة المضافة اليه وأنه أمسك بعض أمرائها وأطلع إلى دَارَنْدة ذَخائِرة ، قَرِكب العسكر الذين هم بالمدينة عليه وأمسكوا مماليكه وحاصروه فطلب الأمان منهم ، ثم قَرَّ من القلعة إلى أُبُلُسْتَيْن ثانيا فكتَب إليه الناصرى" نائبُ حلب يُهدِّده فلم يرجع إليه ومن هاربًا إلى بلاد التّسَار وقال : لا أكون في دولة حاكمُها جَارَكِسي"!

وفي يوم السبت سابع عشر ذي القَعْدة رَكب السلطان أيضا من القلعــة إلى

<sup>(</sup>١) دواية السلوك (ج ٣ ص ٤١١) : « يوم الثلاثا.» .

<sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤١١) .

<sup>(</sup>٣) تكلة عن السلوك (ج٣ ص ٢١١).

 <sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٦٨ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٥) كانت قلعة دارندة من بلاد الثغور والعواصم الخارجة عن حدود البلاد الشامية ولها نائب أمير
 عشرة وربما طبلخاناه وولايتها في الحالتين من نائب حلب ( انظر صبح الأعشى ج ٤ ص ٣٣٨ ) .

(۱) جهة المطرية ومَضَى إلى قناطر أبى مُنجا، ثم عاد وشَقَّ القاهرة من باب الشعرية، وكان لمروره يومُ مشهودٌ وهو أوّل ركوبه ومروره من القاهرة في سلطنته .

- (١) راجع الحاشية وقم ١ ص ٢٦٨ من الجزء السابع من هذه العليمة -
- (٣) مواب الاسم قناطر بحرأبي المنجا وسسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٤ ص ١٤٨ من الجزء السابع من هذه الطبعة .
- (٣) هذا الياب هو أحد أبواب القاهرة الحارجية في سورها البحرى الذي أنشأه صلاح الدين غربي الخليج المصرى في المسافة التي بين الخليج و باب البحر و بالقرب من الخليج ، فإنه لما تكلم المقريزى في خطفه على سور القاهرة (ص ٣٧٧ ج ١) قال : إن السور الثالث أنشأه صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ٢٥ ه ه وزاد فيسه القطعة التي من باب القنطرة إلى باب الشعرية ومن باب الشعرية إلى باب البحر وقلمة المفس على النيل ، ولما تكلم على باب الشعرية (ص ٣٨٣ ج ١) قال : ويعرف بطائفة من البربر (المفارية) يقال لهم خوالشعرية هم ومن أنه وزناره وهوارة من أخلاف لواتة ، الذين نزلوا بإغليم المنوفية ،

وذكر ابن إياس فى كتاب تاريخ مصر (ص ١٧٣ ج ٣) أنه لما مات الشيخ محيى الدين عبد القادر الدشطوطي فى سنة ٩٢٤ هـ دفن بمدرسته التي أنشأها خارج باب الشمرية تجاه زاوية سيدى يحيى البلغى .

و بالبحث عن مكان هذا الباب تبين لى أنه كان قائما إلى عهد قريب بدليل أنه مبين على تو يعلة القاهرة التى رسمها جوان بك مدير التنظيم فى سسنة ١٨٧٤ على رأس سكة باب الشعرية التى تعرف البسوم بسوق الجراية وفى سنة ١٨٨٤ هدم هذا الباب بمعرفة الضبطية لخلل فى مبناه وكالنب يعرف أخيرا باسم باب المدوى وقوعه تجاه جامع العدوى .

وعا ذكر يتين أن باب الشعرية كان واقعا بميدان العدوى على رأس شارع سوق الجراية قبل توسيع الميدان المذكور وكان يفتح من الخارج عل ميدان العدوى وشارع الزعفرائى وشارعالعدوى وسكة الفجالة ·

وقد جهل الناس الموقع الأصلى لهذا الباب فأطلقوا اسمه خطأ على باب آخر هسو باب القنطرة الذى سبق النطبق عليب في الحاشية رقم ٣ ص ٣٥ بالجزء الرابع من هذه الطبعة وسموه باب الشعرية في حين أن البابين غير متجاود بن فباب القنطرة يقع كما ذكرنا في سور القاهرة الغربي على رأس شارع أمير الجيوش الجواني شرق. شارع الخليج المصرى وأما باب الشعرية فيقع كما ذكرنا في سور القاهرة البحرى تجاه جامع المدوى الواقع غربي الخليج المصرى والمسافة بين البابين لا تقل عن ٣٣٠ مترا .

رماً يلفت النظر أن مصلحة النظيم أطلقت اسم باب المدوى الذى هو بذاته باب الشعرية على زقاق بشاوع البغالة البحرى شرق شارع الخليج المصرى في حين أن هذا الباب يقع غربي شاوح الخليج كا ذكرةً •

۲.

ثم قَدم الخبرُ على السلطان بفرار الأمير آفُبُغا من عبد الله نائب غزّة منهـــا إلى الأمير نُعيْر .

وفى هــذه الأيام أخلع الســلطان على الأمير قَرْقَاس الطّشْتَمُويّ باســتقراره خازندارا كبيرا .

وفى سَابِعْ عشر ذى الحِمَّة من سنة أربع وثمانين وسبعائة ركب السلطان من القلعة وعَدى النيل إلى برّ الجيزة ثم عاد من بُلاق فى سابع عشر ذى الحِجَّة المذكور .

وفى سابع عشرين ذى الحِجّة قَدِم الأمير أَلْطُنْبُغَا الجُو بانى امير مجلس من الحجاز وكان حج مع الركب الشامي وعاد من طريق الج المصري .

وفى يوم السبت أول مُحرّم سنة خمس وثمانين وسبعائة قَدِم الأمير يلبُغا الناصري نائب حلب إلى الدبار المصرية فحسرج الأمير سُودون الشَّيْخُوني النائب إلى لقائه وجماعة من الأمراء، وطَلَع الجميع في خدمته إلى القلعة، وقَبَل الناصري الأرض بين يدى السلطان الملك الظاهر .

وخَلَع السلطان عليه بالاستمرار على نيابة حلب، فكان مجى، الناصرى إلى مصر أقل عظمة نالت الملك الظاهر برقوقا ؛ لأن يَلْبُغا الناصرى المذكور كان من كبار مماليك الأتابك يلبُغًا المُمرى وممن تأمّر فى أيام يلبُغًا، و برقوق كان من صغار مماليك الأتابك يلبُغًا فإن الناصرى كان فى دولة الملك الأشرف شعبان بن حُسين أمير مائة ومقدّم ألف و برقوق من جملة الأجناد ممن يتردد إليه و يقوم فى مجلسه على قدميه، فلم يمض غيرُ سذات حتى صار كلٌ منهما فى رتبة معروفة ، فسبحان مغير حال بعد

<sup>(</sup>١) ضبطه المؤلف في المنهل الصافي بضم النون جـ ٣ ص ٣٨٦ (م) .

 <sup>(</sup>٢) رواية السلوك (ج ٣ ص ٢١٢): ﴿ وَقُ رَابِعُ عَشْرِينَهُ رَكِ الْسَلْطَانَ ... الخ » .

حال . و َ يُثُبُغُ النــاصرى هو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق الآتى ذكرها ــــ إن شاء الله تعالى ـــ في هذا المحل .

ثم نزل الأمير يَلْبُغُا الناصرى وعليه خِلْمةُ الاستمرار بنيابة حلب وعن يمينه الأمير أَيْتُمُ ش وعن يساره الأمير أَلطَنْبُغا الجُدُو بِانى وهن وراثه سبعة جنائب من خيل السلطان بسروج ذهب وكابيش زَركش أنعم بها عليه ، ثم حمل إليه السلطانُ والأمراء من التقادم مما يَجلُّ وصفه .

ثم رَكب السلطان في يوم السبت ثامن المحرّم ومعه الأميرُ يلبُغا الناصري وعدّى النيلَ من بُلاق إلى برّ الجيزة وتصيّد وعاد في آخر النهار .

وفى عاشره خَلَـع السلطان على الأمير يلبغا الناصرى نائب حَلَب خَلْعَةَ السفر، وخرج من يومه إلى محل كفالته بحلب.

ثم فى يوم الأثنبين سابع عشره أخلع السلطان على شمس الدين إبراهيم كاتب أَرْنار والستقرّ به وزيرًا على شروط عديدة ، منها : أنه لم يَلْبَسَ خِلْمَةَ الوَزَر، فأَيْبِ وَلِيسَ خِلْمَةً [ من صوف ] كَلْمَة القُضاة وغير ذلك .

وفيه وصل الأمير أسـد الدين الكُردى أحد أمراء حلب في الحسديد لشَكُوى (٢٠) بعض التَّجَار عليه أنه غَصَبه مملوكًا فُبِس أيامًا ثم أفرِج عنه وأُخرِج على تقدمة ألف بطراً للسي .

ثم عَزَل السلطان الأميرَ إينال اليُوسُغِي عن نيابة صَفَد بالأمير تَمُرْباًى التَّيْرُداشي، وأنْهَم على إينال بتقدمة ألف بدمشق .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن السلوك (ج٣ ص ٤١٥)٠

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤١٨ ) : « على إمرة بطرابلس » ·

۲.

وفيه استعفى الأميرُ يَلُومن نيابة حَاة فأعفى .

(۱) وفي تاسع عشرة قَدِم سالم الدوكاري من حلب فأكرمه السلطان وأخلع عليــه وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه بحلب .

وفى ثامن عشرين جمادى الأولى وهو سادس مسرى أوفى النيسل فنزل الملك الظاهر من القلصة فى موكب عظيم حتى عدّى النيسل وخَلَّق المقياس وفَتَع خليج السّد . وهذا أيضا بما استجده المسلك الظاهر برقوق، فإنه لم يُعْهَد بعد الملك الظاهر بيَبْرس البُندُ قدارى سلطانٌ نزل من القلصة لتخليق المقياس وفَتَع الحليج غير الملك الظاهر هذا، فهو أيضا بمن استجده لطول ترك الملوك له .

وفي هــذا الشهر أخلع السلطان على الأمير صنَّجَقُ الحَسَنَى اليلبُغاوى بنيابة حَاة عوضا عن يَلُو بحكم استعفائه عن نيابة حماة .

وفيه ورد الخبر بموت الأمير تمرباى التمرداشي نائب صَفَد بعد أن أقام على نيابة صفد خسة أيام ، فأخلع السلطانُ بعد مدة على الأمير كَشَبُغا الحموى بنيابة صفد عوضه ، وتمشبغا هذا هو أكبر مماليك يَلْبُغا العُمرِى ومِن صار فأيام أستاذه أمير طبلخاناه ولم يخرج عن طاعة أستاذه يلبغا ، ولهذا مَفَتَه خشدا شِيتُهُ الذين خرجوا على أستاذهم يلبغا ، لكونه لم يُوافقهم ، وقد تقدم أنة ولى نيابة دِمَشق وصفد وطَرابُلُس قبل ذلك .

 <sup>(</sup>١) رواية السلوك المصدر المتقدّم : « الله كرورى » •

 <sup>(</sup>۲) فى السلوك (ج ٣ ص ١٩٤) ؛ « وهو خامس مسرى » .

 <sup>(</sup>٣) أى طيب عامود المقياس بالزعفران - ثم أمر برفع السدّ الذي كان بقام سنو ياعند فم الخليج ،
 فتدخل مياه النيل في الخليج وتسير فيه الى تهايته .

وفى أوَّل شهر رجب من سنة خمس وثمانين وسبعائة طَلَمَ الأمير [صلاح الدينُ] محمد بن محمد بن تَنْكِرُ إلى السلطان ونَقَلَ له عن الخليفة المتوكِّل على الله أبي عبد الله ممد أنه آنفسق مع الأمير فُوْط بن عمر التُّركيانيّ المعزول عن الكشُوفية ومع إبراهيم آبن قُطْلُوقْتُمُو العلائق أمير جاندار ومع جماعة من الأكراد والتُّركيان ، وهم نحو من ثماثمائة فارس أنهم يَثِبُون على السلطان إذا نَزَلَ من القلعة إلى المَيْدان في يوم السبت للعب بالكرة يقتلونه وُيمَكِّنون الخليفة من الأمر والاستبداد بالمُلك فحلَّف السلطانُ آبَنَ تَنْكُرُ على صحّة مانقَل فَلَف له وطلب يُحاقِقهم على ذلك، فبعث السلطان إلى الخليفة و إلى قُرْط و إلى إبراهيم بن قُطْلُقْتَمُو فاحضرهم وطلب سُودون النائب وحدَّثه بما سَمِع ، فأخذ سودُون يُنكِر ذلك و يستبعد وقوعَه منهم ، فأمر السلطانُ بالثلاثة فحضروا بين يديه وذَكر لهم ما نُقِــل عنهم فأنكروا إلا قُرط ، فإنَّه خاف من تهديد السلطان ، فقال : الخليفةُ طلبني وقال : هؤلاء ظَلَمَةٌ وقد ٱسْتَوْلُوا على هذا الْمُلُك بِعَــير رضائى ، و إنى لم أَقــلَّد برقوقًا السلطنة إلَّا غصبًا ، وقــد أَخذ أموالَ الناس بالباطل وطلب منِّي أن أقومَ معه وأنصُرَ الحقُّ فأجبتُه إلى ذلك ووعدتُه بالمساعدة، وأن أجمَّ له ثمانمائة واحد من الأكراد والتُرْكُان وأقوم بأمره، فقال السلطان للخليفة : ما قولك في هذا، فقال : ليس لمن قاله صحّة، فسأل إبراهم آبن قُطْلُقتمر عن ذلك، فقال: ماكنت حاضرًا هــذا الآتفاق، لكنّ الخليفة طلبني إلى بيته بجزيرة الفيل وأعلمني بهذا الكلام وقال لى: إنَّ هذا مصلحة، ورغَّبني في ﴿ مُوافَقَتُهُ وَالْقِيامُ لَهُ تَعَالَى وَنُصْرَةُ الْحَقِّ ﴾ فأنكر الخليفةُ ما قاله إبراهيم أيضا وصار إبراهيم يذكر له أمارات والخليفة يحلف أن هــذا الكلام ليس له صحة ، فأشــتـد

<sup>(</sup>١) تكملة عن السلوك (ج ٣ ص ٢١ ؛ ) .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٠٩ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

عَنَى الملك الظاهر وسَلَ السيفَ ليضرب عُنَى الخليفة؛ فقام سُودون النائب وحال بينه و بين الخليفة، وما زال به حتى سَكَّن بعضَ غضيه ، فأمر الملك الظاهر بُقْرط و إبراهيم يُسَمَّرا وآستدعى القضاة ليُفتوه بقتل الخليفة، فلم يُفتوه بقتلة وقاموا عنه، فأخذ الخليفة وسجنه بموضع في قلعة الجبل وهو مقيد وسَمَّوقُوط و إبراهيم وشُهِرا في الفاهرة ومصر ، ثم أُوقِفَا تحت القلعة بعد العصر فنزل الأمير أيد كار الحاجب في الفاهرة ومصر ، ثم أُوقِفَا تحت القلعة بعد العصر فنزل الأمير أيد كار الحاجب وسار بهما ليوسطًا خارج باب المحروق من القاهرة ، فابتدأ بقوط فوسط وأبى أن ياخذوا إبراهيم [أذ] جاءت عدة من الماليك بأن الأمراء شفعوا ف إبراهيم ففكت مساميرة وسمُن بخزانة شمائل .

ثم طَلِب السلطان زكرياء وعمر أَبْنَى إبراهيم عَمَّ المتوكِّل ، فوفَع آختيارهُ على عمر فولًاه الخلافة وتلقَّب بالواثق بالله ، كلَّ ذلك في يوم الآثين أوّل شهر رجب .

ثم فى يوم الآثنين ثامن شهر رجب أخلع السلطان على الطواشي بهادر الرومى وآستقر مقدّم الماليك السلطانية عوضا غن جَوْهر الصَّلاحي .

ثم فى يوم السبت ثالث عشره ركب السلطان إلى الميدان ثانى مرة للعب الكُرة . ثم ركب فى يوم السبت مشريف ثالث مرة . ثم ركب فى يوم السبت مشريف ثالث مرة . ثم ركب فى يوم السبت مسابع عشرينه إلى خارج القاهرة وعاد مر باب النصر ونزل بالبِبارستان المنصورى .

<sup>(</sup>١) في السلوك (ج ٣ ص ٤٢٢): « بدكار الحاجب » ٠

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨٧ من الجزَّه الناسع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٣) تكلة عن السلوك .

 <sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ص ١٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

(١) ثم رَكِب منه إلى القلعة ، فلم يتحرّك أحدُّ بامر من الأمور .

ثم نَرَج السلطانُ إلى سَرْحة سِرْياقُوس على العادة فى كلّ سنة وأقام بها أياما وعاد وفى عوده قبَض على سعد الدين نصر الله بن البقرى اظر الخاص بالخدمة . وخلع السلطان على موفّق الدين أبى الفرج عبدالله الأسلمي بنظر الخاص عوضا عن آبن البقرى وأجرى على ابن البقرى" العقوبة ثم ضربه بالمقارع ، بعدما أخذ منه ثلثائة ألف دمنار .

وفيه شَفَع الأمراء في الخليفة وتقدَّم منهم الأميرُ أَيْمَشُ والأميراَلطُنبْغا الجُوبانيّ وقبّ لا الأرض وسألا السلطان في العفو عنه وترقّقا في سؤاله؛ فعدَّد لهما السلطانُ ما أراد أن يفعله بقتله فما زالا به حتى أمر بفكِّ قبْده .

وفي هذه السنة توجه السلطان عدة مرار للصيد ببر الجيزة وغيرها، وفي الأخير اجتاز السلطان بخيمة الأمير قُطُلُقْتَمر العلائي أمير جاندار ووقف عليها فحسر قطلقتمر إليه وقدم له أربعة أفراس فلم يقبلها فقبل الأرض ثانيا وسأل السلطان أن يقبلها ، فأجاب سؤالة وقبلها وسارحتى نزل بخيمه ، وفي الحال أستدعى بإبراهيم ابن قُطُلُقْتَمر المذكور من خزانة شمائل وأطلقه وخلع عليه وأركبه فرسا بسرج ذهب وكُنبُوش ذَرْكَش ، وأعطاه ثلاثة أرؤس أخر وهي التي قدّمها أبوه للسلطان وأذن له أن يمشى في الخدمة ووعده بإمرة هائلة وأرسله إلى أبيه قطلقتمر المذكور فسر به سرو وا زائدا وكان قطلقتمر في مدة حبس آبنه لم بُحدث السلطان ولا الأمراء في أمر أبنه بكلمة واحدة ، فأتاه الفرّج من الله تعالى بغير مَأنّة أحد .

<sup>(</sup>١) دواية السلوك (ج ٣ ص ٤ ٢٤) : « وعبر من باب القلعة » .

<sup>(</sup>۲) دوایة السلوك ج ۳ ص ۲۸ ؛ « برزق » .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك : ﴿ من حيث لا يحتسب » .

وفي هذه الأيام جمع السلطان القضاة وآشترى الأمير آيتمش البجاسي وهو يوم ذاك رأس نو بة الأمراء وأطابك وأكبر جميع أمراء ديار مصر من ذرية الأمير بُرجى الإدريسي نائب حلب بحكم أن بُرجى لَلَ مات لم يكن أيتمش ممن أعتقه ، فأخذه بعد موته الأمير بَجَاس وأعتقه من غير أن يَمْلِكَه بطريق شرعى وأثبتوا ذلك على القضاة ، فعند ذلك آشتراه الملك الظاهر من ذرية بُرجى بمائة ألف درهم وأعتقه وأنعسم عليه بأربعة آلاف درهم و بناحية سَفُط وشعيد ، ثم خلع السلطان على القضاة والموقين الذين سَجِّلُوا قضية البيع والعتق .

وفى يوم الثلاثاء تاسع ذى القعدة أفرج السلطان عن الخليفة المتوكّل على الله ، ونُقِل من سجنه بالبُرج إلى دارِ بالقلمة وأُحْضِر إليه عيالةً .

ثم في يوم السبت ثالث صفر من سنة ست وتمانين وسبعائة قَبَضِ السلطان م ا على الأمير يَلْبُنُنا الصغير الخازِندار ، وعلى سبعة من المماليك وُيثي بهم أنهم قصدوا قتلَ السلطان فضربهم ونفاهم إلى الشام .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ح ٣ ص ٤٢٩) : ﴿ وَأَنَّمَ عَلِيهِ بَارِبِهَانَةَ ٱلفَّ دَرَمَ فَضَةً » •

<sup>(</sup>٢) المضاف اليه فيه خطأ فى النقل وصواب الاسم (سفط رشين) كما وردت فى قواتين الدواوين لابن عالى والسلوك للقسر يزى (ح ٣ ص ٢٩٤) وفى التحقة السنية لابن الجيمان من الاعمال البنساوية وودد اسمها محرفا سفط رشن بالخطط المقريزية وكذلك فى الخطط التوفيقية .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك : ﴿ الذِّينِ اسْتَحَلُّوا ﴾ -

وفيه قدّم الأمير بَيدَمر نائب الشام تقدّمتَه للسلطان وكانت تشتمل على عشرين مملوكا وثلاثة وثلاثين بَمَلا عليها أنوائح النّياب من الحرير والصوف والفَرْو وثلاثة وعشرين كلبا سَلُوقيًّا، وثمانية عشر فَرسًا عليها أجلالُ حرير، وحسين فحلا، وآثنين وثلاثين حِجْرةً ومائة إكْديش لنتمة مائتى فرس وثمانية قُطُر هُجُن بقُهاش ذهب وحسة وعشرين قطارا من المُحُن أيضا بكيران ساذَجة، وأربعة قُطُر جمال بَحَاتِى لكل جمل منها سنامان وثمانين بَحلًا عرابًا، و باسم ولد السلطان سيّدى محمد عشرين فرسا وحسة عشرة جملا وثيابا وغيرها، وفي عشرينه خلع عليه السلطان خِلْعة السفر وتوجه إلى عشرة بملا وثيابا وغيرها،

وفى خامس عشرين نزل السلطانُ لعيادة أَلْمُنبغا الجُوباني ثانيا فقرَش له الجُوباني شقاق الحرير السّنكندري وشقاق أُخ من بأب إسطبله إلى حيث هو مُضطّبِع، فمنى عليها السلطان بفرَسة، ثم بقد منية فَنْثِرت عليه الدنانيرُ والدراهم وقدّم له الجُوباني جميع ما عنده من الماليك والخيل، فلم يأخذ السلطان شيئا منها، وجلس ساعة عنده ثم عاد إلى القلعة .

وفى ثالث عشر بُحَادَى الأولى غَضِب السلطانُ على القاضى تنى الدين عبد الرحن (٥) آبن القاضى محب الدين محمد [بن يوسف بن أحمد] ناظر الجيوش المنصورة بسبب إقطاع الأمير زامل أمير عَرب آل فضل وضَرّ به بالدواة ، ثم امر به فضُرِب بين

<sup>(</sup>١) دواية السلوك (ج ٣ ص ٤٣٧) : « وثلاثة عشر » .

 <sup>(</sup>۲) رواية السلوك مائة « فرس » .
 (۳) رواية السلوك : « سارحة » .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : «ثم تفدّم» . وما أثبتاه عن السلوك (ج ٣ ص ٣٨٤) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن السلوك (ج ٣ ص ٣٩٤) .

يديه نحو ثلثائة عصاة وكان تَرِفاً، فَحُمِنل في مِحَقّة إلى داره بالقاهرة، فلَزِم الفراش إلى أن مات بعد ثلاثة أيام في ليلة الخميس سادس عشر بحسادى الأولى ، وأخلع السلطان على موفّق الدّبن أبى الفرج [ الأسلمي ] ناظر الخاص واستقر به في نظر الجيش مضافًا لنظر الخاص والدَّخيرة ولاستيفاء الصحبة ،

وفى أثناء شهر رجب المذكور استبدل السلطان خان الزّكاة من ذرية الملك الناصر محمد بن قلاوُون بقطعة أرض وأَمن بهدمه وعمارة مدرسة مكانه ، وأقام السلطان على عمارتها الأمير جَاركس الخليل أمير آخور ، فابتدأ بهدمه وشرع في عمارة المدرسة المعروفة بالبرقوقية بين الفصرين ، فلمّا كان يوم الآثنين ثانى شغبان مات تحت الهذم جماعة من الفعلة ، وفي خامسه ركب السلطان إلى رؤية عمارته المذكورة وعاد إلى القلمة ، ثم سار إلى سَرْحة سِرْ باقوس على العادة بحريمه وخواصّه في ندمائه وسائر الأصراء والأعيان ثم عاد بعد أيام ،

ثم نزل فى يوم الشلائاء سادس عشر شهر رمضان لعيادة الشبخ اكمل الدين الشييخ بالشَّيخُونيَة ، ثم نزل فى بوم الحميس ثامن عشرة ليصلَّى عليه فظهر أنه الحمي عليه ولم يَمُت، فعاد السلطانُ ونزل فى يوم تاسع عشره حتى صلَّى عليه بمصلاة المُؤْمنيَ من تحت الفلعة ومَشَى على قدميه أمام النَّعْش من المُصلَّى إلى خانقاه شيخون مع الناس فى الجنازة بعد ما أراد أن يَعْمِل النعش غير مرَّة فتحمله الأمراء عنه وما زال واقفا على قبره حتى دُفن وعاد إلى القلعة ، كلَّ ذلك لاعتقاده فى دينه وغزير عليه ولقدم صحبته معه ، ومن يوم مات الشيخ أكل الدين صار الشيخ سراج الدين عمر البُلقيني يجلس مكانة عن يمين السلطان ،

ثم خَلَع السلطان على الشبخ عِز الدين يوسف بن محسود الرازى العَجمِي المستقرارة في مشيخة خَافِقاء شَيْخون عِوضا عن الشيخ أكل الدين المذكور .

وفى يوم الخيس ثانى ذى القعدة أُسَست المدرسة الظاهرية ببين القصرين موضع خان الزكاة .

(١) ف الأملين : ﴿ بِعِدُ مَا غَابِ صَحِبَةِ السَّلَّمَانَ ... آخَ ﴾ ومَا أَتَبَنَاهُ مِسْتَقِيمٍ بِه الأسلوبِ .

(۲) هذه المدرسة هي بذاتها المدرسة البرقوقية التي أنشأها السلطان برقوق فيسداً في وضع أساسها يوم ٨ ذي القعدة من سنة ٢٨٦ هكا ذكر المؤلف وأتم بناءها في مستهل دبيع الأول سسنة ٢٨٨ هكا هو ثابت بالنقش في عصابة عمسدة بأعلى حائط وجعة المدرسة ؟ ثم تكر و إثبات هسذا التاريخ في عدة مواضع منها مذكور فيها بعد البسملة : أمر بهانشاء هسذه المدرسة المباركة والخانقاء مولانا السلطان الملك الفلاهر سيف الدين والدنيا أبو سعيد برقوق — و بعد ذكر ألفابه — وكان الفراغ في مستهل ربيع الأول سنة ٨٨٨ هكا ذكرنا ، وذكرها المقريزي في خططه باسم الخانقاء الغاهرية (ص ١١٨ ج ٣) فقال : يان هذه الخانقاء بخط بين القصرين فيا بين المدرسة الناصر يقودار الحديث الكاملية ، أنشأها الملك الفاهر برقوق في سنة ٨٨٦ ه ثم قال : وقد ذكرت عند ذكر الجوامع في هذا الكتاب ، أي في خططه ؟ ولم يشكل عليا تفصيلا بل ذكرها إجمالا مع جميع المساجد الجامعة فقال : ومدرسة الفاهر برقوق (ص ٥ ٤ ٢ ج ٢) . ولما تكلم المقريزي على مسالك الفاهرة وشوارعها (ص ٣٧٣ ج ١) قال : ويجد على يسرته المدرسة الفاهرية المحديدة وقسد أصاب في هذه التسدية تمييزا لها من المدرسة الفاهرية الركنية التي أنشأها الملك الفاهر ركن الدين بيوس البندقداري في سنة ٢ ٣ ج ٢ ع م على كذلك بخط بين القصرين ، وهذه المدرسة الفاهر ركن الدين بيوس البندقداري في سنة ٢ ٣ ٢ ه ع وهي كذلك بخط بين القصرين ، وهذه المدرسة الفاهر ركن الدين بيوس البندقداري في سنة ٢ ج ٢ ه ع وهي كذلك بخط بين القصرين ، وهذه المدرسة الفاهر ركن الدين بيوس البندقداري في سنة ٢ ٣ ٣ ه ع ه ع وهي كذلك بخط بين القصري وهذه المدرسة الفاهر ركن الدين بيوس البندقداري في سنة ٢ ج ٢ ه ع ه وهي كذلك بخط بين القصر ن ، وهذه المدرسة الفلاء

التى يقال لهـــا اليوم جامع السلطان برتوق لاتزال قائمة وعامرة بالشمائر الدينية بشارع المعز لدين الله الذي كان يسمى فى هذه المنطقة بشارع النحاسين وشارع بين القصرين بالقاهرة وهـــذا الجامع من أجل وأبدع مساجد القاهرة فى البناء والزمرنة . ومن أداد معرفة وصفه تفصيلا ظهرجع إلى كتاب الدليل الموجز لأشهر

الآثارالمربية بالقاهرة للا سناذ محمود باشا أحدمدير إدارة حفظ الآثار العربية سابقا طبعسة ١٩٣٨ .

وفى يوم الآثنين رابع ذى الجِجْمة خَلَع السلطان على القاضى بدر الدين محمد بن فضل الله بآستقراره فى وظيفة كتابة السِّر على عادته بعد وفاة القاضى أَوْحد الدين.

(۱) وفى ثامن عشرين ذى الحِجَّة الستجدّ السلطان لقرافة مصر واليَّا أميرَ عشرة وهو (۲) سلمان الكُرْدى" وأخْرِجت عن والى مدينة مصر ولم يُعهد هذا فيها مَضَى .

وفيه نُقِل الأميركَتْشُبُغا الحموى اليلبُغاوى من نيابة صَفَد إلى نيابة طوابُلس عوضا عن مأمور القَلَمْطَاوى وهذه ولاية كمشبغا لنيابة طوابلس ثانى مرّة .

وفى يوم الآثنين ثانى محرم سنة سبع وثمانين وسبعائة استقر الأمير سُودون المظفرى حاجب مُجاب حلب فى نيابة حماة بعد عزل الأمير صَنْجَك وتوجّه إلى طرابلس أميرًا بها .

(٣)
 وفى يوم الجمعة ثالث شهر رجب توجه الأمير حسن قَحَ على البريد لإحضار
 مَلْهُما الناصريّ نائب حلب .

وفى عشرينه خرج من القاهرة الأمير كَشُبُغا الخاصَّى الأشرف على البريد لنقل سُودون المظفَّرى فى نيابة حَمَاة إلى نيابة حلب ؛ عوضًا عن الأمير يَلْبُغا الناصرى . وأما الناصرى فإنّه لما وصل إلى مدينة بلبيس قُبِضَ عليمه وقُيِّد وحُمِل إلى الإسكندرية واحتاط مجود شاد الدواوين على أمواله بحلب ومن يومئذ أخذ أمُ الملك الظاهر في إدبار بقبضه على الأمير يلبغا الناصري بغير ذنب .

۲.

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٥ ص ١٨٥ من الجزء السادس من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٢) ريد مها وظيفة جديدة ٠

 <sup>(</sup>٣) رواية السلوك (ج٣ ص ٤٥٣): « وتوجه الأمير حسن بماً ... ... الخ ٠ ولم يذكر
 التاريخ المذكور ٠

ثم فى يوم الآثنين ثانى عشرين ذى الجِجّة قبض السلطان على الأمير أَلطُنبُغَا الحُوبانى أمير جلس وقيده وحَبسه ثم أفرج عنه بعد أيام وخلّع عليه بنيابة الكَرك عوضا عن تَمُرّدَاش القَشْتَمُرى" .

ثم فى محسرم سنة ثمان وثمانين وسبعائة قبض الملك الظاهر على جماعة من المماليك السلطانية وضربهم المقارع لكلام بَلغه عنهم أنهم اتفقوا على الفَنْك به م ثم قبض سريعًا على الأمير تَمُوبُنا الحاجب، وكان اتفق مع هؤلاء المذكورين وَسَمَّره ومعه عشرة من المماليك المذكورين ، [أَرْكَب] كلَّ مملوكيْن على جَمل ، ظهر أحدهما إلى ظهر الآخر وأفرد تمر بغا المذكور على جمل وحده ثم وسطوا الجميع ، فكان حدا اليوم من أسنع الأيام ، وكَثرَ الكلامُ بسبهم في حق الملك الظاهر إلى الغابة ،

وفى خامس عشرينه قَبَض السلطان على ستة عشر من مماليك الأمير الكبير الكبير وفى خامس عشرينه قَبَض السلطان مَن بَقِي من المماليك الأشرفية فقبض على كثير منهم وأخرجوا من القاهرة إلى عدة جهات .

وفى يوم الخميس ثانى عشر شهر ربيع الأقل رسَمَ السلطان بالإفراج عن الأمير يَّبُغُ الناصرى" نائب حلب كان ونقلة مر سجن الإسكندريّة إلى تغر دِمْياط وأذن له أن يركب و يَتَنَزّه حيث شاء .

<sup>(</sup>١) زيادة عن السلوك (ج ٣ ص ٥٥٤) ،

<sup>(</sup>٢) فى « م » : « وفى حادى عشرينه » والتصويب عن « ف » والسلوك ج ٣ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) فى السلوك ( ج ٣ ص ٢٦٤ ) : « وفى يوم الجمعة ثانى عشر ... الخ » .

وفى شهر ربيع الآخر غَضِب السلطان على مُوَفَّــق الدين أبى الفسوج ناظر (١) الجيش وضربه نحو مائة وأربعين عصاةً وأمر بحبسه ،

وفى يوم الخميس رابع عشر بُحُادَى الآخرة نُقِلت رِمَّمُ أولاد السلطان الخمسة من مدافِنهم إلى القُبَّة بالمدرسة الظاهريّة التي أنشأها الملك الظاهر بين القصرين ونُقِلت أيضا رِمَّةُ والد الملك الظاهر الأمير آنص عِشاءً والأمراء مشأةٌ أمامَ نَعْشِه، حتى دُفِن أيضا بالقُبّة المذكورة .

ثم في يوم الأربعاء حادى عشرة نزل الأمير جاركس الخليل الأمير آخور إلى المدرسة الظاهرية المقدّم ذكرُها بعدفراغها وهبًا بها الأطعمة والحلاوات والفواكه . ثم ركب السلطان من الغد في يوم الخميس ونزل مر القلعة بأمرائه وخاصكينه إلى المدرسة المذكورة، وقد المجتمع القضاة وأعيانُ الدولة، فحد بين يديه سماطًا جليلا، أوله عند الحراب وآخره عند البحرة التي بوسط المدرسة، وأكل السلطان والقضاة والأمراء والحماليك، ثم تناهبت الناس بقيتة، ثم مُدَّ سماط الحلوات والفواكه ومُلِئت البحرة التي بصحن المدرسة من مشروب السُّكر، ثم بعد رفع السماط الخلوات السلطان على الشيخ علاءالدين [على] السيرامي الحنفي وقد استدعاه السلطان من بلاد الشرق واستقر مدرِّس الحنفية وشيخ الصوفية وفرَش له الأمير جاركس الخليل السلطان على الأمير جاركس الخليل السلطان على الأمير جاركس الخليل شاد عمارة المدرسة المذكورة وعلى المُعلَّم شهاب الدين أحمد بن الطّولُوني المهدس ورَيَا فَرَسين بقاش ذهب ، ثم خلع السلطان على خمسة عشر نفراً من مماليك

<sup>(</sup>١) في السلوك المصدر المتقدم : « نحو مائة وأربعين ضربة » .

<sup>(</sup>٢) التكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٦٧) .

جاركس الخليل من باشروا العمل مع أستاذهم وأنهم على كلّ منهم بخسمائة درهم. ثم خَلَع السلطان على مُبايشرى العِاَرة .

ولَمَّ جَلَس الشيخُ علاء الدين السِّيراميّ على السِّجَادة تمكلَّم على قوله تعالى : ( قُلْ اللهُمَّ مَالِكَ المُلكِ ﴾ الآية ، ثم قرأ القاريُ عَشْرًا من القرآن ودعا ، وقام السلطان وركب بأمرائه وخاصَّكِيَّة وعاد إلى القلعة ، بعد أن خَرَج مر باب رَوِيلَة ، فكان هذا اليوم من الأيام المشهودة .

ثم بدا للسلطان بعد ذلك أن يَقْيض على الأمير بَيْدَمُم الخُوَارَزْمِي نائب الشام، فارسل طاوُوسًا البريدي للقبض عليه ورَسمَ للا مير تَمَرُ بِغا المَنْجِي أن يتوجه على البريد لتقليد الأمير إشِقْنَمُر المارِدِ بني عَوضه بنيابة الشام وكان إشقتمر بالقدُس بطّالا، وقد تقدم أن إشقتمر هذا ولي نيابة حلب في أيّام السلطان حسن الأولى و يبغا أستاذ بَرْقُوق يوم ذاك خَاصَّكي ، فا نظر إلى تقلّبات الدهر .

وفي يوم الجمعة عاشر شهر رمضان من سنة عَمانِ وثمانين وسبعائة أقيمت الجُمعة بالمدرسة الظاهرية المذكورة وخطب بها جمال الدين محمود القيصيرى العجمى المحسب .

وَجَّةٍ في هذه السنة الأمير جَاركس الخليل بِحَمَّل كبير وَجَّةٍ من الأمراء كَمَشْبُغَا الخاصَى الأشرق ومجد بن تَشْكِرُ [ بن ] بُغَا وجاركس المحمودي .

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد شيخ الشيوخ الشهير بالعلاء السيرامى الحنفى شسيخ الشيوخ بالمدرسة الغاهرية برقوق، توفى بالقاهرة يوم الأحد ثالث جادى الأولى سنة ، ٧٩ه وسيذكر المؤلف وفاته فى السنة المذكورة .

<sup>(</sup>٢) في « ف » : « طاس » ·

٢٠ (٢) التكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٦٧) ٠

<sup>(</sup>٤) في السلوك المصدر المتقدّم : " جاركس المحمدى "

10

وفي يوم الأثنين [خامس] عشرين شؤال آستدعَى السلطان زكريّا آبن الخليفة المعتصم بالله أبى إسحاق إبراهيم – و إبراهيم المذكور لم بل الخلافة – آبن الحليفة المُستَمْسِك بالله أبى عبدالله محمد – وكذلك المستمسك لم يَل الخلافة – آبن الخليفة الحلاكم بأمر الله أحمد العباسيّ وأعلمه السلطان أنّه يُريد أن يُنصّبة في الخلافة ، معد وفاة أخمه الواثق بالله عُمر ،

ثم آستدى السلطان القضاة والأمراء والأعيان ، فلمّا آجتمعوا أظهر زكريّاء المذكورُ عَهْدَ عَمّه المعتضد له بالخلافة ، فلّع السلطان عليه خِلْمة غير خِلْمة الخلافة ونزل إلى داره ، فلمّا كان يومُ الخيس ثامن عشرينه طَلَعَ الخليفةُ زكرياءُ المذكور إلى القلعة وأحضر أعيانَ الأمراء والقضاة والشبخ سراج الدين عمر البلقيني فبدأ البلقيني بالكلام مع السلطان في مبايعة زكريّاء على الخلافة فبايعه السلطان أولا ، ثم بايعه من حضر على مراتبهم ونُعِتَ بالمستعصم بالله وخَلَع عليه خِلْمة الخلافة على العادة ونزل إلى داره وبين يديه القضاةُ وأعيانُ الدولة ،

ثم طلع زكرياء المذكور في يوم الآثنين ثانى ذى القعدة وخَلَع عليه السلطان ثانيا بنظر المشهد النفيسي على عادة مَن كان قبله من الخلفاء ، ولم تكن هذه العادة قدما ، يل حدث في هذه السنن .

وفى خامس عشرين ذى الحجمة قدِم مُبَشِّر الحاجّ السَّيْفِي بُطَا الحاصَّى وأخبر أن الأميرَ آقبغا المسارِدبن أمير الحاجّ لمَّ قدِم مكّة خرج الشريف محمد بن أحمد أبن عَجْلان أمير مكّة لَتَلقَّيه على العادة ونزل وقبّل الأرض ثم قبّل خُفَّ جَمَل الحَيْمِل.

<sup>(</sup>١) التكلة عن السلوك ( ج ٣ ص ٤٦٧) .

<sup>(</sup>٢) في السلوك (ج ٣ ص ٤٦٨) : « ثالث ذي القمدة » ٠

وعندما آنحنى وثب عليه فِدَاوِيَّان ، ضربه أحدُه المِنْجَر في عُنُقُه وهما يقولان : غربم السلطان فخر مينا وَتَم نهارَه مُلْقَ حتى حَمَله أهله ووارَّوه وكان كُبَيْش على بُعد، فَمَنَلَ الفِداوِيَّةُ رجلا آخر يَظنُّوه كُبَيْشًا وأقام أميرُ الحاج لابسَ السلاح سبعة أيام خوفا من الفتنة ، فلم يتحرّك أحدُّ ، ثم خلع أميرُ الحاج على الشريف غِنان باستقراره أمبر مكة عوضا عن محمد المذكور وتسلّمها .

ثم فى تاسع عشرين ذى الجِمَّة قدمت رسلُ الحبشة بكتاب مَاكِهُم الحَقَّى وَاسِمُهُ داود بنُ سيف أَرْعَد ومعهم هديّة على [ أحد و ] عشرين جَلَّا ، فيها من طرائف بلادهم ، من جُملتها قُدور قد مُلِئت حمَّصا صُنِع من ذهب إذا رآه الشخص يظنّه حصا وغير ذلك .

ثم في يوم السبت سابع عشر صَفَر من سنة تسع وثمانين وسبعائة قدم الأمير أَلْطُنبُغا الحُوبائي نائب الكرّك باستدعاء ، فأخلع عليه السلطان باستقراره في نيابة دمشق عوضا عن إشقتمر الماردين وعُزل إشقتمر ولم تَكُلُ ولايتُه على دمشق عشرة أشهر وأقام الطنبغا الحوبائي بالقاهرة ثلاثة أيام وسافر في يوم تاسع عشره بعدما أنع عليه الملك الظاهر بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم فضة وفرس بسرج ذهب وكُنبُوش زَر كش وأرسل إليه الأمير أيتمش بمائة الف درهم وعدة بُقج ثياب واستقر مُسفّره الأمير قرفهاس الظاهري وخرج الحكوباني من مصر بتجمّل عظيم واستقر مُسقره الأمير ناصر الدين محد بن مبارك المهمندار في نيابة حماة عوضا عن الأمير سُودون العثماني على إقطاع محمد بن المهمندار الأمير سُودون العثماني على إقطاع محمد بن المهمندار المذكور بحلب .

<sup>(</sup>١) الشكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٧١) .

وفي آخر جُمَادَى الآخرة من السنة وهي سنة تسع وثمانين وَرد الخبرُ على السلطان بأن تَيُور لَنْك صاحب بلادالعجم كَبَس الأمير قرا محمد صاحب مدينة تيريز وكَسَره فقر منه قرا محمد في نحو مائتى فارس وتوجه بهم إلى جهسة مَلَطْية ونزل هناك ونزل تيمُسور لَنْك على آمد فاستدعى السلطان القضاة والفقهاء والأمراء وتحدث معهم في أخذ الأوقاف من البلاد بسبب ضَعْف عسكر مصر فكَثرُ الكلام في ذلك وصَمَّم الملك الظاهر على إخراج الجميع للجند، ثم رَجَع عن ذلك ورسم بتجهيز أربعة أمراء من أمراء الألوف بالديار المصرية وهم : الأمير ألْطُنْبُغا المُعَلِّم أميرُ سلاح والأمير من أمراء الألوف بالديار المصرية وهم : الأمير ألْطُنْبُغا المُعَلِّم أميرُ سلاح والأمير شودون باق وسبعة أمراء أنتر من أمراء الطبلخانات وعين معهم من أجناد الحلقة ثلاثمائة فارس فتجهز الجميع وخرجوا من القاهرة في أقل شهر رجب وساروا إلى حلب ونائبها يوم ذاك سودون المظفيري وقد وصل إليه الخبرُ بأن قرا محمدا واقع ابن تيمور لنك وكسره ورجع إلى بلاده .

و بعد خروج العسكر آستدعى السلطان فى سادس عشرين شعبان من سسنة (٥) تسع وثمانين المذكورة الشيخ ناصر الدين آبن بنت الميسلق ووَلاه قضاء الشافعية بالديار المصرية بعد عزل القاضى بدر الدين محمد بن أبي البقاء عنها بعدما تمنع

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ١ ص ١١٩ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١٧٢ من الجزء التاسع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٠٧ من الجزء الثانى من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٤) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٧٨ ) : « يوم الأثنين رابع شعبان » •

 <sup>(</sup>٥) هو قاضى القضاة ناصر الدين بمحدين عبد الرحمن بن عبد الدائم بن محمد المعروف بابن بنت ميلق
 الشاذل الصوفى قاضى قضاة الديار المصرية ؛ سيذكر المؤلف وفاته سنة ٩٩٧هـ، وراجع ترجمته فى المنهل
 الصاف (ج ٣ ص ١٧٢ ب) .

ابن الميلق المذكور من قبول القضاء تمنّعا زائدا وصلى ركعتى الاستحارة حتى أذعن، فألبسه السلطان الملك الظاهر تشريف القضاء بيده وأخذ طيلسانه يتبرّك به ونزّل و بين يديه عظاء الدولة إلى المدرسة الصالحية ، فداخل أرباب الدولة بولايته خوفٌ ووهمٌ وظنّوا أنه يَعْسِل الناس على عَمْض الحق وأنه يسير على طريق السّلف من القضاة، قال الشيخ تق الدين المَقْريزي برحمه الله بي الكافة ووقيعت من تشدّقه في وعظه وتفخّمه في مَنْطِقه و إعلانه في التّنكير على الكافة ووقيعت في القضاة وآشماله على لُبُس المتوسّط من الخشن ومعبه على أهل الرَّف .

وكان أول ما بدأ به أن عَزَل قضاة مصر كُلهم من العَرِيش إلى أُسُوان و بعد يومين تكلّم معه الحائم مُفلِح مولى القاضى بدر الدين بن فضل الله كاتب السر في إعادة بعض مَن عزله من القضاة، فأعاده، فأنحل ماكان معقودًا بالقلوب من مهابته . ثم قلّع زيّه الذي كان يُلبَسُه ولبِس الشاش الكبير الغالى الثمن ونحوه وترفّع في مقاله وفعاله ، حتى كاد يصعد الحق وشح في العطاء ولاذ به جماعةً غير مُحبَّبين إلى الناس فأنطلفت ألسنة الكافّة بالوقيعة في عرضه واختلقوا عليه ما ليس فيه . انتهى كلام المقريزي باختصار .

قلت : كل ذلك والملك الظاهر لا يسمع فيه قولَ قائل ، حتى كانت وقعمة الناصرى ومنطاش مع الملك الظاهر برقوق وحُيس الملك الظاهر بالكرك وكان هو قاضيا يومئذ فَوقع في حتّى الظاهر وأساء القولَ فيمه ، فبلغ الظاهر ذلك قبل

<sup>(</sup>١) سبق الكلام عليها في الحاشية رقم ١ ص ٣٤١ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) سبق التعليق عليها في الجزء الخامس من هذه الطبعة (ص ٧٥١) .

 <sup>(</sup>٣) واجع الحاشبة وقم ٢ ص ٢٩٦ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : « عند القاضي ... الح » وما أثبتناه عن المنهل الصافي (ج ٣ ص ١٧٣ ب) ه

ذهابه إلى الكرك وهو بسجن القلعة فأسرّها في نفسه على ما سنذكره في محلّه في سلطنة الملك الظاهر الثانية إن شاء الله تعالى .

ثم ورد الخبر على السلطان الظاهر بأن العسكر المجترد من الديار المصرية عاد الى حلب وكان توجه نحو ديار بكر صحبة نؤاب البلاد الشامية وعاد وكان الأسير أَلْطُنبُهُما الحُوباني نائب الشام مقدَّم العساكر وخرج بثقل عظيم وزدخاناه هائلة ، جدّدها بدمشق حتى إنه رَسَم لفضلاء دمشق أن يَنْظُموا له ما يُنْقَش على أسِنة الرّماح، فنظم له القاضى فتح الدين محمد بن الشهيد كاتب سِر دمشق :

## [البسيط]

إذا النّبارُ علا في الْجَـوِّعِثْ يَرُهُ \* وأظلم الجـوْ ما لِلشمس أنوارُ هـذا سِنانِي نجمُّ يُستضاءُ بِهِ \* كأنِّي عَـلَمُّ فِي رأسهِ نارُ والسيفُ إِن نامِ مِلْ اَلجَفْنِ فِي عُلُفُ \* فإنني با رزُّ لِلحــوبِ خَطَّارُ إِن الزماح لأغصانُ وليس لَمَا \* سوى النجوم على العيدانِ أ زهارُ

النصرُ مقرونُ بِضَرْبِ أَسِنةٍ \* لَمَانُهُ كَو مِيضِ بَرْقِ يُشرِقُ سُبِكُ لِنَسْبِكُ كُلَّ خَصْمِ مارِدٍ \* ونَطرَقت لِمُانِدٍ يَنَطَّرَق رَانَ نَفوقُ البِيضَ فِي الْمَيْجاءِ إِذْ \* يَحْمَرْ من دمِهِ العدوَّ الأزدق يَنْسُجْنَ يومَ الحرب كلَّ كتيبة \* تحتَ النُبُ رفضرُهن مُحقّق

<sup>(</sup>۱) رواية أحد المصادر : « سمر » ·

ونظم الشيخ شمس الدين محمد المزيّن الدّمشقّ في المعنى وأجاد إلى الغاية : [ الكامــــل ]

أنا إسمرُّ وآلرا يهُ آلبيضاءُ لِي \* لا السبوفِ وسَلْ مِنَ الشَّجعانِ للمُ يَحَلُّ لِي عَيْشُ العُداةِ لا نِي \* نُودِيتُ يـومَ الجَمْعِ بِالمُسْرَانِ للمَّانِ الكُماةُ بِجَحْفَلِ \* كَلَّمَتُهم فِيـهِ بِكُلِّ لِسانِ وَإِذَا تَغَالَمُ عَنَّا تُساقُ إِلَى الرَّدى \* قَهْرًا لِمُعظَمِ سَطُوةِ آلِمُو بانى فتخالهم غنَّا تُساقُ إلى الرَّدى \* قَهْرًا لِمُعظَمِ سَطُوةِ آلِمُو بانى

ثم في شوّال خَرَج السلطان من القاهرة إلى سرياقوس على العادة في كل سنة ، واستدعى به بالأمير يَلبُع الناصري من تَغْر دِمياط، فوصل إلى سرياقوس في ثالث عشر شوّال وقبل الأرض بين يدى السلطان، فأكرمه السلطان وأنعم عليه عائة فَرَس ومائة جَمَل وسلاح كثير [ ومال ] وثياب وأشياء غير ذلك ، قيمة ذلك كله خمسائة ألف درهم فضة ، وأهدى إليه سائر الأمراء على العادة ، كل واحد على قَدْر حاله .

ثم عاد السلطان من سرياقوس في أوّل ذي القَعْدة ، وخَلَعَ على الأمير يلبغا الناصريّ المذكورة باستقراره الناصريّ المذكورة باستقراره في نيابة حلب على عادته ، عوضا عن سُودون المظفريّ بحكم استقرار سُودون المظفريّ أتابك حلب وأمّرَهُ بالتجهيز، وهدذه ولاية الناصريّ الثالثة على حلب ،

 <sup>(</sup>١) الغتمة : العجمة .
 (٢) وأجع الحاشية رقم ١ ص ٧٩ من الجــز. الناسع من

هذه الطبعة · (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣١٢ من الجزء الحامس من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٤) رواية السلوك (ج ٣ ص ٨٠٠): « فوصل إلى المخيم بسرياقوس في عشرين شتوال » .

<sup>(</sup>٥) زيادة عن السلوك المصدر المنقدّم .

فأصلح الأمير يلبغ الناصرى أمره وتهيّا للسفو، وخرج فى ثامن ذى القعدة إلى الرّيدانيّة، بعد أن أخلع السلطان عليه خِلْعة السفو، وسافر من الريدانية فى تاسعه بحبّل عظيم و بَرْك هائل ومُسقّره الأمير بُحق ابن الأمير أيتمَشُ البَجَاسى ، وبعد خروجه بشلائة أيام قَدِم البريدُ من البلاد الشامية بأنّ تَمُرُ بُعا الأفضلي الأشرف المدعق مِنْطاش نائب مَلطيّة خرج عن الطاعة ووافقه القاضى برهان الدين أحمد صاحب سيواس وقراً محمد التَّرَيُخاني ونائب البيرة و يلبغا المَنْجَى وعدة كبيرة من خُشداشية منطاش من الماليك الأشرفية وأنه آنضم عليه جماعة كبيرة من التَّركان ، فتشوش السلطان في الباطن ولم يُظهر ذلك ، ونَدم على توليته يلبغ الناصرى على فتشوش السلطان في الباطن ولم يُظهر ذلك ، ونَدم على توليته يلبغ الناصرى على نيابة حلب، غير أنه لم يسعّه إلا السّكات ،

ثم رَكِب السلطان الملك الظاهر في ثانى يوم جاء الخبرُ بعصيان منطاش وعدًى البحر إلى برّ الجيزة وتصيّد وعاد في سادس عشرينه، و بعد عوده بأيام وصل قاصدُ الأمير تمر بغا الأفضلي الأشرف المدعق منطاش نائب ملطية يخبر أنه مانافق وأنه باق على طاعة السلطان، فأخذ السلطان في أخب القاصد وأعطى، و بينها هو في ذلك قدم البريدُ من حلب في إثره يُخبر السلطان بأن منط بالمذكور عاص، وأنه ما أرسل يقول: إنه باق على الطاعة إلّا يدفع عن نفس حتى يخرج فَصْلُ الشتاء ويدخل فصلُ الربيع وتذوب الشاوج، فسير السلطان السيفي مَلِكتمر الدوادار بعشرة آلاف دينار إلى الأمراء المجردين قبل تاريخه توسيعة لم ، وأمره في الباطن بالفاهرة ونواحيها في شهر ربيع الأول من سنة تسعين وسبعائة ، وآشتغل الناس عرضاهم وأمواتهم عن غيره .

ثم أخلع السلطان على الأمير أيدكار العُمرى اليَنبُعُاوِى الحاجب الشانى وأحد مقدى الألوف ، بآستقراره حاجب الحجاب بالديار المصرية ، عوضا عن قُطْلُوبغا الكُوكائي بعد شغورها عنه أربع سنين ، وأضيف إليه نظرُ خانقاة شيخون ، وآستقر الأمير زين الدين أبو بكر بن سُنقر عوضه حاجبا ثانيا حاجب مَيْسرة سقدمة ألف .

ثم فى حادى عشرين بُحادى الأولى من السنة قدم صَرَاى تَمُر دوادار الأمير يُونُس النّورُوزِى الدوادار ، ومملوك نائب حلب الأمير يَلْبُعَا الناصرى يُغْيِران بان العسكر توجه إلى سيواس وقاتلوا عسكرها ، وقد استنجد أهلُ سيواس بالتر، فأناهم من التر نحو الستين ألفا فحاربهم العسكر المصرى والحلبي يوما كاملاحتى هزموهم وحصروا سيواس بعدما قُتِل كثير من الفريقين وبحُرح معظمهم ، وأن الأقوات عندهم عزيزة ، فحقر السلطان للعسكر المذكور خمسين ألف دينار مصرية وشكرهم وسار بالذهب مَلِكْتَمُر الدوادار ثانيا بعد قدومه مصر بايام قليلة .

وكان خروجُ مَلِكْتَمُر في هـذه المرة الثانية بالذهب في سابع عشرين جمادي (٣) الآخرة ، هذا ما أخبره صراى تَمَرُ دوادار ثاني يُونُسُ الدَّواداَر .

وأتما ما وَقَع من بعده هناك فإنّ العسكر تحرّك إلى الرحيل عن سيواس لطُول مُكْثِهم، وعندما ساروا هجم عليهم التتر من خلفهم، فآحترز الأمير بَلْبُغُ الناصري فأنب حلب إلى جهة حتى صار خلفَهم، ثم طَرَقَهم بمن معه ووضع السيفَ فيهم،

<sup>(</sup>۱) هو أيدكار بن عبد الله العمرى البلبغاوى · ذكر المؤلف له ترجمة عممته فى المنهل الصافى (ج ۱ ص ۲ ۶۳ ب) ، وقد ذكر فى السلوك للقريزى (ج ۳ ص ۶۸ ۶ ) باسم : « بدكار » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١٠ ص ١٦٩ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠٠.

<sup>(</sup>٣) السياق يقتضى : < في سابع عشرين جمادي الأولى » راجع السلوك (ج ٣ ص ٠ ٩ ٤ ) .

فقتل منهم خلائق كثيرة وأسر منهم نحو الأنف وأخذ منهم نحو عشرة آلاف فرس وعاد العسكر سالمسا إلى حلب؛ فقدم هدذا الخبر الشانى أيضا على يد بعض مماليك الأمير يُونُس الدوادار ، فَسُر السلطان بذلك ودُقت البشائر بالديار المصرية ، ورسم السلطان بعود العسكر المصرى إلى نحو الديار المصرية ، فعادوا إليها في ثالث شعبان من سنة تسعين وسبعائة ، فكانت غيبتُهم عن القاهرة سنة وعدة أيام ، ولمسا وطلعوا إلى القلعة أخلع عليهم السلطان الجلع المسائلة وشكرهم ونزاوا إلى دورهم ، وكثرت التهاني لمجيئهم .

ثم في خامس عشر شعبان المذكور طلب السلطان الأمير الطواشي بهادر مقدم الماليك السلطانية ، فلم يجدده بالقلعة ثم أخضر سكرانا من بيت على بحر النيل ، فَغَضِب السلطان عليه ونَفَاه إلى صَفَد على إمرة عشرة بها ، وأَخْلَع على الطواشي شمس الدين صَواب السَّعدي المعروف بَشَنْكل الأسود بتقدمة الماليك السلطانية عوضًا عن بهادر المذكور ، واستقر الطواشي سعد الدين بَشِير الشَّرَق في نيابة المقدم عوضا عن شَنْكل المذكور .

وحج في هذه السنة أيضا الأميرُ جَاركس الخليل الأمير آخور الكبير أمير حاج الأقل ، وكان أمير حاج الخصل الأمير آقبُنا الماردين وخرج الج من ، صرفي عاشر شؤال ، وفي أثناء ذلك قدم الخبرُ بعصيان الأمير أَلْقُنْها الحُو بانى الله الشام وأنه ضرب الأمير طُرُنْطَاى حاجب حجّاب دمَشق واستكثر من استخدام المماليك وشاع ذلك بالقاهرة وكثرت القالة بين الناس بهذا الخبر، فلما بلغ الأمير أَلْفُنبنا الحُو بانى ذلك أرسل استأذن السلطان في الحضور إلى الديار المصرية ، فأذن له السلطان في الحضور إلى الديار المصرية ، فأذن له السلطان في الحضور الى الديار المصرية ، فأذن له السلطان

فى خواصَه وسارحتى نزل سِرْيَاقُوس خارجَ القاهرة فى ليلة الخميس سابع عشرين شوّال من سنة تسعين المذكورة ، وبلغ السلطان ذلك فأرسل إليه الأمير فارسا الصَّرغتمشيّ أميرَ جاندار ، فقبَض عليه من سِرْ ياقوس وقيده وسيَّره إلى سجن الإسكندرية صحبة الأمير أُلِحْيْبُعا الجماليّ الدوادار .

ثم رَسَم السلطان بأن طُرُنطاى حاجب مُجاب دِمَشق يستقر في نيابة دمشق عوضًا عن الأمير أَلْطَنبغا الجو بانى المذكور، وحَلَى إليه التشريف والتقليد الأمير سُودونُ الطَّرُنطائي ، فعظُم مَسْكُ الأمير ألطنبغا الجو بانى على الناس كونه ظهر للسلطان براءتُه ثمّا نقلة عنه أعداؤه وكونه من أكابر اليلبغاوية ، ولم يسَعْهم إلا السكات لفوات الأمر.

ثم كتبَ السلطانُ كتابا لأمراء طَرَابُلس وأرسله على يد بعض خواصَّه بالقَبْض على الأمير كَمَشْبُغا الحَمَوِى اليَلْبُغاوِى نائب طرابُلُس، فَقَدِم سيفُه فى عاشر ذى القعدة فتأكَّد تشويش الناس بَمْسك تَكَشْبُغا أيضا ، فإنه أكبر مماليك يَلْبْغا العمرى .

وممّن صار فى أيام أستاذه يَلْبُف أمير طبلخاناه، وتوجّه الأميرُ شَـبْخ الصَّفَوِى" بتقليد الأمير أَسَنْدَمر المحمَّدى" حاجب حُجَّاب طَرَابُلُس بنياية طرابلس عوضا عن كشبغا الحَمَوى" المقدّم ذِكْرُه .

ثم نَفَى السلطان الملكُ الظاهرُ الأميركَشُبُغَا الخاصَّى الأشرق ، أحد أمراء (١) الطبلخانات ورأسَ نَوْ بَة إلى طرابُلس، فسار من دِمْياط، لأنّه كان في اليَزَك بالثّغُر المذكور .

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ١ ص ٣١٢ من الجزه الخامس من هذه الطبعة .

ثم قدم البريد بعشرين سَيْقًا من سُيوف الأمراء الذين قبيض عليهم من أمراء البلاد الشامية، ثم كَتَب السلطان بالقَبْض على الأمراء البطّالينَ ببلاد الشام جميعا، ثم أعيد سُودون العثانى إلى نيابة حَاة بحكم خروج كُشْلِي منها إلى نيابة ملّطيّة، عوضًا عن منطاش ، وكان كُشْلِي وَلِي نيابة حَاة قبل تاريخه بمدّة يسيرة عوضا عن الهمنداد.

ثم فى ثانى ذى القَعْدَة قَدِمَت رُسُلُ قرَا محمد وأخروا أنه أخذَ مدينة تِبرِيز، وضَرَب بها السَّكَة بآسم السلطان الملك الظاهر برقوق، ودعا له على منا برها وسيّر دنا نير ودَراهم، عليها آسم السلطان، وسأل أن يكون نائبا بها عن السلطان فاتُجيب بالشكر والثناء، هدا والحواطرُ قد نَفَرت من الملك الظاهر لكثرة قَبْضه على الأمراء من غير مُوجِب، وتَغَوَّف كلُّ أحد منه، على نفسه حتى خواصّه وكَثرَ تَغَيْلُ الأمراء منه، و بينها هم فى ذلك أشيع بالديار المصريّة بعصيان الأمير يَلْبُغا الناصري نائب حلب ، وكثر هذا الخبر فى محرّم سنة إحدى وتسعين وسبعائة ، وسبب ذلك أنه وقع بين الأمير يلبغا الناصري و بين سُودُون المظفّري أنابك حلب المعزول عن نيابة حلب قبل ناريخه، وكاتب كلُّ منهما فى الآخر، فا حتار السلطانُ بينهما وقد قوى تخوّفه من الناصري .

قال المَقْريزِيّ - رحمه الله - ، وكان أَجْرَى الله سبحانَه وتعالى على أَلْسَنَة العاتمة : من غَلَبْ ، صَاحِبْ حَلَبْ، حتى لا يكاد صغيرُ ولا كبيرُ إلا يقول ذلك، حتى كان من أمر الناصريّ نائب حلب ما كان ، انتهى كلام المقريزي . ولَّ شاع ذلك جمَّع السلطان الأمراء والخاصَّكِيَّة في يوم الأحد خامس صفر بالمَيْدان من تحت القلعة وشَرِب معهم القِمِزّ ، وقرّر لشربه معهم يَوْمَى الأحد والأربعاء، يروم بذلك أخذ خواطرهم.

ثم في عاشره بعث السلطان هديَّة للا مير يَلْبُغُا الناصري نائب حلب فيها عدَّة خيول بقُهاش ذهب [ وَقَبَاء ] واستدعاه ليحضر ليعمل معه مَشُورة في أمر منطاش، فاتمًا أتاه رسول السلطان بالحضور إلى الديار المصرية ، خَشي أن يَفْعَل به كما فَعَل بالأمير أَلْطُنُبِغا الحُو باني نائب الشَّام من مَسْكَه وحبسه بالإسكندرية ، فكُّنبُّ يعتــذر عن الحضور إلى حضرة السلطان بحــركة التَّرْكُمَان وعصيان منطاش ، وأنه يتحوّف على البلاد الحلبية منهم، ومهما كان للسلطان من حاجة يُرسِل يعرّفه ليقوم بقضائها ، وعاد رسول السلطان إلى مصر بهذا الجواب ، فلم يقبل السلطان ذلك منــه في الباطن وقبِله في الظاهر وقد كَثُر تَخيُّـلُهُ منه ، وأخذ في الندبير على الأمير يلبغا الناصريّ مع خواصُّــه ، حتى آقنضَى رَأْيُ الجميــع على إرسال تُلكُّنُّكُمْ الدوادار إلى حلب بحيسلة دُبُّرُوها ، فَحَسرج تُلكتمر المحمَّديُّ الدوادار المسذكور وعلى يده مثالان ليلبغا الناصري نائب حلب ولسودون المظفري أتابك حلب المقدّم ذكره أن يصطلحا بحضرة الأمراء والقضاة والأعيان وسعر معه خلعتين يلبسانها بعد صلحهما وحمل السلطان في الباطن مع ملكتمر عدّة مطالعات إلى سودون المظفري وغيره من أمراء حلب وأرباب وظائفها بالفبض على الناصري وقتسله إن آمتنع من الصاح وكان مملوك الناصري قد تأخر بالقاهرة عن السفر لحلب ليفرق كتبا

 <sup>(</sup>١) زيادة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٩٩) .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : ﴿ مَلَكُتُمْ ﴾ وتصحيحه عن المنهل الصافي (ج ١ ص ٤٠٨ (ب)) .

من أستاذه على أمراء مصر، يدعوهم فيها إلى مُوافقته على الخروج على السلطان وأخر السلطان أيضا جواب الناصرى الوارد على يد مملو كه المذكور، عامدا حتى يسيقه تُلَكْتَمر الدوادار إلى حلب ، وكان مملوك الناصرى المذكور يقظا حاذقا ، فبلغه ما على يد تُلكَتَمر الدوادار من المطالعات بالقبض على أستاذه يَلبُغا الناصرى وعلم أنه عُوق حتى سافر تُلكَتَمر ، ثم أعطى الجواب، فأخذه وخرج من مصر في يومه وسار مسرعا وجد في السوق حتى سبق تُلكَتَمر الدوادار إلى حلب وعرف أستاذه بغير تُلكتمر كلّه سِرًا ، فأخذ الناصرى في الحذر ، و يقال : إن تُلكتمر الدوادار بينه وبين الشيخ حسن رأس نَوْ بة الناصرى مصاهرة ، فلما قرب من حلب بعث يُغيرُ الشيخ حسنا المذكور بما أنّى فيه ، فعلى كل حال آحتزز الناصرى . وهذا الخير الثاني بَعدُ والأقل أقرب وأقوى عندى من كل وجه .

ثُمّ لمّ تحقق الناصرى ماجاء فيه تُلكَتمر احترز على نفسه وتعبّا، فلما قرب تُلكَتمر من حلب، خرج الأمير يلبغا الناصرى من حلب ولاقاه على العادة مُظهرا لطاعة السلطان وقبل الأرض وأخذ منه مِثاله وعاد به إلى دار السعادة بحلب وقد اجتمع الأمراء والقُضَاة وغيرهُم لسماع مرسوم السلطان وتأخّرالأمير سُودون المظفّرى أتابك حلب عن الحضور ولم يُعجِبه ما فعله الملك الظّاهر برقوق من حضوره عند الناصرى لمعرفته بقوة الناصرى وكثرة مماليكه، فأرسل له الناصرى سفيرة قاصد يستعجله للحضور فلم يجد بدًا من الحضور وحضر وهو لابس آلة الحرب من تحت قاشه خوفا على نفسه من الناصرى وحواشيه، فعندما دخل سودون المظفّرى إلى قليز دار السعادة ، جَسَّ قازان اليَرْقَشِي أمير آخور الناصري كَتِفَهُ فوجد السلاح،

 <sup>(</sup>۱) يراد بدار السعادة هنا دار الحكومة التي يقيم فيها الوالى أو الحاكم لإدارة شـــؤون الولاية أو المقاطعة وهذا هو المقصود هنا .

فقال: يا أمير! الذي يجىء للصلح يدخل دار السعادة وعليه السلاح وآلة الحرب، فسبّه سُودون المظفّري فَسلّ قازان سيفه وضربه به وأخذت سودون المظفّري السّيوف من كل جانب من مماليك الناصري الذين كان رَبَّهُم لهذا الأمر، فَقُتِل سُودون المظفري بعد أن جَردت مماليكه أيضا سُيوفهم وقاتلوا مماليك الناصري ساعة هيّنةً وقُتل من الفريقين أربعة أنفس لا غَيْرُ وثارت الفتنة .

ففي الحال قبض الناصري على حاجب حجاب حلب وعلى أولاد المهمُّندار وكانا مُقَدَّمَى ألوف بحلب وعلى عدَّة أمراء أُخَر بمن يخشاهم ويخاف عاقبتهم . ثم ركب الناصري إلى القلعة وتسلّمها واستدعى التركان والعربان وكتب إلى تَمُربُعا الأفضليّ الأشرف المعروف بمنطاش يدعوه إلى موافقته ، فَسُرّ منطاش بذلك وقَدم عليه بعداً يام ودخل تحت طاعته. وكان الناصري قد أبَّاد منْطاش وقاتَله ، منذُ خرَّج عن طاعَته وطاعة السلطان غير مر"ة ، وصار منطاش مر. ﴿ جُمَلَةُ أَصِحَامَهُ وتَعَاضِدُ الأَشْرُفِيَّـةُ واليلُبغاويّة، واليلبغاوية هم الأكثر، فإنّ الناصريّ منكبار اليلبغاويّة ومنطاش من كار الأشرفية ، هذا مع ما انضم على الناصري من أكابر الأمراء على ماسياتي ذكره. وعاد مَلِكْتَمُر الدُّوادار بهــذا الخبر في خامس عشر صــفر، فكان عليــه خبرٌّ غير صالح، فكتب السَّلطان في الحال إلى الأمير إينال اليوسفيُّ أتابَك دمَّشق والمعزول قبل تاريخه عن نيابة حلب بنيامة حلب ثانياً . وجهَّز إليــه التَشريف والتَّقليد في ثامن عشر صفر المذكور من سنة إحدى وتسعين وسبعائة، وكان إبنال اليوسفي: مِن ٱنْحرف على السلطان في الباطن من أيام ركوبه عليه، قبل أن يتسَلْطن وقَبَض عليه وحبسه سنتين ، ثم أطلقه على إمرة بدمَشق ثم ولاه بعض البلاد الشامية وهي نيابة طرابُلس ، ثم نقسله إلى نيابة حلب ، فدام بهــا سنين ، ثم عزله عنها بالأمير

۱ ه

۲.

يَلْبُغُ الناصري وجعله أتابك دِمَشق ، فصار فى نفسه حزازة من هــذا كله على ماسياتي ذكره .

ثم إن السلطان في ثامن عشر صفر المذكور طَلَب الأمراء إلى القلعة وكآمهم في أمر الناصري وعصيانه وآستشارهم في أمره، فوقع الآتفاق على خروج تجريدة لقتاله وحلّف الأمراء على طاعته ، ثم خرج إلى القصر الأول وحلّف أكابرالماليك السلطانسية .

ثم فى تاسع عشره ضُرِبت خَيْمة كبيرة بالميدان من تحت القلعة وضُرب بجانبها عدّة صواوين برَسم الأمراء ونزل السلطان إلى الخيْمة المذكورة وحلّف بها سائر الأمراء وأعيان الهمالية بل غالبهم ، ثم مدّ لهم سِمَاطا جليلا فأكلوا وأنفضوا .

ثم فى رابع عشرين قدم البريد من دمشق بأن الأمير قرابغا فرج الله والأمير بُرْلار الْعَمَريّ الناصريّ والأمير دمرداش اليوسفيّ والأمير كَشَبُغا الخاصَّى الأشرفيّ و وآقبُغا قَبْجَق آجتمع معهم عدّة كثيرة من الهاليك المنفيِّين بطرابلس ووشوا على نائبها الأمير أَسندمر المحمّديّ وقبضوا عليه وقتلوا من أمراء طرابلس الأمير صلاح الدين خليل بن سَنْجَر وآبنه وقبضوا على جماعة كبيرة من أمراء طرابلس، ثم دخل الجميع في طاعة الناصريّ وكاتبوه بذلك وملكوا مدينة طرابلس .

وفى يوم وصول هذا الخبر على السلطان عَرَضَ السلطان المماليك السلطانية ، وعين منهم أربعائة وثَلاثين مملوكا من المماليك السلطانيّة للسفر ، وعَيّن خمسة من أمراء الألوف بديار مصروهم : الأمير الكبير أَيْتَمُشُ البَجَاسِيّ ، والأمير جَارَحُس

<sup>(</sup>۱) رواية السلوك : (ج ٣ ص ٥٠١ ) : « حنجق » ٠

 <sup>(</sup>٢) رواية السلوك المصدر المنقدم : « وقبضوا ... الخ » .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك (ج ٣ ص ٥٠٢ ) : « أيمَش الأتابك » ·

الخليل الأمير آخور الكبير والأمير شهاب الدين أحمد بن يلبُغا أمير مجلس والأمير أو أن النوروزي الدوادار الكبير والأمير أيد كار حاجب الجاب وعين من أمراء الطبلخاناه سبعة وهم: فارس الصرعَتْمشي وبكُلَسُ العلائي رأس نوبة وجاركس المحمدي وشاهين الصَّرْعَتْمشي وآقبُغا الصغير السلطاني وإينال الجارَّكسي أمير آخور وقديد القَلَمْطاوي من أمراء العشرات جماعة كبرة .

ثم أرسل السلطان للأمير أيتم برسم النفقة مائتى ألف درهم فضة وعشرة آلاف دينار ذهبا مصريا ، ثم أرسل إلى كل من أمراء الألوف ممن عُين للسفر مائة ألف درهم وخمسة آلاف دينار ماخلا أيْدكار حاجب الجاب فإنه حَمَل إليه مبلغ ستين ألف درهم وألفا وأربمائة دينار ،

ثم فى سادس عشرين صفر المذكور قدم الخبر من الشّام بأنّ بماليك الأمير سُودون العثاني نائب حَماة ٱتفقوا على قتله ، ففر منهم إلى دِمَشق وأنّ الأمير بِيرَم العيزى حاجب حُجاب حَماة سلّم حماة إلى الأمير يَلْبُغُا الناصري ودخل تحت طاعته، فعظم هذا الخبر أيضا على السلطان حتى كاد يَهلّك وعرض الماليك ثانيا وعين منهم أربعة وسبعين نفرا لتَتِمّة خمسائة مملوك .

قلت : ولهــذا تُعرف هذه الواقِعَة بوڤعة الخمسائة و بوقعــة شَقَّحُبُ و بوقعة الناصريّ ومنطاش ، إنتهي .

وفى يوم الجمعة سابع عشرين صفر رَسَم السلطان للأمير بَهَاس نائب قلعة الجبَل أنْ يتوجّه إلى الخليفة المتوكل على الله أبى عبد الله محمد بالقلعة وينقُلَه من داره إلى

<sup>(</sup>۱) رواية السلوك (ج ٣ ص ٥٠٢) : « بدكار » ٠

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٩ ١٥ من الجزء النامن من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك (ج ٣ ص ٥٠٣ ) : « والى باب القلعة » ٠

البُرج من القلعة ويُضَيِّق عليه ويمنّع الناس من الدخول إليه، ففعل بَجَاّس ذلك، فبات الخليفة ليلته بالبرج ثم أُعيد من الغد إلى مكانه بالقلعة، بعد أن كلّم السلطانُ الأمراء في ذلك .

ثم وسَم السلطان للطّواشي زين الدين مُقبل الزّمام بالتّضييق على الأسياد أولاد السّلاطين بالحوش السّلطاني من القلعة ومَنْع من يتردّدُ إليهم من الناس والفحص عن أحوالهم، ففعل مُقبلُ ذلك .

ثم فى يُوم الأثنين ثانى شهر ربيع الأوّل خرج البريدُ من مصر بتقليد الأمير طُغَاى تَمُر القبلائي أحد أمراء دمشق بنيابة طرابلس •

ثم فرق السلطان في الحماليك نفقة ثانية ، فكانت الأولى لكل واحد : خمسة آلاف درهم فضة والثانية ألف درهم ، سوى الحيل والجمال والسلاح ، فإنه فرق في أرباب الجوامك لكل واحد جماين ولكل آثنين من أرباب الأخباز ثلاثة مال ورتب لهم [اللحم] والجرايات والعليق ، فرتب لكل من رءوس النوب [في اليوم] ستة عشرة عليقة ولكل من أكابر الماليك عشر علائق ولكل من أرباب الجوامك خمس علائق ، ورسم أيضا لكل مملوك من الماليك السلطانية بخسمائة درهم بدمشق ،

ثم فى رابع عشر شهو ربيع الأول المذكور جلس السلطان بمسجد الرَّديني" داخل القلعة بالحريم السلطاني" وآستدعى الخليفة المتوكّل على الله من مكانه بالقلعة ، فلما

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٥٠٠ ) : أولاد الملوك الناصرية ٠

 <sup>(</sup>٢) التكلة عن السلوك المصدر المتقدّم .
 (٣) التكلة عن السلوك المصدر المتقدّم .

دخل عليه الخليفة قام الملك الظاهر له وتلقاه وأخذ في ملاطفَته والأعتذار إليه واصطلحا وتحالفا ومضى الخليفة إلى موضعه بالقلعة ، فبعث السلطان إليه عشرة آلاف درهم وعدّة بُقَج، فيها أثواب صوف وقاشٌ سَكَنْدرى.

ثم تواترت الأخبار على السلطان بدخول سائر الأمراء بالبلاد الشامية والهاليك الأشرفية واليلبغاوية في طاعة الناصري وكذلك الأمير سولى بن دلغادر أمير التركبان، ونُعير أمير العُربان وغيرهما من التركبان والأعراب، دخل الجميع في طاعة الناصري على محاربة السلطان الملك الظاهر وأن الناصري أقام أعلاما خليفتية وأخذ جميسم القلاع بالبلاد الشامية، واستولى عليها ما خلا قلعة الشام و بعلبك والكرك، فقلِق السلطان لذلك وكثر الأضطراب بالقاهرة وكثر كلام الناس في هذا الأمر، حتى السلطان لذلك وكثر الأضطراب بالقاهرة وكثر كلام الناس في هذا الأمر، حتى

باب هذا المسجد ومذكور فيه اسم منشئه وتاريخ إنشائه ، والظاهر أنه لما جدد بنا، هذا المسجد
 ف سسنة ٩٣٥ ه نقل اللوح المذكور من المسجد ووضع على تربة أبى المنصور قسطة التي بجواره من الجهة
 الغربية ووضع المجدد لوحا آخر بدلا عن السابق أثبت فيه آمجه وتاريخ بنا، المسجد وتصيره .

وذكر لنا المقريزى سبب نسبة هذا المسجد إلى الردين ، فإنه لما تكلم فى خططه على ما كان عليه موضع الفلمة قبل بنائها (ص ٢٠٢ ج ٣) قال : و بالقلمة الآن مسجد الرديني وهو أبو الحسن على بن مرزوق بن عبد الله الرديني الفقيه المحدّث وكان يأوى بمسجد سعد الدولة ثم تحول منه إلى هذا المسجد نعرف به ومن هسذا يعلم أنه لما أنشأ أبو المنصور قسطة هذا المسجد في سسنة ٣٥ ه ه أنتقل إليه أبو الحسن الرديني واستمر في التدريس به إلى أن مات سنة ٥٠ ه ه .

وفى سنة ه ٩ ه ه جدّد هذا الجامع سليان باشا الخادم الذي كان والباعل مصر من قبل السلطان سليان بن سليم خان العثاني كا هو ثابت بالنفش في لوح من الرخام مثبت بأعلى الباب الغربي للجامع المذكور. وهذا الجامع طرازه عثاني وله مثذنة رفيعة تشرف على الفاهرة . وهو مسجد عامر بالشعائر و بجواره من الجهة الغربية تربة فها قبر أبو المنصور قسطة وقبور أخرى لبعض المماليك وعلى شاهد كل قبر نوع لباس الرأس الذي كان يلبسه الخلوك المدفون فيه وهي عدّة عمامات الرأس تكون مجموعة جملة مختلفة الأشكال والأحجام وترشدنا إلى نماذج ملابس الرأس عند الهماليك الذين كانوا يحكمون مصر .

<sup>(</sup>١) في السلوك (ج ٣ ص ٤٠٥) ; د سناجتي ... الخ ٧٠٠

تجاوز الحد واختلفت الأقاويل، كلَّ ذلك وإلى الآن لم تخرج النجريدة من مصر، فلما بلغ السلطان هذه الأخبار رسم بخروج التجريدة، فخرجت الأمراء المذكورون قبسل تاريخه في يوم السبت رابع عشرشهر ربيع الاقل من سنة إحدى وتسعين وسبعائة إلى الريدانية بتجمل زائد واحتفال عظيم بالأطلاب من الخيول المزينة بسروج الذهب والكابيش والسلاح الحائل، لاسيما الأمير أيتمش والأمير أحمد البريط فإنهما أمّعنا في ذلك وكارف للناس مدّة طويلة لم يتجرد السلطان إلى البلاد الشامية ولا عسكره، سوى سفر الأمراء في السنة الماضية إلى سيواس وكانوا بالنسبة إلى هذه النجريدة كلاشيء وتتابعتهم الماليك شيئا بعد شيء، حتى سافر الجميع من الريدانية في يوم الانتسين سادس عشر شهر ربيع الأقل المذكور .

ثم أخذ السلطان بعد خروج العسكر في استجلاب خواطر النياس وأبطل الرِّمَايات والسَّلَف على البرسيم والشعير و إبطال قياس القصب والقلقاس والإعفاء على ذلك كله .

ثم فى يوم الثلاثاء [ أول ربيع الآنو ] قدم البريد بأن الأمير كمشبعًا المنجكي الشب بعلبك دخل تحت طاعة يلبُف الناصري وكذلك [ في خامسه قدم البريد بأن] ثلاثة عشر أميرا من أمراء دِمَشق خرجوا بماليكهم من دِمَشق وساروا إلى حلب ودخلوا في طاعة الناصري .

وأما العسكر الذي خرج من مصر فإنه لما وصل إلى غزّة أحسّ الأمير جاركس الخليل بخاهرة نائبها الأمير آقبناً الصفوى فقبض عليه و بعثه إلى الكرك وأقر في نيامة غزّة الأمير حسام الدين بن باكيش .

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٥ ه) · (٢) تكلة عن السلوك المصدر المتقدّم ·

ثم فى عشرين شهر ربيع الآخر قدم على السلطان رسول قرا محمد التركماني ورسول الملك الظاهر مجد الدين عيسى صاحب ماردين يُخبران بقدومهما إلى خابور و يستأذنان في محاربة الناصري فأجيبا بالشكر والثناء وأذن لهما في ذلك .

وأمّا العسكر فإنه سار من غزّة حتّى دخل دِمَشق فى يوم الاثنين سابع شهر ربيع الآخر المذكور، ودخلوا دمشق بعد أن تلقّاهم نائبها الأمير [حسام الدين] مُؤنَّظاى، ودخلوا دمشق قبل وصول الناصرى بعسا كره اليها بمدّة، وأقبل الماليك السلطانية على الفساد بدمشق، واشتناوا باللهو وأبادوا أهل دِمَشق شرًا، حتى سئتهم أهل الشام وانطلقت الألسنة بالوقيعة فيهم وفى مُرْسِلهم.

قلت : هو مثل سائر : « الولد الخبيث يكون سببًا لوالده فى اللّمنة » وكذلك وقع ، فإنّ أهلَ دِمَشق لمّل نفرت قلوبهم من المماليك الظاهرية ، لم يدخلوا بعد ذلك فى طاعة الملك الظاهر ألبّتة على ما سيأتى ذكره .

(٣) و بينها هم فى ذلك جاءهم الحبر بنزول يَلبُغا الناصرى بساكره على خان لاجِين خارج دمشق فى يوم السبت تاسع عشر شهر ربيع الآخر، فعند ذلك تهيّــاً الأمراء المصريون والشاميون إلى قتالهم وخرجوا من دمشق فى يوم الآئنين حادى عشرينه إلى برزة والتقوا بالناصرى على خان لاجِين ، وتصاففوا ثم افتتلوا قت لا شديدا ثبت فيه كلّ من الفريقين شباتا لم يُسمع بمثله ، ثم تكاثر العسكر المصرى وصدقوا الحملة على الناصرى ومن معه فهزموهم وغيروه عن موقفه .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٩٠٥) : ﴿ وَأَنْهِمَا ادْمُرَا الْأَهُمِ مِنْ هَذَا ﴾ •

<sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك المصدر المنقدم.

 <sup>(</sup>٣) أطلنا البحث عن هذا المكان فلر نوفق للمئور عليه

 <sup>(</sup>٤) برزة : قرية من غوطة دمشق ينسب إليها جلة من العلماء الحفاظ عن معجم البلدان لياقوت
 جـ ١ ص ٦٣ ٥

ثم تراجع عسكر الناصرى وحمل بهم ، وآلتنى العسكر السلطانى ثانيا وآصطَدما صدمة هائلة ثبت فيها أيضا الطائفتان وتقاتلا قتالا شديدا، قتل فيها جماعة من الطائفتين، حتى آنكسر الناصرى ثانيا ، ثم تراجع عسكره وعاد إليهم وآلتقاهم ثالث مرة ، فعندما تنازلوا فى المرة الثالثة وآلتهم القتال، أقلب الأمير أحمد بن يلبغا أمير مجلس رُعه ولحق بعساكر الناصرى بمن معه من مماليكه وحواشيه ، ثم تبعه الأمير أيدكار العُمرى حاجب الحجاب أيضا بطليه ومماليكه ، ثم الأمير فارس الصرغتمشي ثم الأمير شاهين [حسين] أمير آخور بمن معهم وعادوا قاتلوا العسكر المصري فعند ذلك ضَعف أمر العساكر المصرية وتقهقروا وانهزموا أقبع هزيمة ، فلما وقوا الادبار فى أوائل الهزيمة هم مملوك من عسكر الناصرى يقال له يُلبف الزين وتم عارية، إلى أن كفته آمرأة بعد أيام ودفئه .

ثم مَدّت الرّكان والعرب أيديهم ينهبون مَن آنهزم من العسكر المصرى و يقتلون و يأسرون مَن ظفروا به وساق الأمير الكبير أينمَّش البَجاسى حتى لحق بدِمشق وتحصّن بقلعتها وتمزّق العسكر المصرى وذهب كأنه لم يكن ودخل الناصرى من يومه إلى دِمشق بعساكره ونزل بالقصر من الميْدان وتسلّم بالقلعة بغير قتال وأوقع الحوطة على سائر [ ما ] للعسكر وأنزل بالأه ير الكبير أينمش وقيده هو والأمير طُرُنطاى نائب الشام وسَعَنَهُما بقلعة دمشق وتَنَبّع بقيدة الأمراء والماليك حتى قبض من يومه أيضا على الأمير بَكُلُمشُ العلائي في عدّة من أعيان الماليك

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج٣ ص٧٠٥): «فعند،ا تنازلوا في المزة الثانية أقلب الأمير احمد... الخ» ·

<sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك المصدر المتقدّم .

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن السلوك (ج ٣ ص ٥٠٨ ) يقتضيها السياق ٠

الظاهريّة ، فاعتقلهم أيضا بقلعة دمشق . ثم مَدّت التركيانُ والأجناد أيديّهُم فى النهب ، فما عَفُوا وِلاكفُوا وتمادَوْا على هذا عَدّة أيام .

وقدم هذا الخبر على الملك الظاهر من غزة فى يوم سابع عشرين شهر ربيع الآخر المذكور فآضطربت الناس أضطرابا عظيا لاسيما لملّ بلغهم قسلُ الأمير جاركس الخليل والقبض على الأمير الكبير أيتمش البَجاسِي وغُلقت الأسواق وآنتُهبت الأخباز وتشعّبت الزعر وطنى أهلُ الفساد، هذا مع ما للناس فيه من الشغل بدفن موناهم وعظم الطاعون بمصر، كلَّ ذلك و إلى الآن لم يَعرف السلطانُ بقسل الأمير يونس النّوروزي الدوادار على ما سيأتى ذكره .

وأما السلطان المسلك الظاهر برقوق فإنه لمنّ بلغه ما وقع لعسكره وَجَمَ وتحيّر في أصره وَعُظُم عليسه قتُل جارَكس الخليسليّ والقبض على أيتمش أكثر مِن آنهزام عسكره، فإنهما و يونُس الدوادار كانوا همُ الفائمين بتسديبر ملكه ، وأخذ يفحصُ عن أخبار يونس الدوادار المذكور، فلم يقف له على خبر، لسرعة بجىء خبر الوقعة له من مدينة غزّة و إلى الآن لم يأته أحد ممن باشر الواقعة غير أنه صح عنده ما بلغه.

ثم خرج إلى الإيوان بالقلعة واستدعى الأمراء والماليك وتكلّم معهم السلطان في أمر الناصري ومنطاش واستشارهم، فوقع الاتفاق على خروج تجريدة ثانية، فا فض الموكبُ وخرج السلطان في ثامن عشر شهر ربيع الآخر إلى الإيوان، وعين من الماليك السلطانية بمن اختار سفره خمسائة مملوك، وأنفق فيهم ذهبا حسابا عن ألف درهم فضة لكل واحد، ليتوجهوا إلى دِمَشق صُحبة الأمير سودون الطُّرُنطائين، وقام السلطان فكلّمه بعض خواصة في قِلّة من عُين من الماليك، وأن العسكر الذي وقام السلطان فكلّمه بعض خواصة في قِلّة من عُين من الماليك، وأن العسكر الذي كان شعرض العسكر ثانيا وعين

خمسائة أخرى ثم عين أربعائة أخرى لِتَتمّة ألف وأربعائة مملوك، وأنفق في الجميع ألف درهم فضة، لكل واحد .

ثم أنفق السلطان في المماليك الكتابيّة لكل مملوك مائتي درهم فضّة ، فإنه بلغه أنهم في قلق لعدم النفقة عليهم .

هذا، وقد طَمِع كُلُ أحد من الماليك وغيرهم في جانب الملك الظاهر لِمَــَا وقع لعسكره بدِمَشق .

ثم عَمِل السلطان الموكب في يوم الأربعاء أوّل جُمَّادى الأولى ، وأنهم على كلَّ من قرابُغا البو بَكرى و بَجَاس النَّوْروزى نائب قلعة الجبل وشيخ الصَّفوى وقَرْفَاس الطَّشَتَمُرى بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية ، عوضا عمَّن قُتِل أو أُمسِك بالبلاد الشامية .

ثم أنعم السلطان أيضا فى اليوم المذكور على كل من ألجيبُنا الجالى الخازندار وأَلْطُنْبُنا العُثَانِيّ وأس نوبَة ويونس الإسعرديّ الرقاح وقنق باى الأجُاويّ اللالا وأَسَنْبُنا الأَرْغُونِيّ شاويّ و بغداد الأحمديّ وأرسلان اللّقاف وأحمد الأرغونيّ وجَرِبَاش الشَيْخيّ وأَلْطُنْبُنا شادى وأرنْبُك المنجكيّ و إبراهيم بن طَشْتَمُو العلائيّ الدوادار وقراكسك السينيّ بإمرة طبلخاناه .

(٣) (٣) وأنعم على كل مر السيد الشريف بكتَمُ الحسينيّ والى القاهرة [كان] وقنق باى الأحمدى بإمرة عشرين . وأنعم على كل من بُطا الطّولُوتمريّ الظاهريّ ويلبُغا السودونيّ وسودون اليَحْياويّ وتَنبُك اليحياويّ وأرغون شاه البَيْدَمُريّ وآفبغا

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٩ -ه) : « وأروس بغا المنجكي » •

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك (ج٣ ص٠٩٠٠): «الحسنى» · (٣) زيادة عن السلوك (ج٣ص٠٥٠) ·

 <sup>(</sup>٤) رواية السلوك المصدر المنقدم : « ونانى بك اليحيارى » .

الجمالي الهذباني وفوزي الشعباني وتغرى بردى البَشْبُغُاوي والدكاتبه و بكبلاط السعدي وأرنبف العثماني وشكر باى العثماني وأسنبنا السيفي بإمرة عشرة ، وكلّ هؤلاء مماليك الملك الظاهر برقوق وخاصّكيّته أمرهم في هذه الحركة وكانوا قبل ذلك من جملة الخاصكيّة ، ومنهم من هو إلى الآن لم يحضر من التجريدة .

ثم قدم البريد على السلطان من قطيا بأن الأمير إينال اليوسفى أنابك دِمَشق المنعَم عليه بنيابة حلب بعد عصيان الناصرى والأمير إينال أمير آخور والأمير إياس أمير آخور دخلوا إلى غزة في عسكركثيف من عساكر الناصرى وقد صاروا قبل تاريخه من حزب الناصرى واستولوا على مدينة غزة والزملة وتمزّقت عساكها ، فعظُم لهذا الخبر جزع الملك الظاهر وتحيّر في أمره .

ثم فى يومه آستدى السلطان القضاة والأمراء والأعيان و بعث الأميرسودون الطَّرنطائى والأمير قَرْقاس الطشتَّمُرى إلى الخليفة المتوكّل على الله بمسكنه فى قلعة الجبل فأحضراه، فلمّا رآه الملك الظاهر قام له وتلقاه وأجلسه، وأشار إلى القضاة فلفوا كلّا منهما للا خرعلى الموالاة والمناصحة، وخلع السلطان على الخليفة المتوكل على الله المؤدر خلعة الرضا، وقيّد إليه حِجَرة شهباء من خواص خيسل السلطان بسرج ذهب وكُنبُوش مُرزكش وسلسلة ذهب وأذن له فى النزول إلى داره، فركب ونزل من القلعة إلى داره فى مَوْكِ جليسل، وأعيدت إقطاعاته ورواتبه وأخلي له بيت بقلعة الجبل ليسكن فيه .

<sup>(</sup>۱) رواية السلوك (ج ۳ ص ۱۰ ه): « السونجي» .

 <sup>(</sup>٣) رواية السلوك المصدر المتقدّم : « وأزدبغا » ٠

<sup>(</sup>٣) يريد يوم الأربعاء أوّل جمادى الأولى سنة ٩١ ٧ ه ٠

ثم طَلَم الخليفة من يومه ونقَل حرمه إلى البيت المذكور بالقلعة ، وصار يركب في بعض الأحيان وينزل إلى داره بالمدينة ثم يطلع من يومه إلى مسكنه بالقلعة ويبيت فيه مع أهله وحرمه ، وآستر على ذلك إلى ما سيأتى ذكره .

ثم فى يوم الجمعة ثالث جُمادى الأولى المذكورة قدم الأمير شهاب الدين أحمد ابن بَقر أمير عرب الشرقية ، ومعه عبّان الأمير جاركس الخليل ، فحدث السلطان بتفصيل واقعة العسكر المصرى مع الناصرى ، وأنه قرّ مع الأمير يُونُس الدوادار فى خمسة نفر طالبين الديار المصرية ، فعرض لهم الأمير عنقاء بن شطّى أمير آل فضل بالقرب من خربة اللصوص من طريق دِمَشق ، وقبض على الأمير يُونس الدوادار وو بخه لما كأن فى نفسه منه ، ثم قتله وحرّ رأسه وبعث به إلى الناصرى ، فعندما بلغ السلطان قتل يُونس الدوادار وتحققه كادت نفسه من وكان بلغه هذا الخبر ، غير أنه لم يتحققه إلا فى هذا اليوم و بقتل يُونُس الدوادار استشعر كل أحد بذهاب ملك الظاهر ،

ثم أصبح السلطان أمر بالمناداة بمصر والقاهرة بإبطال سائر المُكوس مرب سائر ديار مصر وأعمالها، فقام جميع تُكَتَّاب المكوس من مجالسهم .

ثم فى سادس الشهر ركب الخليفة المتوكل على الله من القلعة بأمر السلطان ما الملك الظاهر ونزل إلى القاهرة، ومعه الأمير سودون الفخرى الشيخونى نائب السلطنة وقضاة القضاة وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البُلقيني وسائر الجاب ودارُوا فى شوارع القاهرة ورجلُ أمامهم على فرس يقسراً ودقة فيها : إنّ السلطان قد أزال المكوس والمظالم وهو يأمر الناس بتقوى الله وطاعته و إنّا قد سألنا العدق

<sup>(</sup>۱) يريد شهر جمادي الأولى سنة ۹۱ م ۸ ه .

الباغى فى الصلح فأبى وقد قوى أمره فأغلقوا دوركم وأقيموا الدروب على الحارات وقاتلوا عن أنفسكم وحريمكم ، فلت سمع الناس ذلك تزايد خوفهم وقلقهم ويئس كل واحد من الملك الظاهر وأخذ الناس فى العمل للتوصّل إلى الناصرى"، حتى حواشى برقوق لل سمعوا هذه المقالة وقد تحققوا بسماعها بأن الملك الظاهر لم يَبق فيه بقية يلقى بها الناصرى" وعساكرة وقول الملك الظاهر : وإنا قد سألنا العدق فى الصلح فأبى وقوى ، فإنه كان لمل توجه العسكر من مصر لقتال الناصرى أمرهم أن يُرسلوا له فى طلب الصلح مع الناصرى" ففعلوا ، فلم يَنْتظم صلح ووقع ما حكيناه من القتال وغيره .

ثم إن الناس لمَّ سمعوا هذه المناداة شرعوا في عمل الدُّروب بِفُدُّد بالفاهرة دروب كثيرة وأخذوا في جمع الأفوات والاستعداد للقتال والحصار وكثر كلامُ العامّة فيما وقع وهان الملك الظاهر وعما كُوه في أعين الناس وقلّت الحُرمَة وتجمّع الزُّعر، ينتظرون قيام الفِينة لينهبُوا الناس وتخوّف كلّ أحد على ماله وقُلَاشه، كلَّ ذلك والناصري إلى الآن بدِمَشق .

ثم آنقطع أخبار الناصري عن مصر لدخول الأمير حُسام الدين بن باكيش نائب غزة في طاعة الناصري.

ثم قَدِم الخسر بدخول الأمير مأمور القَلَمْطَاوى نائب الكَرَك في طاعة الناصري وأنه سلّم له الكَرَك بما فيها من الأموال والسلاح ، فتيقّن كلّ أحد عند سماع هذا الخسبر أيضا بزوال مُلك الملك الظاهر . هـذا والأمراء والعساكر المُعيّنةُ للسنفو في آهيام ، غيران عزائم السلطان فاترة وقد علاه وَلَهُ وداخَلَه الخوف من غير أمر

<sup>(</sup>۱) المقصود بالدروب هنا الأبواب التي تقسام على رموس الطرق والحارات داخل القاهر,ة لمنسع دخول الثوار إليها عند وقوع الثورات .

10

يوجِبُ ذلك ، وكان السلطان لم عين هذه التجريدة السائية أرسل إلى بلاد الصعيد يطلب بجدةً فقدم إلى الفاهرة في هدذا اليوم طوائف من عرب هوارة نجدةً للسلطان ونزلوا تحت الفلمة .

(١) ثم أمر السلطان بحَفْر خندق القلعة وَتُوْعِير طريق باب القلعة المعروف بباب (٢) القرافة و باب الحرس وباب الدرفيل .

مُ أمر السلطان بســــ خوخة الأمير أَيْدُ عُمُش خارج بَا بَى زويلة ، فَسُدَّت حَى صار لا يدخُل منهـــ راكب ثم أمر السلطان فنُودِى بالقاهرة بإبطال مَكس النّشا والجلود .

 <sup>(</sup>١) تبين لى من المعاينة أحن هذا الخندق لا تزال بعض آثاره بافية فى الجمهة الشرقية من الفلمة
 و يفصل بينها و بين سفح جبل المقطم . وكان الغرض من حفره منع دخول الثوار إلى الفلمة من أبوابها
 التى فى الدور الشرق عند وقوع الثورات والأضطرابات بسبب ما يقع من الخلاف بين الملوك والأمراه .

<sup>(</sup>٢) هذه الأبواب الثلاثة هي من أبواب القلمة في سورها الشرق تجاه جبل المقطم والخندق . فأما باب القرافة فقد سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٢ ص ١٨١ من الجزء الناسع ، وهذا الباب قد سدّ من قديم . وأما باب الحرس الذي يعرف اليوم بباب المقطم فلا يزال باقيا ومفنوها و يتوصل منه إلى الحوش السلطاني الذي فيه اليوم قاصة العدل وقصر الجوهرة و يوصل كذاك إلى الفلمة و إلى بثر يوسف و إلى جامع محمد على باشا من الجهة الخلفية له وكان يعرف بباب الحرس حيث كان يقيم خلفه العساكر الذين يحرسون القلمة من الجههة الشرقية و يعرف الآن بباب المقطم لوقوعه تجاه جبل المقطم . وأما باب الدرفيل فقسد سسد كذلك من قديم وهو أول أبواب السود الشرقي القلمة من الشهال ، و يليه باب القرافة في الوسط ثم باب الحرس وهو باب المقطم في الجنوب الشرقي من القلمة بالقاهرة .

 <sup>(</sup>٣) هذه الخوخة هي من الأبواب الصغيرة في سور القاهرة القبل الذي أنشأه أ مير الجيوش بدر الجمالي
 ٤ ٨ ٤ هـ مع باب زوية

وتكلم المقسريزى فى خططه على خوخة أيدغمش (ص و 2 ج ٢) فقال : إنها فى حكم أبواب الفقاهرة يخرج منها إلى القاهرة بقض المدينة عند غلق الأبواب فى ألليل وفى أوقات الفتن وينتهى الخسارج منها إلى الدرب الأحر واليانسية ويسلك من هناك إلى باب زويلة و يوصل إليها من داخل القاهرة إما من سوق الرقيق أو من حارة الروم ثم قال وهذه الخوخة فتحها فى السور الأمير علاء الدين أيدغمش الناصرى نائب دستى مذكان أمير آخور الملك الناصرى محمد من فلاوون فى سنة ٤٧٥ ه .

وبالبحث من مكان هذه الخوخة تبن لى أنها اندثرت وكانت واقعسة فى مدخل حارة الروم فى جهة شارع الدرب الأحر وعل بعد ٧٠ مترا عرق باب زويلة فى شارع الدرب الأحر بالقاهرة ٠

وفى يوم الجمعة عاشر بُمَادى الأولى من سنة إحدى وتسعين وسبعائة خُطِب للخليفة المتوكّل على الله أبى عبد الله مجمد ، فإنه أُعِيد إلى الخلافة من يوم خَلع عليه السلطان خامة الرِّضا، ثم قُرِئ تقليده فى ثانى عشره بالمشهد النَّفيسي وحضره القضاة ونائب السلطنة ، ولمّا أنقضى مجلس قراءة التقليد توجّهوا الجميع إلى الآثار (٢) النّبوية وقرءوا به صحيح البخارى ودعوا الله تعالى للسلطان الملك الظاهر برقوق بالنصر و إحماد الفتنة بين الفريقين ،

ثم في يوم ثالث عثمر أخلع السلطان على الأمسير قرا دِمِرْداش الأحمدية البَّلْبُعُاوى باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية عوضا عن الأمير أيتمَش البجاسي بحكم حبسه بقلعة دِمَشق وعلى الأمير سودون باق باستقراره أمير سلاح ، عوضا عن قرا دمرداش المذكور وعلى الأمير قرْقَاس الطَّشْتمريّ باستقراره دوادارا كبيرا عوضا عن يُونُس النَّوْروزيّ المقتول بيد عنقاء أميرال فضل وعلى الأمير تَمَرُبغا المنجكيّ أمير آخور كبيرا عوضا عن الأمير جاركس الخليل المقتول في واقعة الناصريّ

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٩٩ من الجزء الناسع من هذه العلبعة •

<sup>(</sup>٢) كانت الآثار النبوية فى ذلك الوقت بمسجد ناحية أثر النبى إحدى قرى مركز الجيزة على شاطئ النبل الشرق جنوبى مدينة مصر القديمة وعرفت بهذا الاسم نسبة إلى الآثار المذكورة وكان مسجد هذه القرية يعرف قديما باسم رباط الآثار ذكره المقريزى فى خططه (ص ٢٩ ٤ ج ٢) فقال : إن هذا الرباط خارج مصر بالقرب من بركة الحبش ملل على النيل ومجاور للبستان المعروف بالمعشوق عمره الوذير الصاحب تاج ألدين محدين الصاحب تقر الدين محدين الصاحب بهاء الدين على بن حنا ومات رحمه الله قبدل أن يكه فأ كله الصاحب ناصر الدين محمد بن تاج الدين المذكور وقبل له رباط الآثار لأن فيسه قطعة خشب يكله فأ كله الصاحب ناصر الدين محمد بن تاج الدين المذكور وقبل له رباط الآثار لأن فيسه قطعة خشب وحديد يقال إنها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراها تاج الدين المذكور وحفظها بهذا الرباط يتبرك الناس بها و يعتقدون النفع بها ، والرباط لا يزال قائما إلى اليسوم باسم جامع أثر الني وأما الآثار فقلت هى وغيرها إلى خزانة خاصة بها بجامع سيدنا الحسين بالقاهرة ،

<sup>(</sup>٣) روانة السلوك (ج ٣ ص ١٣ ه ) : « قرابغا المنجكي » ·

بدمشق وعلى قرابُغا البُوبَكرى باستقراره أمير مجلس عوضا عن أحمد بن يَلْبُغا بحكم عصيانه ودخوله فى طاعة الناصرى وعلى آفَبُغا المارِدين باستقراره حاجب الحجاب عوضا عن أيدكار العُمرى الداخل أيضا فى طاعة الناصرى ونزل الجميع بالحلّع والنشاريف.

(۱) ثم أنعم السلطان على الأمير صلاح الدين محمد [ بن محمد] بن تَنْكِزالناصرى نائب الشّام كان بإمرة طبلخاناه وعلى جُلبان الكشبُغاوى الخاصكي الظاهري بإمرة طبلخاناه .

وكَثُر في هـذه الآيام تحصين السلطان لقلعة الجبل همليم بذلك كلَّ أحد أنه لم تخسرج تجريدة من مصرولم يثبت الملك الظاهر لقتال الناصري بما أفرزُوا من أحوال السلطان، خذلان من الله تعالى .

ثم أخذ السلطان ينقــل إلى قلعة الجبــل المناجنيق والمكاحلَ والعُــدد وأمر السلطان لسكّان قلعة الحبل من الناس باذخار القُوت بها لشهرين .

ثمّ نُودَى بالقاهرة بأنّ من له فرس من أجناد الحلقة يركب للحرب ويحرج مع العسكر، فَكَثُر الهرج وتزايد قلقُ الناس وخوفَهم وصارت الشوارع كلها ملآنة بالخيول الملبّسة، هذا و إلى الآن لم يَعْرِف السلطان ما الناصرى فيه وطُلِبَت آلات الحرب من الخوذ والقرقلات والسيوف والأرماح بكل ثمن غال .

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج٣ ص ١٣٥).

<sup>ُ(</sup>٢ُ) بالبحث تبين لى أنَّ فم وادى الســـدُرة مكانه اليوم الفضاء الواقع بين الجبـــل الأحمر و بين برج الظفر الواقع على رأس السور الشرق لمدينة القاهرة -

وأما الجبل الأحر، فسبق التعليقُ عليه في الحاشية رقم \$ ص ٢٦١ بالجزء السابع من هذه الطبعة •

16

Y 0

ثم رسم السلطان للأمير حسام الدين حسين [بن على] بن الكورانى والى القاهرة بسد باب المحروق أحد أبواب القاهرة فكلّمه الوالى فى عدم سدَّه، فنهره وأمره بسده وسد الباب الجديد أيضا أحد أبواب القاهرة ، ففعل . ثم سدّ باب الدرفيل المعروف قديما بباب سارية و يُعرف فى يومنا هذا بباب المُدرّج .

ثم أمر السلطان بسدّ جميع الحُسوَخ ، فسدٌ عدّة خسوَخ وركّب عند قناطر السباع ثلاثة دروب: أحدها من جهة مصر والآخر من جهة قبو الكِراني والآخر بالقرب من المُيدان ثم بنى بالقاهرة عدّة دروب أخر وحفر خنادق كثيرة .

وركب ثلاثة دروب أى ثلاثة أبواب أحدها من جهــة مصر أى على مدخل شــارع الـــة بجـــوار جامع السيدة زينب والنانى من جهة قبو الكرمانى أى على مدخل شارع اللبودية والنالث بالقرب من الميدان أى على مدخل شـــارع الكومى وقد أصبح اليوم مدخل شــارع اللبودية ومدخل شــارع الكومى فى دائرة ميدان السيدة زينب بالقاهرة .

ولما تكلم المقريزى فى خططه على قنطرة آق سنقر (ص ١٤٧ ج ٢) قال: إن هذه القنطرة على الخليج الحكيم الحكيم المليج الكبير يتوصل إليها من خط قبو الكرمانى ومن حارة البديميين التى تعرف اليوم بالحبانية و يمر من فوقها إلى برالخليج الغربى و طارح القاهرة بخط برالخليج الغربى و لما تكلم على جامع بشناك (ص ٢٠٣ ج ٢) قال: إن هذا الجامع خارج القاهرة بخط تجوالكرمانى على بركة الفيل .

وبما أن حارة الحبانية وجامع بشتاك المعروف بجامع مصطفى باشا فاضـــل لايزالا موجودين بشارع درب الجماميز فيتبين,ممــا ذكر أن خط قبو الكرمانى كان واقعا شرق الخليج المصرى ومكانه اليـــوم القسم المتوسط من شارع درب الجماميز في المسافة بين سكة الحبانية و بين حارة السادات بالقاهرة .

ومما يلفت النظر أن مصلحة الننظيم أطلقت آمم قبو الكرمانى على حارة بشارع سو يقسة السباعين فى بر الخليج الغربى فى حين أن خط قبو الكرمانى كان وأقعا شرق الخليج كما ذكرنا .

(٦) راجع الحاشية رقم ٥ ص ١٩١ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ١٤) .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨٧ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) راجع الكلام عليه في ص ١٨١ من المغزء الناسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٥) قناطرالسباع هي قناطركانت فوق الخليج المصرى بميدان السيدة زينب بالقاهرة وسبق التعليق
 علها في الحاشية رقم ٥ ص ١٩١ بالجزء السابع من هذه الطبعة .

هذا والموت بالطاعون عَمَّال بالديار المصريَّة في كل يوم يموت عدَّةٌ كبيرة . وأما الأمير يَلبُغا الناصري نائب حلب وصاحبُه منْطاش نائبُ مَلَطْيَــة بمِن معهما، فإنَّ الناصري لمنَّ استقرَّ بدمَّشق وملكها بعد الوقُّعة، نادي في جميع بلاد الشام وقلاعها بألا يتأخر أحد عن الحضور إلى دمشق مر. \_ النوّاب والأمراء والأجناد ومن تأخرسوي من غُبن لحفظ البلاد قُطعَ خبزه وسَلَبَت نعمته، فأجتمع الناس بأسرهم في دمشق من سائر البلاد وأنفق الناصري فبهم وتجهّز وتهيأ للخروج من دمشق وبرز منها بعساكره وأمرائه من الأمراء والأكراد والتُركان والعربان وكان آجتمع إليه خلائق كثيرة جدًّا في يوم السبت حادى عشر جُمادي الأولى من سنة إحدى وتسعين وسبعائة المقدّم ذكرها ، بعد أن أقرّ في نيابة دمشق الأمير جَنْتُكُر المعروف بأخى طاز وسار الناصرى بمن معه من العساكر يريد الديار المصرية وهو يظنُّ أنَّه يلقي العساكر المصريَّة بالقرب من الشام وٱستمرُّ في سيره على هَيِّنَةُ إلى أن وصل إلى غزة ، فتلقّاه نائبها حسام الدين بن باكيش بالتّقادم والإقامات ، فسأله الناصري عن أخبار عسكر مصر ، فقال : لم يرد خبر بخروج عَسكر من مصر وقد أرسلت جماعة كبيرة غير مرة لكشف هذا الخبر ولم يكن مني تهاوں في ذلك، فلم يبلغني عن الديار المصرية إلا أنّ برقوقا فى تخوّف كبير وقد اُستعدّ للحصار فلم يلتفت الناضري إلى كلامه، غير أنه صار متعجبًا على عدم خروج العساكر المصرية لقتاله .

ثم قال فى نفسه : لعله يريد قنالنا فى فم الرمل بمدينة قطيًا ، ليكون عسكره فى راحة من جواز الرّمل وأقام الناصرى بغزة يومه ، ثم سار من الغد يُريد ديار مصر وأرسل أمامه جماعةً كبيرة من أمرائه وبماليكه كشّافة وآستمر فى السير إلى أن نؤل مدينة قطيا وجاء الحبر بنزول الناصرى بعساكره على قطيا فلم يتحرك بحركة .

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٧ من الجزء السابع من هذه الطبعة ﴿

وفي ليلة وصول الحبر فر من أمراء مصر جماعة كبيرة إلى الناصري وهي ليسلة النسلانا، ثامن عشرين جُمّادي الأولى المذكورة وهم : الأمير طُغَيْتُمُر الحَرَكْتَمُري وأرسلان اللفاف وأَرَنبُغَا العثماني في عدّة كبيرة من الماليك و حَقوا بالناصري و دخلوا تحت طاعته ، بعدما صرفوا في طريقهم الأمير عن الدين [أيدم] أبا دَرقة كاشف الوجه البحري وقد سار من عند الملك الظاهر لكشف الأخبار، فضر بوه وأخذوا جميع ماكان معه وساقوه معهم إلى الناصري ، فلما وصلوا إلى الناصري حرضوه على سرعة الحركة وعرفوه ما الظاهر فيسه من الحوف والجبن عن ملاقاته ، فقوي بذلك قلب الناصري وهو إلى الآن يأخذ في أمر الملك الظاهر و يُعطى .

ثم جلس الملك الظاهر صبيحة هرب الأمراء بالإيوان من قلعة الجبل وهو يوم الثلاثاء ثامن عشرينه وأنفق على المماليك جميعها، لكل مملوك من مماليك السلطان ومماليك الأمراء، لكل واحد خمسائة درهم فضة وآستدعاهم طائفة بعد طائفة وأعطى كل واحد بيده وصار يحرضهم على القتال معه و بكى بكاء شديدا في الملائر.

ثمّ فرق جميع الخيول حتى خيل الخاص فى الأمراء والأجناد وأعطى الأمير اقبُنا الماردين حاجب الحجّاب جملة كبيرة من المال ليفرّقه على الزّعر وعَظُمَ أمرُ الزعر وبطل الحكم من القاهرة وصار الأمر فيها لمن غلب وتعطّلت الأسواق وأكثر الناس من شراء البُقْسماط والدقيق والدهن ونحو ذلك .

م وصل الخبر على السلطان بنزول الناصرى" على الصالحية بمن معه وقد وقف لهم عدّة خيول في الرمل وأنّه لما وجد الصالحية خالية من العسكر سجد لله تعمالي

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ١٥)٠

 <sup>(</sup>۲) الصالحية إحدى قرى مركز فاقوس بمديريه الشرقية بمصر • راجع الحاشية رقم ١ ص ١٥ من
 الجزء الخامس من هذه الطبعة •

10

شكرا، فإنه كان يخاف أن يتلقّاه عسكر السلطان بها ولو تلقّاه عسكر السلطان لما وجد لعسكره منعة للقتال ، لضعف خيولهم وشدّة تعبهم ، فلهذا كان حمْدُد لله تعالى . وأخبر السلطان أيضا أنّ الناصرى لما نزل إلى الصالحيّة تلفّاه عربُ العائد مع كبيرهم الأمير شمس الدين مجد بن عيسى وخدموه بالإقامات والشعير وغيرها فرد بذلك رمقهم .

فلمّا سَمِع السلطان ذلك رَسَم للا تابك الأمير قرا دِمْ داش الأحدى أن يتوجّه (۲)
لكشف الأخبار من جهة بركة الحبش مخافة أن يأتي أحد من قبل إطفيح، فسار (۲)
لذلك ، ثم رتّب السلطان العسكر نَوْ بتين : نَوْ بة لحفظ النهار ونَوْ بة لحفظ الليل وسير (۶)
آبن عمه الأمير بقَماس في عدّة أمراء إلى المرج والزيات طليعة للكشف .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ١٧ ه ) : « الأجناد » ·

 <sup>(</sup>٢) من البلاد المصرية القديمة • سبق التعليق عليها في الحاشية رقم ١ ص ٣١٧ من الجزء الخامس
 من هذه الطبعة •

 <sup>(</sup>٣) رواية السلوك المصدر المتقدم : « وسير عدة من الأمراء إلى جهـة مرج ألزيات طليمة
 يكشف الخبر » .

<sup>(</sup>٤) المرج من القرى الفديمة وهي اليوم من قرى مركز شبين الفناطر بمديرية القليو بية بمصر في حدود ضواحى المقاهرة كانت تسمى قديما محلف مرج كما ورد في قوانين الدواوين لابن مماتى قال : وهي من كفور عين شمس من أعمال الشرقية ووردت في دليل أسماء البلاد المصرية المحرر في سنة ١٢٢٤ ه المرج وتعرف قديما بمرج التركمان من أعمال ضواحى مصر

وهي بلدة زراعية "بلغ مساحة أرتبها ٤٠٠ فدان وسكانها حوالي ٢٠٠٠ نفس ٠

<sup>(</sup>٥) دانى البحث على أن الزيات هى القرية التى تسسمى اليوم القلج إحدى قرى مركز شبين الفناطر على يربع [ قائمة مساحة ] سنة ٩٣٣ ه قيسد زمامها فى فاتر المكلفات باسم الفلج نسبة إلى الشيخ قلج الرومى الأدهمى شبخ زاوية السلطان قايتباى بالمرج والزيات المنوف سنة ٩٩١ ه كا و ود فى تاريخ مصر لابن إياس ( ص ٢٣٩ ج ٢ ) والاحتفاظ بالاسم الفديم لحسذه القرية وهى الزيات لسبولة الاسترشاد الى زمامها القديم ضم آسمها فى تاريع سنة ١٢٢٨ ه إلى اسم القرج وصادت القرية تعرف باسم القرج والزيات - وفى ساحة د ١٢٢٨ ه قيد زمامها باسم القرج وهو اسمها الحالى وحذف الأسم النديم . وهى بلدة زراعة تبلغ مساحة أرضها . . . ٤ فدان وعدد سكانها خوالى . . . . فضى بما فيهم سكان العزب التابعة لها .

سنة ۲۸۶

ثم في يوم الأربعاء تاسع عشرين بُحَادى الأولى المذكور أنفق السلطان في مماليك أمراء الطبلخانات والعَشرات ، فأعطى كلّ واحد أربعائة درهم فضة وأنفق السلطان أيضا في الطّبَردارية [ والبُردارية ] والأوجاقية وأعطاهم القِسى والنُشاب ، ثم ربّب من الأجناد البطّالين جماعةً بين شُرُفات القلعة ليرموا على مَن لعسله يُحاصر القاعة ، وأنفق فيهسم أيضا ، ثم استدعى السلطان رُماة قِسى الرمل من تَغر الإسكندرية فحضر منهم جماعة كبيرة وأنفق فيهم الأموال .

ثم عاد الأمير قجاس بمن معه من المرج والزيّات وأخبر السلطان آنه لم يقف للقوم على خبر.

ثم خرج الأمير سُودون الطُّرُنطائيّ في ليلة الحميس في عِدّة من الأمراء والماليك الى قُبّـة النصر للحرس وسارت طائفة أخرى إلى بَركة الحبش و بات السلطان بالإسطبل السلطاني ساهرا لم يَمّ ومعه الأميرُ سُودون الشيخوني النائب والأتابك قرا دِمِرداش الأحمديّ ، بعد أن عاد من برُكة الحبش وعدّة كبيرة من الماليك والأمراء ،

ثم توجه الأمير قَرَابُغَا الأبو بكرى أمير مجلس في يوم الخميس أوّل بُحادى الآخرة إلى قُبّـة النصر ، ثم عاد ولم يقف على خبر ، كلَّ ذلك لضعف خيـول عساكر الناصرى وَكَلِّهِم من السفر، فلم يجد الناصرى للم منعة ، فأقام بهـم على الصالحية ليراجع أمرُهم و تعود قُواهم ، هذا والأمراء بالديار المصرية لابسون آلة الحرب وهم على ظهور خيولهم بسوق الحيل تحت القلعة ،

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٤ من الحزر الخامس من عده الطبعة •

10

۲.

وفى ليلة الخميس المذكورة هرب من المماليك السلطانية آثنان ومن مماليك ١١٠ الأمراء جماعة كبيرة بعد أَخْذهم نَفقة السلطان وساروا الجميع إلى الناصري .

ثم طلب السلطان أجناد الحلقة، فدارت النقباء عليهم فأحضروا منهم جماعة كبيرة فُرِّقوا على أبواب القاهرة ورُتَّبُوا بها لحفظها .

ثم ندبَ السلطان الأمير ناصر الدين محمدا آبن الدواداري أحد أمراء الطبلخا نات ومعمه جماعة لحفظ قياسِر القاهرة وأغلق والى القاهرة باب البَرْقيَّة . ثم رتب السلطان النَّفطيَّة على بُرجِ الطبلخاناه السلطانية وغيره بقلعة الجبل .

ثم قدم الخبر على السلطان بنزول طليعة الناصرى بمدينة بِلبيس ومقدّمها الطواشي طُقطاى الرومي الطّشتَوري .

ثم فى يوم الجمعة نزلت عساكر الناصرى بالبئر البيضاء ، فأخذ عند ذلك عسكر السلطان يَتسلّل إلى الناصرى شيئًا بعد شيء، وكان أوَّل من خرج إليه من القاهرة الأمير جبريل الحُسُوارَزْمى ومحمد برين بَيْدَمُر نائب الشام وبجمان المحمدى نائب الإسكندرية وغريب الخاصكي والأمير أحمد بن أَرْغُون الأحمدى [ اللّالا] .

رواية السلوك (ج ٣ ص ١٨٥): « نجو الحسين » .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٤٧ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) هسذه البئركانت من مراكز آلبريد وسق التعليق عليها فى الحاشية وتم ٢ ص ٤٤ با بلزه النامن من هذه العلبعة و وأضيف إلى واصيق ذكره بتلك الحاشية أن بئر البيضاء لم تكن قرية بل كانت مركز بريد منفرد ليس حسوله ساكنون وكان ضمن خط سير السعاة بين مر ياقوس و بلبيس وقسد لفت نظرى أن مصلحة البريد المصرى وضعت اسم البئر البيضاء على الخريطة المرفقة يتكاب تاريخ البريد فى مصر المطبوع سسنة ١٩٠٤ فى مكان قرية البيضاء إحدى قرى مركز السنبلاو بن بمديرية الدنهلية وهسذا الوضع خطأ لا يتفق مع الواقع ، لأن بئر البيضاء كانت واقعة بأرض ناحية الزوا مل بمركز بلبيس بمديرية الشرقية بمصر كا فكرت فى الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ١٨٥) .

10

ثم نصب السلطان السناجق السلطانية على أبراج الفلعمة ودُقت الكوسات الحربية فاجتمعت العساكر جميعها وعليهم آلة الحرب والسلاح ثم ركب السلطان والخليفة المتوكل على الله معه من قلعة الحبل بعمد العصر وسار السلطان بمن معمه حتى وقفا خلف دار الضّيافة وقد آجتمع حول السلطان من العامة خلائق لاتُحصى كثرة ، فوقف هناك ساعة ثم عاد وطلع إلى الإسطبل السلطاني وجلس فيمه من غير أن يلتى حرباً وصَعد الخليفة إلى منزله بقلعة الحبل ، وقد نزلت الذّلة على الدولة الظاهرية وظهر من خوف السلطان و بكائه ما أبكي الناس شفقة له ورحمة عليه ،

فلمّا غَرَبَت الشمس صعد السلطان إلى القلعة وبات بالقصر السلطانى ومعــه عاتمة ممــاليكه وخاصًّكِيّته وهم عدّة كبيرة إلى الغاية .

مَّم فى يوم السبت ثالث بُحادى الآخرة نزل الناصرى بعساكره يِرَكة الحُب ظاهر القاهرة، ومعه من أكابر الأمراء الأمير تمُربُعا الأفضل الأشرق المدعو منطاش والأمير بُزلار المُمَرى الناصرى حسن والأمير كشُبغا الحموى اليلبغاوى نائب طرابُلس كان والأمير أحمد بن يَلبُعا العمرى أمير مجلس والأمير أيْد كار حاجب المجاب وجماعة أُخَو من أمراء الشام ومصر وغيرها .

ثمّ تقدمت عساكر الناصرى إلى المرج وإلى مسجد النبن، فعند ذلك غُلَقت أبواب القاهرة كلَّها إلا باب زَو يلة وأُغلقت جميع الدروب والحُسُوَخ وسُدْ باب الفرافة وآبتشرت الزَّعر في أقطار المدينة تأخذ ماظَفِرت به ممّن يستضعفونه .

 <sup>(</sup>١) هذا الإسطيل داخل سورالقلمة من الجهة الغربية التي تشرف على ميدان صلاح الدين بالقاهرة
 و يتوصل إليدمن باب العزب وسبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٤ ص ٣٦ من الجزء التاسع من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>۲) فى السلوك (ج ۳ ص ۱۹ ه ): « من جزع السلطان » .
 (۳) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۸ من الجمره الخاس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رفم ١ ص ١٣١ من الجزء الثامن من هذه العلمة .

ثم ركب السلطان ثانيا من القلعة ومعه الخليفة المتوكل على الله ونزل إلى دار الضّيافة فقدِم عليه الخبر بأنّ طليعة الناصريّ وصلت الى الخراب طرف الحُسينيَّة فلقيتهم كشّافة السلطان فكسرتهم .

ثم ندب السلطان الأمراء فتوجهوا بالعساكر إلى جهة قبّة النصر ونزل السلطان ببعض الزوايا عند دار الضيافة إلى آخر النهار .

ثمّ عاد إلى الإسطبل السلطاني وصحبت الأمراء الذين توجّهوا لقبّة النصر والكوسات تدقَّ وهم على أُهْبَة اللقاء ومُلقاة العدة وخاصّكيّة السلطان حوله والنَّفوط لاتفتر والرَّميلة قد امتلائت بالزَّعر والعامة ومماليك الأمراء ولم يزالوا على ذلك حتى اصبحوا يوم الآثنين و إذا بالأمير آ قُبغا الماردين حاجب الججاب والأمير بُمسق ابن أيتمَشُ البَجاسي والأمير إبراهيم بن طشتَمُر العلائي الدوادار قد خرجوا في الليل ومعهم نحو خمسائة مملوك من الماليك السلطانية ولحقوا بالناصري .

ثمّ أصبح السلطان من الغد وهو يوم خامس جُمَادى الآخرة ، فر الأمير قرقاس الطّشتَمُوى الدوادار الكبير وقرا دمرداش الأحدى أتابك العساكر بالديار المصرية والأمير سودون باق أمير مجلس ولحقوا بالناصرى وكانوا في عدة وافرة من الماليك والخدم والأطلاب الهائلة ، ولم يتأخر عند السلطان من أعيان الأمراء إلا أبنُ عمه الأمير عقاس وسودون الشيخُوني النائب وسودون طُرنُطاى وتَمُز بُغا المنجكي وأبو بكر ابن سُنقُر وبيبَرس التمّان تَمُرى وشيخ الصفوى ومقدم الماليك شنكل وطائفة من أمرائه مشتَرواتِه وخاصّكيته والعجب أن السلطان كان أنعم في أمسه على الأمراء

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٢٠٠): «يوم الأحد» ·

 <sup>(</sup>۲) رواية السلوك المصدر المتقدم : «وقد فروا في الليل» .

 <sup>(</sup>٣) رواية السلوك (ج ٣ ص ٢٠٥): «وفي يوم الأحدرابعه قر الأمير قرقاس الطشتمري الخ» .

الذين توجّهوا المناصرى لكلّ أمير من أمراء الألوف عشرة آلاف دينار ولكل أمير طبلخاناه خمسة آلاف دينار وحلّفهم على طاعته ونصرته وأعطى فى ليلة واحدة للأمير الكبير قرادِمرداش الأحمدى ثلاثين ألف دينار دُفعة واحدة وخاتما مُمّنا ، قيمته آلاف عديدة ، حتى قال له : قرادِمرداش المذكور : يا مولانا السلطان روحى فِدَاوْك لا تخف مادمتُ أنا واقف فى خدمتك أنت آمن ، فشكره السلطان ، فنزل من عنده فى الحال ركب وخرج من باب القرافة وقطع الماء الذى يجرى إلى القلعة وتوجّه مع مَنْ ذكرنا من الأمراء إلى الناصرى "، فلم يلتفت الناصرى" ، فلم ذلك الآلتفات الكلّى" ، بل فعل معهم كما فعل مع غيرهم عمّن توجّه إليه من أمراء مصر ، إنهى ،

ولمّ النع السلطان نِفَاقُ هؤلاء الأمراء عليه بعد أن أنع عليهم بهذه الأشياء ، علم أنّ دولته قد زالت ، فاغلق في الحال باب زَو بلة وجميع الدروب وتعطّلت الأسواق وأمتلاً ت الفاهرة بالزّعر واشستد فسادُهم وتلاشتِ الدولة الظاهريّة وأنحسل أمرُها وخاف والى الفاهرة حسام الدين بن الكوراني على نفسه ، فقام من خلف باب زويلة وتوجّه إلى بيته وآختني وبَقي الناس غوغاء وقطع المسجونون من خلف باب زويلة وتوجّه إلى بيته وآختني وبَقي الناس غوغاء وقطع المسجونون قيسودهم بخزانة شمائل وكسروا باب الحبس وخرجوا على حمية جملة واحدة ، فلم يردّهم أحدُّ بشعل كلّ واحد بنفسه وكذلك فعل أهل حبس الديّلم وأهدل سجن

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ١ ص ١٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>۲) لما تكام المقريزى فى خططه على السجون (ص ۱۸۷ ج ۲) ذكر من بينها سجنا بآسم حبسر الديلم ولكنه لم يفرده بذكر ، كاكتب عن السجون الأخرى و إنما أشار إليه عند الكلام على خوخة الصالحية (ص ٤٥ ج ٢) وعلى دار الصالح طلائع بن رزيك (ص ٢٧ ج ٢) وهذا الحبس ينسب إلى حارة الديلم التي تكلم عليها المقر بزى فى خططه (ص ٨ ج ٢) وعلقنا عليها فى الحاشية رقم ١ ص ٢٤ من الجزء التاسم من هذه الطبعة .

\_\_\_\_

(۱) الرّحبة ، هـذا والسلطان إلى الآن بقلعة الجبل والنّفوط عمالة والكوسات تدقّ حربيا، ثم أمر السلطان مماليكه فنزلوا ومنعوا العامة من التوجّه إلى يَلْبُغَا الناصري ،

ويستفاد مما ورد فى الخطط التوفيقية عندالكلام على شارع الكمكيين (ص ه ٩ ج ٣) أن هذا الحبس
 كان مستعملا إلى القرن الشابى عشر الهجرى بدليسل ما ورد فى كتاب وقف إبراهيم أغا أغاه طائفة ملوك
 عزبان المحرر فى سنة ١ ٠ ١ ١ ه و اشترط فيه أن يصرف ما يزيد عن لوازم الوقف للسجوئين بحبس الديل
 وحبس الرحبة .

و بالبحث عن مكان هذا السجن تبين لى أنه كان موجودا إلى أول حكم محمد على باشا الكبير وقدهد مته الحكومة و باعت أرضه فى ذلك الوقت و مكانه البوم زقاق السباعى وما على جانبيه من المبانى وكان باب السجن داخل عطفة التومى عند تلاقبها بزقاق السباعى ، حيث كان الباب فى أول الزقاق الذى اتصل بعطفة التومى وصار طريقا واحدة توصل الآن بين حارة خوشقدم و بين شارع الدوديرى بقسم الدرب الأحر بالقاهرة .

(١) كما تكلم المقريزى فى خططه على السجون (ص ١٨٧ ج ٢) ذكر بنها سجنا ياسم حبس الرحية ولكنه لم يفرده بذكركما كتب عن السجون الأشرى - وهذا الحبس ينسب إلى رحبة باب العيد لأنه كان قائمًا فى خط تلك الرحبة -

ويستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه على قصر الحجازية (٧١ ج ٢) أن هذا القصر بخط رحبة باب العبد بجوار المدرسة الحجازية أنشأته خوفد تتر الحجازية بنت الملك الناصر محسد بن قلاوون وزوج الأسير ملكتمر الحجازى وبعد وفاتها سكنه الأمراء إلى أن وضع الأمير جمال الدن يوسف الأسستاداريده عليه أثناء توليه أستادازية الملك الناصر فرج برقوق فعمل هذا القصر سجنا بس فيسه من يعاقبه من الوزواء والأعبان فصار موحشا يروع النفوس ذكره لما قتل فيه من الناس خنه وتحت العقوبة وفى سنة ٢٠ ٩ ه فكرت حكومة ذلك الوقت في جمله سجنا عاما لأرباب الجرائم ، على أن ينقل إليه بعض المسجونين من سجن باب الفتوح الذي ضاق بمن فيه بسبب هدم سجن خزانة شمائل التي هسد مها الملك المؤيد شيخ وأدخلها في جامعه عند باب زويلة وشرعت الحكومة فعلا في عمله سجنا وأزالت كثيرا من معالم ذلك القصر إلا أنه ترك داد والم ينخذ سجنا بعد ذلك .

و بالبحث عن مكان سجن الرحبــة تبين لى أن مكانه اليوم مبنى مركز بوليس قسم الجمالية أحد أقسام مدينــة القاهرة و إدارة دمغ المصوغات و بيت المـــال فها بين ميـــدان بيت الفــاضى ونــازع بيت المـــال وشارع خان جعفر بقسم الجمالية بالفاهرة • فرجهم العامة بالحجارة، فرماهم الماليك بالنشاب ، قتلوا منهم جماعة تزيد عدّتهم على عشر أنفس .

ثم أقبلت طليعة الناصرى مع عدّة من أعيان الأمراء من أصحابه، فبرز لهم لأمير بَقْمًاس أبن عم السلطان في جماعة كبيرة وقائلهم وأكثر الرَّمى عليهم من فوق الفلاسة بالسَّهام والنفوط والحجارة بالمقاليع وهم يوالون الكر والفرّ غير مرة وشَبَتَتُ السلطانية ثبانا جيِّدا غير أنهم في علم بزوال دولتهم .

هذا وأصحابُ السلطان تنفرق عنه شيئا بعد شيء ، فمنهم من يتوجّه إلى الناصرى ومنهم مَنْ يَختفى خوفا على نفسه ، حتى لم يَثْقَ عند السلطان إلا جماعة يسيرة ممن ذكرنا من الأصراء، فالماكان آخر النهار المدكور أراد السلطان أن يُسلم نفسه ، فمنعه مَن بَقِيَ عنده من الأصراء وخاصكيته وقالت مماليكه : نحن نقاتل بين يديك حتى نموت، ثم سَلم بعد ذلك نفسك فلم يثق بذلك منهم ، لكنه شكرهم على هذا الكلام والسعد مدبر والدولة زائلة .

ثم بعد العصر من اليوم المذكور قدم جماعة من عسكر الناصري عليهم الطواشي طُقطَاى الرّومي الطشتَمُزي والأمير بُرْلار العُمري الناصري وكان من الشجعان والأمير الطُفرين الطُفرين الفلسة، فَبرزَ لهم الأمير الطُفرين الطُولُو تَمُرى الظاهري الخاصي والأمير شكر باى العثماني الظاهري وسودون بُعلا الطُّولُو تَمُرى الظاهري الخاصي والأمير شكر باى العثماني والاقوام العسكر شُقراق والوالد، في نحو عشرين مملوكا من الخاصكية الظاهرية ويلاقوا مع العسكر المذكور صدموهم صدَّمة واحدة كسروهم فيها وهزموهم إلى قبدة النصر ولم يُقتل منهم غير سودون شقراق ، إنه أمسك وأتي به إلى الناصري فوسطه علم يَقتل منهم غير سودون شقراق ، إنه أمسك وأتي به إلى الناصري فوسطه علم يَقتل

<sup>(</sup>١) في هامش ف ١٥٤ جه و طع أمريكا : «سكر باي» .

الناصرى في هذه الوقعة أحدا غيره لا قبله ولا بعده ، أعنى صبرا ، غير أن جماعة كبيرة قُيلوا في المعركة ورد الخبر بنُصرتهم على الملك الظاهر، فلم يَغْتر بذلك وعلم أن أمره قد زال ، فأخذ في تدبير أمره مع خواصّه ، فأشار عليه مَن عنده أن يستأمِن من الناصرى ، فعند ذلك أرسل الملك الظاهر الأمير أبا بكر بن سُنقُر الحاجب والأمير بَيْدَمُر المنجَعِيّ شاد القصر بالمِنْجَاة إلى الأمير يَلْبُغا الناصرى وهو والأمير بَيْدَمُر المنجَعِيّ شاد القصر بالمِنْجَاة إلى الأمير يَلْبُغا الناصرى وهو أمانًا على نفسه و يترققاً له ، فسارا من وقتهما إلى قُبة النصر ودخلا على الناصرى وهو بخيمه وآجتمعا به في خلوة فآمنه على نفسه وأخذ منهما منجاة الملك وقال الملك الظاهر : أخونا وخُشدَاشنا ولكنه يختفي بمكان إلى أن تُغد الفتنة ، فإن الآن كل واحد له رأى وكلام ، حتى نُدبّر له أمرا يكون فيه نجاته ، فعادا بهذا الجواب إلى الملك الظاهر برقوق وأقام السلطان بعد ذلك في مكانه مع خواصه إلى أن صدلى عشاء الآخرة وقام الخليفة المتوكل على الله إلى منزله بالقلعة على العادة في كل ليلة ويقي الملك الظاهر في قليل من أصحابه ، أذن لسودون النائب في التوجه إلى حال سبيله والنظر في مصلحة نفسه ، فوادعه وقام وزل من وقته . ثم وزق الملك الظاهر بقيه ، هضي كل واحد إلى حال سبيله .

ثم آستر الملك الظاهر وغير صِفَته، حتى نزل من الإسطبل إلى حيث شاء ماشيًا على قدميّه، فلم يَعرف له أحد خبرا وأنفص ذلك الجمع كله فى أسرع ما يكون وسكن في الحال دق الكوسات و رمى مدافع النفط ووقع النهب فى حواصل الإسطبل حتى أخذوا سائر ماكان فيسه من السَّروج واتَّلِم وغيرها والعبي ونهبوا أيضا ماكان بالميّدان من الغنم الضأن وكان عدّتها نحو الألنى رأس ونهبت طباق الماليك بالقلعة

<sup>(</sup>١) فالسلوك (ج ٢ ص ٢٢٥): « المجدى » ٠

وطار الخبر في الوقت إلى الناصري فلم يتحرك من مكانه ودام بخيمه وأرسل جماعة من الأمراء من أصحابه فسار من عسكره عدّة كبيرة وآحناطوا بالقلعة .

واصبح الأميريَلْبُغا الناصرى بمكانه وهو يوم الآثنين خامس بُمَادى الآخرة من سنة إحدى وتسعين وسبعائة وندّب الأمير منطاش فى جماعة كبيرة إلى القلعة، فسار منطاش إلى قلعة الحبسل فى جموعه وطلع إلى الإسطبل السلطاني فنزل إليه الخليفة المتوكّل على الله أبو عبدالله مجمد وسار مع منطاش إلى الناصرى بقبّة النصر، حتى نزل نُجِيّمه، فقام الناصرى إليه وتلقاه وأجلسه بجانبه ووانسه بالحديث .

هذا وقد آنضمت العامة والزّعر والتّركان من أصحاب الناصرى وتفرّقوا على بيوت الأمراء وحواصلهم ، فنهبوا ما وجدوا حتى أخربوا الدور وأخذوا أبوابها وخشبها وهجموا منازل الناس خارج القاهرة ونهبوها واستمرّوا على ذلك وقد صارت مصر غوغاء وأهلها رعية بلا راع ، حتى أرسل الناصرى الأمير ناصر الدين مجمد بن الحسام وقد ولاه ولاية القاهرة فسار ابن الحسام إلى القاهرة فوجد باب النصر مغلوقا ، فدخل بفرسه را كما من جامع الحاكم إلى القاهرة وفتح باب النصر وباب الفتوح وعند قَتْح الأبواب طرق جماعة كبيرة من عسكر الناصرى القاهرة ونهبوا منها جانبا كبيرا ، فقاتلهم الناس وقتلوا منهم أربعة نفر ومرّ بالناس في هذه الأيام شدائد وأهوال ، وبلغ الناصرى الحبر فبعث أبا بكر بن سُنقُر الحاجب وتَنْكر بُغا رأس نوبة إلى حفظ القاهرة فدخلاها .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٠٤٠ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) وأجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٨ من الحزه الرابع من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٦ ص ٣٨ من الجزء الرابع من هذه الطبعة .

ثم نُودِیَ بها من قِبَل الناصری بالأمان ومنع النَّهب، فنزل تنکز بُغا المذكور عند الجَمَلُونُ وَسُط القاهرة ونزل سيدی أبو بكر بن سُنْقر عند باب زو يلة وسكّن الحال وهدأ ما بالناس وأمنوا على أموالهم .

واتما الناصري، فإنه آب نزل إليه الخليفة وأكرمه، كما نقسةم وحضر قضاء القضاة والأعيان المهناء، أمّرهم الناصري بالإفامة عنده وأنزل الخليفة بختم وأنزل الخليفة بختم وأنزل الفضاة بخيمة أخرى ، ثم طلب الناصري من عنده من الأمراء والأعيان وتكلم معهم فيا يكون وسألهم فيمن يُنصَّب في السلطنة بعد الملك الظاهر برقوق، فأشار أكابرهم بسلطنة الناصري فامتنع الناصري من ذلك أشد آمتناع وهم يُلِحُون عليه ويقسولون له : ما المصلحة إلا ما ذكرنا وهو يأبي وآنفض المجلس من غير طائل، فعند ذلك تقدم الناصري بكتابة مرسوم عن الخليفة ، وعن الأمير الكبير يَلْبُفُ فعند ذلك تقدم الناصري بكتابة مرسوم عن الخليفة ، وعن الأمير الكبير يَلْبُفُ الناصري بالإفراج عن الأمراء المعتقلين بتَغُو الإسكندرية وهم : أَلطُنْبُغا الجو باني نائب الشام وقرَّدم الحسني وأَلطُنْبُغا المعسم أمير سلاح وإحضارهم إلى قلعة الجبل نائب الشام وقرَّدم الحسني وألطُنْبُغا المعسم أمر الناصري بالرحيل من قبدة النصر إلى فلعة الجبل والجميع يلبُغاوية ، فسار البريد بذلك ثم أمر الناصري بالرحيل من قبدة النصر إلى خصو الديار المصرية وركب في عالم كبير من العساكر نحو الستين ألف ، حتى إنه

<sup>(</sup>۱) يقصد المؤلف سوق الجملون الكبير، لأنه في وسط القاهرة ، وأما الجملون الصغير فهو بالفرب و ا من باب الفتوح و باب النصر أى القسم الثال من القاهرة ، وقسد تكلم المقريزى فى خططه على سوق الجملون الكبير (ص ١٠٣ ج ٢) فقال : إن هسذا السوق بوسط سوق الشرابشين، يتوصل منه إلى البندقانيين و إلى حارة الجمودرية وغيرها ، ولما تكلم على مسالك القاهرة وشوارعها (ص ٣٧٣ ج ١) قال : ثم يسلك أمامه شاقا في سسوق الشرابشيين فيجد عن يمينه قيسارية أبن قريش و إلى سوق العطارين وضرها .

و بالبحث عن مكان ســـوق الجملون المذكور تبين لى أنه لا يزال باقيا فى حارة الجملون الواقعة فى الحد البحرى لجامع السلطان الغورى تجاه تبسة السلطان المذكور ، القائمسة فى مكان تيسارية أمير على مشارع المعزلدين اقد فى القسم الذي كان يسمى شارع الغورية بالقاهرة .

كان عليق جمالهم فى كل ليسلة ألفا [ وتأثيانة ] إردب فول وسار الناصرى بخيوله وبجيوشه حتى طلع إلى القلصة ونزل بالإسطبل السلطاني وطلع الخليفة إلى منزله بقلعة الجبل ونزل كل أمير في بَيْت من بيوت الأمراء بديار مصر وجلس الناصرى في مجلس عظيم وحضر إلى خدمته الوزير كريم الدين عبد الكريم بن الغنام وموقق الدين أبو الفرج ناظر الحاص والقاضي جمال الدين محود ناظر الجيش والقاضي بدر الدين محد بن فضل الله كاتب السر الشريف وغيرهم من أرباب الوظائف ، فأمرهم الأمير الكبير بتحصيل الأغنام إلى مطابخ الأمراء ونُودي في القاهرة ناسا الأمان .

ثم رسم للأمير تَنْكِزُ بُغا رأس نو بة بتحصيل [ مماليك ] الملك الظاهر برقوق ، فأخذ تنكرُ بغا يتتبّع أثره وأصبح الناس في يوم الشلاثاء سادس بُحَادى الآخرة في هَرْج كبير ومقالات كثيرة مختلفة في أمر الملك الظاهر برقوق ،

ثم آستدى الأمير الكبير يَنْبُفَ الناصرى الأمراء واستشارهم فيمن يُنصّبه في سلطنة مصر، فكثر الكلام بينهم وكان غرض غالب الأمراء سلطنة الناصرى ماخلا مِنطاش و جماعة من الأشرقية، حتى آستقر الرأى على إقامة الملك الصالح أمير حاج آبن الملك الأشرف شعبان في السلطنة ثانيا، بعد أن أعيا الأمراء أمر الناصرى في عدم قبوله السلطنة وهو يقول: المصلحة سلطنة الملك الصالح أمير حاج، فإن الملك الظاهر برقوقا خلصه من غير موجب، فطلعوا في الحال من الإسطبل إلى القلعة واستدعوا الملك الصالح وسلطنوه وغيروا لفبه بالملك المنصور

<sup>(</sup>١) زيادة عن السلوك (ج٣ ص ٥٢٧) .

<sup>(</sup>٢) زيادة عز السلوك (ج ٣ ص ٢٨ ه ) يفتضيها السياق ٠

على ما سنذكره فى أول ترجمته الثانية \_ إن شاء الله تعالى \_ بعد أن نذكر حوادث سنين الملك الظاهر برقوق كما هي عادة كتابنا هذا من أوله إلى آخره .

وأتما الملك الظاهر برقوق فإنّه دام في آختفائه إلى أن قُبِض عليه بعد أيام على ما سَنحكيه في سلطنة الملك الصالح مُفصّلا إلى أن يُسْجن بالكَرَك و يعود إلى مُلكه ثانيا .

قلت : وزالت دولة الملك الظّاهر برقوق كأن لم تكن ــ فسبحان من لا يزول مُلْكه — بعـــد أن حكم مصر أميرا كبيرا وسلطانا إحدى عشرة ســـنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوما، تفصيله مدّة تَحكُّه أميرا منذ قَبضَ على الأمير طَشْتَمُو العلائي-الدوادار في تاسع ذي الحجّة سنة تسع وسبعين وسبعائة إلى أن جلس على تخت المُلُك وتلقُّب بالملك الظاهر في يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبمائة أربع سنين وتسمعة أشهر وعشرة أيَّام . وكان يقال له في هـــذه المدة : الأمير الكبير أتابك العساكر ومن حين تسلطن في سنة أربع وثمــانين المذكورة إلى يوم تَرَك الملك وآختفي في ليلة الآثنين خامس جُمَادي الآخرة مر. \_ سنة إحدى وتسعين وسبعائة ست سنين وثمانية أشهر وسبعة عشر يوما ، فهذا تفصيل تحكُّمه على مصر أميرًا أو سلطانا إحدى عشرة سـنة وخمسة أشهر وسبعة وعشر بن يوما . وذهب مُلكه من الديار المصريّة على أسرع وجه مع عظمة في النفوس وكثرة مماليكه وحواشيه ، فإنه خُلِع من السلطنة وله نحو الألفي مملوك مشترى ، غير من أنشأه من أكابر الأمراء والخاصكية من خُشداشيته وغيرهم ، هــذا مع ماكان فيه من القوّة والشَّجاعة والإقدام ، فإنّه قام في هذا الأمر بالقوّة في آبتداء أمره وتوثّب على الرئاسة والإمْرَة بيده دَفعةً واحدة حسب ما تقدّم ذكره ، ولم يكن له يوم ذاك عشرة مماليك مشتراة ، وأعجبُ من هذا ما سيكون من أمره في سلطنته النانية عند

10

خروجه من حبس الكرك وهــو فى غاية ما يكون من الفقر وقلّة الحاشية ومع هــذا يملك مصر ثانيا ، كما سيأتى ذكر ذلك مفصلا . وما أرى هــذا الذى وقع لللك الظاهر فى خلعه من المُلك مع ما ذكرنا إلّا خِذْلانا من الله تعالى ولله الأمر .

وقال المفريزى ــ رحمه اللهــ : وكان في سلطنته مخلَّطا يخلُّط الصالح بالطالح.

ومما حكاه المقريزي قال: وكان له في مدته أشياء مليحة ، منها: إبطاله من كان يؤخذ من أهل البرئس وشورى وبلطيم من أعمال مصر شبه الجالية في كل سنة .

قلت: وقد تجدّد ذلك في دولة الملك الظاهر جَقْمَق ثانيا في سنة سبع وأربعين وثما نمائة : قال وهو مبلغ ستين ألف درهم فضّة يعنى عن الذي كان يؤخذ من هذه الجهات المذكورة ، قال: وأبطل ماكان يُؤخّذ على القمع بتّغر دِمْياط من المكوس وماكان يُؤخذ من معمل الفراريج بالجيزية وأعمالها والغربية وغيرها ، وماكان يُؤخذ على الملح من المكس بعينتاب وماكان يؤخذ على الدقيق بالبيرة من المكس وأبطل

 <sup>(</sup>١) البرلس هي البلدة التي تعرف اليوم باسم البرج إحدى قرى مأ مورية البرلس يمديرية الغربية بمصر.
 وسبق النعليق عليها في الحاشية رقم ١ ص ٢٤٨ بالجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) شورى هي قرية من القرى التي بياقليم البرلس، الواقع على ساحل البحر الأبيض المنوسط في شمال الدننا وهذه القرية هي الآن من توابع بلدة البرج التي كانت تسمى قديما البرلس بمأمورية البرلس بمديرية الغربية بمصر •

<sup>(</sup>٣) بلطيم هي من انقرى القديمة في مصر اسمها الأصلى ﴿ أطوم ﴾ ووردت في رحلة ابن بطوطة باسم ﴿ ملطين ﴾ وقال : إنها قرية قرب البرلس ، ووردت في قوانين الدواوين لابن ممائى : ﴿ بلطيم » من أعمال النستراوية وهي الآن قاعدة مأمورية البراس بمديرية الغربية بمصر - وكانت بلطيم واقعلة في زمام ناحية مالية باسم نصف شرق البرلس ، وفي سنة ١٩٣٣ أصدر وزير المالية قرارا بفصلها برمام خاص عامن أراضي تلك الناحية و بذلك أصبحت ناحية مالية قائمة بذاتها ،

عينتاب قلعة حصينة بين حلب وأنطاكية وهي الآن من أعمال حلب .

 <sup>(</sup>a) البيرة بلد قرب سميساط بين حاب والتنور الرومية وهي قلمة حصينة مريفعة على حافة الفرات
 في البر الشرق الشهالي ولها واد يعرف بواد الريتون به أشجار وأعين .

أيضا ماكان يُؤخذ في طراُبُلُس عنــد قدوم النــائب إليها ـــ من قضاة البرّ وولاة الأعمال عن كل واحد خمسمائة درهم وأبطل أيضا ماكان يؤخذ في كلُّ سنة من الخيل والجمال والبقر والغنم من أهــل الشرقيَّة من أعمال مصر. وأبطل ماكان يؤخذ من المكس بديار مصر على الدريس والحَلْفاء خارج باب النصر . وأبطل ضمان المغانى بالكرك والشوبك ومن منية ابن خصيب وزفتة من أعمال مصر وأبطل رَمي الأبقار. بعد فراغ عَمَل الحسور على أهل النُّواحي وأنشأ من العائر في هـــذه السلطنة الأولى المدرسة بخطُّ بين القصرين من القاهرة ولم يُعمُّر داخل القــاهـرة مثلُها ولا أكثر معلوما منها وله أيضا الصهريج والسبيل بقلعة الحبل تجاه الإيوان وعمر الطاحون أيضا بالقلعة وأنشأ جسر الشريعة على نهر الأردىن بطريق الشام وطــوله مائة وعشرون ذراعا في عرض عشرين ذراعا وجدّد خزائن السلاح بثَغر الاسكندريّة وعمر سبور دمهور بالبحيرة وعمر الحبال الشرقية بالفيوم وزاوية البرزخ بدمياط وبئ قناطر بالقُدس و بني بحيرة برأس وادى بني سالم قريبا من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قال : وكان حازما مهابا عُبًّا لأهل الخير والعلم إذا أتاهِ أحد منهم قام إليمه ولم يُعرف أحد قبله من الملوك [ النرك ] يقوم لفقيه وقلّما كان يُمكِّن أحدا منهم من تقبيل يده، إلا أنه كان محبًّا لجمع المال وحدث في أيامه تجاهر الناس بالبراطيل، فكان لا يكاد يُولِّي أحدا وظيفة ولا عملا إلا بمال وفسد بذلك كثير من الأحوال وكان مُولَعا بتقديم الأسافل وحطّ ذوى البيوتات .

قلت : وهذا البلاء قد تضاعف الآن حتّى خرج عن الحدّ وصار ذوو البيوت مُعْرَة في زماننا هذا . انتهى .

 <sup>(</sup>١) منية أبن خصيب هى المدينة التى تعرف اليوم باسم المنيا قاعدة مديرية المنيا بالوجه القبل بمصر
 وقد سبق التعليق عليها بالجزمين : الخامس والسادس ، وأما زفتى فهنى قاعدة مركز زفتى بمديرية الغوبية
 بمضر وسبق التعليق عليها باسم منية زفتى فى الحاشية رقم ه ص ٧٧٧ بالجزء التاسع من هذه الطبعة ،

قال : وغير ماكان للناس من الترتيب ، واشتَهر في أيامه ثلاثة أشياء قبيحة : إتيان الذكران من اشتهاره بتقريب المماليك الحسان وتظاهر البراطيل وكان لا يكاد يُوتى أحدا وظيفة إلا بمال واقتدى بهذا الملوك من بعده وكساد الأسواق لشحه وقلة عطائه ، فساوئه أضعاف حسناته ، انتهى كلام المقريزي من هذا المعنى ، قلت : ونحن نشاحج الشيخ تبي الدين المقريزي في كلامه حيث يقول : وحَدَث في أيامه ثلاثة أشياء قبيحة ، فأمّا إتيان الذكران ، فأقول : البلاء قديم وقد نسب اشتهار ذلك من يوم دخول الخراسانية إلى العراق في نوبة أبي مسلم الخراسانية في سنة آئذين وثلاثين ومائة من الهجرة ،

وأما اقتناؤه المماليك الحسان، فأين الشيخ تق الدين من مشترى الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى حسان المماليك بأغلى الأثمان الذى لم يقع لللك الظاهر في مثلها ، حتى إن الملك الناصر محمد فدّم جماعة من مماليكه ممن شُغف بحبتهم وأنعم عليهم بتقادم ألوف بمصر ولم يُطرّ شارب واحد منهم، مثل بكتّمُر الساق و يَلْبغا اليحياوى وأَلْطُنْبُغا المارديني وقوصون ومَلِكْتَمُر الحجازي وطُقُزْدَمُ الحموى و بَشْتك وطُغاًى الكبير وزقجهم بأولاده ، فينئذ الفرق بينهما في هذا الشأن ظاهر ، وأما قوله : أخذ البراطيل، فهذا أيضا قديم جدًا من القرن الثالث و إلى الآن، حتى إنه كان في دولة الملك الصالح إسماعيل آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون ديوان يعرف بديوان البرطيل) وشاع ذلك في الأقطار وصار من له حاجة يأتي إلى صاحب الديوان المرطيل ) وشاع ذلك في الأقطار وصار وهذا شيء لم يصل الملك الظاهر برقوق اليه ،

وأما شُخّــه فهو بالنسبة لمن تقدّمه من الملوك شحيح وإلى مَن جاء بعـــده كريم والشيخ تتى الدين ـــ رحمه الله ـــ كان له انحرافات معروفة تارة وتارة ولولا ذاك

ماكان يَحْكي عنه في تاريخه السلوك قوله: ولقد سمعت العبد الصالح جمال الدين عبد الله السكسرى المغربي يخبرني \_ رحمه الله \_ أنه رأى قردا في منامه صعد المنبر بجامع الحاكم فخطب ثم نزل ودخل المحراب ليصلى بالناس الجمعة ، فثار الناس عليه في أثناء صلاته بهم ، فأخرجوه من المحراب وكانت هذه الرؤيا في أواخر سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة ثمان وسبعين وسبعائة ، فكان ذلك تقدّم الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة ثمان وسبعين وسبعائة ، فكان ذلك تقدّم الملك الظاهر برقوق على الناس وسلطنته تأويل هذه الرؤيا ، فإنه كان مُتَخلّقا بكثير من أخلاق القرّدة شُعا [ وطمعاً ] وفسادا ولكن الله يفعل ما يريد ولله الأمر من قبل ومن بعد ، انتهى كلام المقريزي .

قلت: وتعبير الشيخ تنى الدين لهذه الرؤيا أن القرد هو الملك الظاهر فليس بشيء من وجوه عديدة، منها: أن برقوقا لم يتسلطن بعد قتل الملك الأشرف إلا بعد أن تسلطن ولد الملك الأشرف الملك المنصور على وولده الملك الصالح أمير حاج مم تسلطن برقوق بعد ست سنين من وفاة الأشرف ومنها: أن الناس لما أخرجوا القرد في أثناء الصلاة كان ينبغى أن يعود ويصلى بالناس بعد إخراجه ثانيا صلاة أطول من الصّلاة الأولى، فإن برقوقا لما خُلِع عاد إلى السلطنة ثانيا ومكت فيها أكثر من سلطنته الأولى حتى كانت تطابق ماوقع لبرقوق وقولنا: إن الشيخ تتى الدين كان له تارات يُشكر فيها وتارات يُذم فيها، فإنه لما صحب الملك الظاهر المذكور في سلطنته الثانية وأحسن إليه الظاهر أمعن في الثناء عليه في عِدّة أما كن من مصنفاته ونسي مقالته هذه وغيرها وفاته أن يغيّر مقالته هذه ، فإنه أمعن ، ويقال

<sup>(</sup>۱) رواية السلوك (ج ٣ ص ٢٥٥): « السيسوى » ٠

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك المصدر المتقدم : ﴿ يَخْبُرُ أَبِّي رَحْمُهُمَا اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) النكلة عن السلوك (ج٣ ص ٢٦٥) .

في المثل من شكر وذم ، فكأنم . كذّب نفسه مرّبين ، وبإجماع الناس أن الملك الظاهر برقوقاكان في سلطنته الأولى أحسن حالا من سلطنته الثانية ، فإنه آرتكب في الثانية أمورا شنيعة جمثل قتل العلماء و إبعادهم والغضّ منهم ، كمّ أفتوا بقتاله عند خروجه من الكرك ونحن أعرف بأحوال الملك الظاهر وآبنه الناصرمن الشيخ تق الدين وغيره و إن كان هو الأسنّ ، ولم أرد بذلك الحطّ على الشيخ تق الدين ولا التعصّب الملك الظاهر ، غير أن الحق يُقال والحق المحض فيه أنه كان له محاسن ومساوئ وليس للإمعان عمل ، كما هي عادة الملوك والحكّام ، و بالجملة فهو أحسن حالا ممن جاء بعده من الملوك بلا مُدافعة ، والله تعالى أعلم .

\*\*+

السنة الأولى من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهى سنة أربع وثمانين وسبعائة، على أن الملك الصالح حاجًا حكم منها إلى تأسع عشر شهر رمضان ثم حكم الملك الظاهر في باقيها .

وفيها تُولِّق قاضى قضاة الحنفية بدِمَشق هُمَام الدين أمير غالب ابن العلامة قاضى القضاة قوام الدين أمير كاتب الإتفانى الفارابى الانزارى الحنفى ، ولي أؤلا حسبة دمشق ثم القضاء بها ، وكان قليل العلم بالنسبة إلى أبيه ، إلّا أنه كان رئيسا حسن الأخلاق كريم النفس، عادلا فى أحكامه وكان فى ولايت يعتمد على العلماء من نوَّابه ، فشى حاله وشُكِرت سيرتُه إلى أن مات فى جُمّادى الأولى .

وَيُونِّى قاضى الفضاة بدر الدين عبد الوهاب آبن الشيخ كال الدين أحمد (١) (١) آبن قاضى القضاة علم الدين محمود بن أبى بكر بن عيسى [ بن بَدْرَان ] السعدى

<sup>(</sup>١٠) رواية السلوك ( ج ٣ ص ١ ١ ٤ ) : « علم الدين محمد » •

<sup>(</sup>٢) التكلة عن السلوك المصدر المنقدم •

الإخنائى المالكي . وُلِدَ في حدود العشرين وسبعائة وتوتى القضاء بعد موت القاضى برهان الدين إبراهيم الإخنائى وكان ضعيفا ، فاءه النشريف من الملك الأشرف شعبان وأُلْقي عليه على لحافه ، فلما عُوفي ليسه و باشر القضاء وحسنت سيرته إلى أن صُرف بعلم الدين سليان بن خالد بن نُعيم اليساطى فى ذى القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعائة ، ثم أُعيد فى صفر سنة تسع وسبعين وعُزل فى السنة بالبساطى ثانيا وازم دارة إلى أن مات ، وكان خراً دمنا مشكور السيرة .

و رُوفَى الوزير الصاحب كَرِيم الدين عبسد الكريم ابن الرَّوَيْهِب فى سابع عشر شهر رمضان ، وقسد أتَّضع حاله وأفتقر وكان من أعيان الأقباط وباشرعِدة مباشرات، منها الوزرُ ونظرُ الدولة والاستيفاء وغير ذلك .

وُنُوُفًى الشيخ علاء الدين أبو الحسن على بن عمـــر بن محــــد آبن قاضى القضاة (٢) تق الدين محمد آبن دَقِيق العيد موقِّع الحُــكم فى خامس عشر صفر .

(٢) (١٤) وتُوف الشيخ جمال الدين محمد بن على [ بن يوسف ] الأسواني في يوم الأحد عاشر شهر ربيم الأول وكان معدودا من الفضلاء .

وتوفى الأمير فخر الدين إياس بن عبسد الله الصَّرْغَتْمشيّ الحاجب أحد أمراء الطبلخانات فى ثالث شهر ربيع الآخر وكان فيه شجاعةُ وعنسده كرم وتعصَّب لمن ملي يلوذ به .

<sup>(</sup>١) رواية المنهل الصافى (ج ٢ ص ٣٤٩ (ب) : ﴿ في سَابِعِ عَشْرِينَ شَهْرِرَمْضَانَ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك (ج. ٣ ص ٤١٣) : « في خامس عشرين صفر» .

<sup>(</sup>٣) تكملة عن السلوك المصدر المنقدّم -

<sup>(</sup>٤) رَوَايَةِ السَّلُوكُ المُصدر المُتقدِّم : ﴿ الاستوى ﴾ •

وتُوفَّ الشيخ الإمام عن الدين عبد العزيزبن عبد الحقّ الأسبوطى الشافى في يوم الأحد عاشر ذى القعدة بعدما تصدّر للاشتغال والإفتاء عدّة ستين ودرّس بعدّة مدارس وكان من أعيان الشافعية .

وتُوفى الأمير زين الدين زُبالة الفارِقَاني نائب قلمة دمشق بها في شعبان .

وتُوف السلطان الملك المعزّ حسين بن أُويْس آبن الشيخ حسن بن حسين ابن آفيفا بن أَيْلكان المنعوت بالشيخ حسين سلطان بغداد وَيِه سلطنة بغداد في حياة أبيه، وكان سِبْط ألقان أرغون بن بو سعيد ملك التتار . وَلِي سلطنة بغداد في حياة أبيه، لأن والده أُو يُسا ، كان رأى مناما يدلُّ على موته في يوم معين ، فأعتزل الملك وسلطن ولده هذا وقد تقدّم ذكره في ترجمة والده المذكور في سنة ست وسبعين وسبعائة . ودام الشيخ حسين هذا في الملك إلى أن قتله أخوه السلطان أحمد ابن أُو يُس وملك بغداد بعده بإشارة بخجاشيخ الكَجْحاني في هذه السنة ، وكان الشيخ حسين هذا ملكا شابا جمينلا جليلا شجاعا مقداما كريما عُببًا للرعية كثير البر قليل الطمع ، ولقد كانت العراق في أيامه مطمئنة معمورة إلى أن ملكها أخوه أحمد بعده فأضطربت أحوالها إلى أن قُتِسل ، ثم ملكها قرا يوسف وأولاده ، فكان خراب العراق على أيديهم ، وبالجملة فكان الشيخ حسين هذا هو آخر ملوك بغداد والعراق .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم سنة أذرع ونصف ، مبلغ الزيادة عشرون ذراعا وثلاثة أصابع ، وهي سنة الغَرْقَ لِعظَم زيادة النيل .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤١٣ ) : « ابن عبد الخالق » ٠

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك المصدر المنقدّم : ﴿ في يوم الأربعا، حادى عشر ذي الحجة » •

 <sup>(</sup>١) تكلة عن المنبل الصاف « ص ٤٦ ج ٢ (١) » .

۲.

+ 4

السنة الثانيية من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهي سنة خمس وثمانين وسبعائة .

وفيها تُوفِّى الأديب المقرئ الفاضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى المن على المن الله بن مر بن فضل الله بن سعد بن ساعد السعدى الأعرج الشاعر المشهور وكان عارفاً بالقراءات المشهور وسنَّه دون العشرين سنة ، ومن شعره رحمه الله : [ الكامل ]

إِنَّ الكريمَ إذا تُنجِس عِرضُه \* لوطَهـ رُوه بزمن مِ لم يَطَهُرِ مِنْ الكَرْمَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وتُوفى الأمير عن الدين أيدمر بن عبد الله من صديق المعروف بالخطائى وهو عبرد بالإسكندرية ، كان أحد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية ورأس نوبة ، وكان ممن انضم على الأمير بركة الجُوباني ، فقبض عليه برقوق وحبسه مدّة ثم أفرج عنه وأعاده على إمرته إلى أن مات ، وخلف موجودا كبيرا آستولى عليه ناظر الخاص .

وتُوفِّى الأمير سيف الدين بَلَاط بن عبــد الله السَّيفي المعروف بالصــغير أمير ه ، م ملاح وهو بطرابلس في جُمادي الأولى، وكان حَشِما وقورا مشكور السيرة .

وتوفى الأمير سيف الدين تَمُو باى بن عبد الله الأفضليّ الأشرفيّ نائب صفد بها في جمادى الأولى ، وكان من أعيان الماليك الأشرفية وقد تقدّم أنّه وليّ نيابة

 <sup>(</sup>۱) روایة السلوك (ج ۳ ص ۳۵ ) : « ابن محمد ... الخ » ٠

 <sup>(</sup>۲) روایة المنهل الصافی (ج ۱ ص ۱۷۱ ب): « دون عشر سنین

حلب وغيرها ، ثم عزله الملك الظاهر فنقله فى عدة بلاد إلى أن ولاه نيابة صفد ، فات بها .

وتُوُفِّ الشيخ الإمام عَلَم الدين سليان بن شهاب الدين أحمد بن سليان بن عبد الرحن [ بن أبى الفتح بن هاشم ] العسقلاني الحنبلي، أحد فقهاء الحنابلة (٢) عشر بن إجمادي الآخرة .

وتوفى قاضى قضاه الشافعية بدِمَشق وَلِى الدين عبد الله أبن قاضى القضاة (٣) بهاء الدين أبى البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام السبكي الشافعي بها في هذه السنة .

وتوفى الأمير سيف الدين قُطْلُوبُهَا بن عبد الله الكوكائى حاجب حُجًاب دمشق فى سادس المحرّم . وكان أصله من مماليك الأمير كوكائى ، وترقى إلى أن صار مر جملة أصراء الألوف بالديار المصرية ، ثم ولى إمرة سلاح ، ثم نُقِل إلى حجو بية الحجّاب فى أوّل سلطنة الملك الظاهر برقوق عوضا عن سُودون الفخرى الشيخونى بحكم آنتقال سودون إلى نيابة السلطنة بالديار المصرية ، فدام قُطْلُوبُهَا هذا فى وظيفة المجو بيّة إلى أن مات وشَغَرت الوظيفة وهى الحجو بية من بعده أربع سنن إلى أن وَلَهَا أَيدَكَار العُموى .

وَنُوفَى الأمير سيف الدين أرغون بن عبد الله دّوادار الأمسير الكبير طَشْتَمُو العلائى في هذه السنة ، وكان من جملة أصراء الطبلخانات بديار مصر، وكان عارفا عافلا مدّرًا وله وحاهة في الدول .

<sup>(</sup>١) تكمة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٣٥) .

<sup>(</sup>٢) النكلة عن السلوك المصدر المتقدّم .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك المصدر المنقدّم (شهاب الدين) .

(1) وتُوفَّى الأمير شرف الدين موسى بن دندار بن قَرَمان أحد أمراء الطبلخانات فى ليلة الأربعاء العشرين من جمادى الأولى .

وتوف مُسْتَوْفي ديوان المرتجع أمين الدين عبدالله المعروف بِجُعيص الأسلمي الله المروف بِجُعيص الأسلمي في [ ثالث عشر ] المحرّم ، كان من أعيان الكيّاب القبطية ،

وُتُوفَى القاضى شرف الدين موسى آبن القاضى بدر الدين محمد بن محمد آبن العلامة شهاب الدين محمود الحلبي الحنبلي ، أحد موقّعي الدَّست بمدينة الرَّملة عائدا من القاهرة إلى دمشق في رابع عشرين صفر، وكان من بيت كتابة وفضل .

إصر النيل في هذه السنة ـــ الماء القديم ثمانية أذرع سواء . مبلع الزيادة
 تسعة عشر ذراعا وأربعة عشر إصبعا . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

السنة الثالثـــة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهي سنة ست وثمانين وسيمائة .

فيها تُوُفِّى الأميرسيف الدين بَهَادُر بن عبدالله الجمالي المعروف بالمُشْرِف، أحد أمراء الألوف بالديار المصرية وأمير حاج المحمل فى ذى القعدة بعيون القصب من طريق الحجاز وبها دُفِن وقبره معروف هناك . وكان مشكور السيرة، ولي إمرة الحاج غير مرّة . رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك ( ج ٣ ص ٤٢٦ ) : « أبن دينار » •

<sup>(</sup>٣) زيادة عن السلوك (ج ٣ ص ٢٦٤) .

<sup>(</sup>٤) عيون القصب هي منزّلة على البحر الأحمر في طريق الحج بين العقبة والمو يلح وقد سبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٣ ص ١٠٥ بالجزء التاسع من هذه الطبعة .

10

وُتُوَفِّ قاضى القضاة علم الدين أبو الربيع سلمان بن خالد بن نُعَمْ بن مُقدم آبن مجد بن حسن بن غانم بن مجد الطائى البساطى المالكي قاضى قضاة المالكية بالديار المصرية وهو معزول في يوم الجمعة سادس عشر صفر وقد أناف على الستين سنة ، وأصل آبائه من قرية شَبْرا بَسْيون بالغربية من أعمال القاهرة وولد هو ببساط وكان فقيها فاضلا بارعا ولي قضاء مصر في الدولة الأشرفية شعبان عوضا عن بدر الدين الإخنائي ، بعد عزله وباشر بعقة وتقشّف والطّراح التكاتّف، حتى عُزل في سنة ثلاث وثمانين ولزم دارة حتى مات ،

(۱) هي من القرى القديمة ، وردت في قوانين الدواوين لابن بمائى من أعمال الغربية واستمرت مسروفة بهذا الاسم إلى الفرن الهجرى المماضى، وفي سسنة ١٥٥٩ هقيدت في الممكلفات باسم بسيون أى بحدف الصدر وهو اسمها الحالى ، وبسيون الآنب بلدة كبيرة من بلاد مركز كفر الزيات بمديرية الغربية ، والظاهر أن هذه القرية كان اسمها مقيدا في دفاتر الدواوين باسم شبرا بسيون وعلى لسان العامة بسبون بدليل أنها وردت في حرق البا، والسين في قوانين الدواوين لابن بمائى ، ووردت في كتب القبط شبرا صال لقربها من بلدة صا الحجر ، وكانت بسبون قاعدة لقدم بسيون أحد أقسام مديرية الغربية من شبرا صال لقربها من بلدة صا الحجر ، وكانت بسبون قاعدة لقدم بسيون أحد أقسام مديرية الغربية من مقد ١٨٧٦ ، وفي سنة ١٨٧١ نقل ديوان المركز والمصالح الأميرية الأخرى من بسسيون إلى مدينة كفر الزيات ، لوقوعها على السكة الحديدية الرئيسية الموصسلة من مصر إلى الإسكندرية ولتوسطها بين بلاد المركز ، وتبلغ مساحة أراضيا ، ٧٠٠ فدان وعدد سكانها حوالى ، ١٤٠٠ نفس ،

(۲) يوجد اليوم بمصر بلدتان: «باسم بساط» وهما بساط التي بمديرية الغربية و بساط كريم الدين التي بمديرية الدقهلية ، والبلدة التي يقصدها المؤلف هي بساط التي في الغربية ، وهي قرية قديمة اسمها المصرى « بسيا » والروى « بياستا » والقبطي « بسوط » وسماها العرب « بسوط قروس » تمييزا لما من بسسوط أنقونيانة وهي بساط كريم الدين التي بمركز فارسكور بمديرية الدقهلية ، كا ورد في تخاب فوانين الدواوين لابن بماتي ضمن أعمال السمنودية ، ثم حرف اسمها ، فوردت في كتاب التحقة السسنية لابن الجيمان باسم بساط قروص من أعمال الغربية ، وفي تاريع سنة ١٢٢٨ ه بساط من غير تمبيز وهو اسمها الحيالي و يقال لها بساط النصاري لكثرة عددهم بها ، وهي الآن إحدى قرى مركز طلخا بمديرية الغربية بمصر ، تبلغ مساحة أراضها ، ١٠٥ قدان وعدد سكانها حوالي ، ٢٥٠٠ نفس ،

وتُوف الأمير سيف الدين طُنْج الحمدى أحدُ أمراء الألوف بالديار المصرية ، بعد أن أُخرج منفيًا إلى دِمَشق ، فحات بها وكان من أعيان الأمراء .

وتُوُفَى العلامة أوحد الدين عبد الواحد بن إسماعيل بن ياسين الحنفى المصرى المولد والدار والوفاة ، كاتب السر الشريف بالديار المصرية في يوم السبت ثانى ذي الحجة ، وكان فقيها فاضلا عالما مُفتنًا مشاركا في عدّة علوم مع رياسة وحشمة ، خدّم عند الملك الظاهر برقوق موقّعا ، فلمّا تسلطن ولاه كتابة السر بالديار المصرية ، في شوّال سنة أربع وثمانين وسبعائة ، بعد عزل القاضى بدر الدين مجد بن فضل الله فباشر الوظيفة بحُرمة وافرة وحسنت سيرتُه وعظم في الدولة ، فعاجلته المنيّة وعمرُه سبع وثلاثون سنة في عُنْفُوان شبيبته وأعيد بدر الدين بن فضل الله من بعده إلى كتابة السر .

وتُوفَى القاضى تق الدين عبد الرحن آبن القاضى عب الدين محد بن يوسف ابن أحمد بن عبد الدائم [ التيمي ] الحلبي الأصل المصرى الشافعي ناظر الجيوش المنصورة في ليلة الخيس سادس عشر جُمادي الأولى ، وسبب موته أن الملك الظاهر برقوقا غَضِب عليه بسبب إقطاع زامل أمير العرب وضر به بالدواة ثم مده وضر به نحو ثلاثمائة عصاة ، فحيل إلى داره في عَفّه ومات بعد ثلاثة أيام أو أكثر .

وُتُوفِّ الأمير جمال الدين عبد الله آبن الأمير بكتمر الحساميّ الحاجب أحد أمراء الطبلخاناه في يوم الأربعاء خامس عشر جُمادَى الأولى بداره خارج باب النصر .

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٤٨)٠.

وتُوفى الأمير علاء الدين على بن أحمد بن السائيس الطَّيْبَرْسِيّ أستادار خَوَنْد بركة أمّ الملك الأشرف شعبان في سادس شؤال وكان من أعيان رؤساء الديار المصرية وله ثروة .

وتوفى العلّامة قاضى القضاة صدر الدين مجمد آبن قاضى القضاة علاء الدين على ابن منصور الحنفى قاضى قضاة الديار المصرية ، وهو قاض فى يوم الآثنين عاشر شهر ربيع الأقل وقد أناف على ثمانين سنة فى ولايته الثانية وتولَّى القضاء عوصه قاضى القضاة شمس الدين الطرابُليُسى وتولى مشيخة الصرغتمشية من بعده العلامة جلال الدين التبانى ، قال العينى – رحمه الله – كان إماما عالما فاضلا كاملا بحرًّا فى فروع أبى حنيفة مستحضرا قويًّا، وكان ريض الخُلُق كثير التواضع والحِلمُ فى فروع أبى حنيفة مستحضرا قويًّا، وكان ريض الخُلُق كثير التواضع والحِلمُ لَيْنَ الجانب جميلَ المعاشرة حسنَ المحاضرة والمذاكرة معتمدا على جانب الصدق فى أقواله وأفعاله سعيدا فى حركاته وسكاته ، رحمه الله تعالى .

وتُوئِ العسلامة إمام عصب ووحيد دهر وأعجُوبة زمانه أكلُ الدين محد بن محمد بن محمود الرومى البَابْرْتى الحنفى شيخ خانقاة شيخون في يوم الجمعة تاسع عشر شهر رمصان وحضر السلطان الملك الظاهر الصلاة عليه ومشى أمام نعشه مر مصلاة المُؤمنى إلى أن وقف على دَفْت بِقُبّة الشيخونيّة ، بعد أن هم على أن يَحْمِل نعشه غير مرة فتحمَّلهُ أكابر الأمراء عنه . كان واحدزمانه في المنقول والمعقول ونالته السعادة والحماد العريض حتى إن الملك الظاهر برقوقا مع عظمته كان ينزل في موكِه و يقف على باب خانقاه شيخون ، حتى يتهيّا الشيخ أكل الدين للركوب

<sup>(</sup>۱) في السلوك (ج ٣ ص ٤٤٩) : « ابن محد » .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٤ ٠٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة •

 <sup>(</sup>٣) واجع الحاشية وقم ٢ ص ٣٠٣ من الجزء العاشر من هذه العلبعة .

ويركب ويسير مع الملك الظاهر ، وقع له ذلك معمه غير مرة وهو الذى كان سببا لقيام الملك الظاهر برقوق للقضاة ، فإنه كان يقوم له إذا دخل عليمه ولا يقوم للقضاة ، كما كانت عادة الملوك من قبله فكلمة الشيخ أكل الدين هذا في القيام للقضاة ، حتى قام لهم وصارت عادةً إلى يومنا هذا ، و بعمد موته جلس الشيخ سراج الدين البُلقِبني عن يمين السلطان ، وقد استوعبنا أحواله في المنهل الصافى بأطول من هذا .

وُتُوُفِّ قاضى مَكَّة وخطيبها كمال الدين أبو الفضل محمد بن أحمد بن على العُقَيْلِيَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عشر شهر رجب .

وُبُوقًى عالِمُ بغداد شمس الدين محمد بن يوسف بن على [بن] الكِرَّمَانِيّ البغدادي الشافعيّ شارح البُخارِي في المحرّم بطريق الحجاز وحُمِل إلى بغداد ودُفِن بها . ومولده في جُمَادي الآخرة سنة سبع عشرة وسبعائة وكان قَدِم مصر والشام . رحمه الله .

وتُوفِّى صائم الدهر الشيخ محمد بن صديق النَّبْرِيزِيّ الصوفيّ في ليلة الآثنين (د) (د) خامس عشر شهر رمضان بالقاهرة، أقام [نَيْفا و] أربعين سنة يصوم (الدهر) ويُفطِرعلي حِص بفَلْس لايَخْلِطه إلا بالمِلْح فقط، وكان على قَدَم هائل من العبادة.

وُتُوُفِّ الأمير الطواشي شِبْل الدولة كافور بن عبد الله الهندى الزَّمْرُدِي الناصري مـ . حسن في ثامن شهر ربيع الأول وقد تُمِّر طو يلا وهو صاحب التربة بالقرافة .

<sup>(</sup>١) في السلوك (ج ٣ ص ٤٤): ﴿ في ليلة الأربِعاء ... الح » .

<sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٤٩) .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك المصدر المتقدم : ﴿ تَسْعُ عَشْرَةُ ﴾ •

<sup>(</sup>٤) النكلة عن السلوك المصدر المنقدم .

وَتُونِّ الأمير الكبير سيف الدين طَشْتَمُر بن عبد الله العلائي الدوادار . كان من أجل الأمهاء وهو أوَّل دوادار ولِيها بتقدمة ألف، ثم وَلِي نيابة الشام ثم أتابك العساكر بالديار المصرية إلى أن رَكِ عليه الملك الظاهر برقوق قبل سلطنته وقَبضَ عليه وحبسه مدة وولى الأتابكية من بعده ثم أخرجه إلى القدس بطّالا، ثم ولاه نيابة صفد ثم حاة إلى أن مات ، وكان ديِّنا خَيرًا وله مشاركة في فنون وفيه محبة لأهل العلم والفضل وكان يكتب الخطّ المنسوب ويُعِب الأدب والشعر .

وتُوُفِّى تاج الدين موسى بن سعد الله بن أبى الفرج ناظر الخاصّ وهو معزول وكان يُعرف بآبن كاتب السعدى وكان من أعيان الأقباط .

وتُولِّقَ تاج الدين برب وزير بيته الأسلميّ ناظر الإسكندرية بهـا في شهر ربيع الآخر .

إمر النيل في هـذه السنة - الماء القديم ثمانية أذرع وثمانية أصابع .
 مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا وثمانية أصابع .

+ +

السنة الرابعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهي سنة سبع وثمانين وسبمائة .

وفيها تُوفِّى قاضى قضاة الحنفية بحلب تاج الدين أحمد بن شمس الدين محمد (٢) ابن محمد بدمشق فى هذه السنة ، وكان فقيها فاضلا محدثا أديبا شاعرا ومات عن سنّ عاليـــة .

 <sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٥٠٠): « ابن سعد الدين) ٠

 <sup>(</sup>۲) رواية السلوك (ج ۳ ص ۷ ه ٤): « محمد بن محبوب المحدث » .

وتُوفّى القاضى جمال الذين إبراهيم آبن قاضى قضاة حلب ناصر الدين محمد آبن قاضى قضاة حلب عن الدين [ أبى البركات ] قاضى قضاة حلب عن الدين [ أبى البركات ] عبد العزيز آبن الصاحب فخو الدين محمد آبن قاضى القضاة نجم الدين [ أبى الحسن] أحمد آبن قاضى القضاة جمال الدين [ أبى الفضل ] هبة الله آبن قاضى قضاة حلب عبد الدين محمد آبن قاضى قضاة حلب جمال الدين هبة الله آبن قاضى قضاة حلب عبد الدين أبى غانم محمد آبن قاضى قضاة حلب جمال الدين هبة الله آبن القاضى غبد الدين أحمد بن يميى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد ابن عامر بن أبى جَرادة بن ربيعة الحنى المعروف بآبن العديم ، مات عن نيف وصبعين سنة ،

قلت : هــو من بيت علم ورياسة وقد تقــدّم ذكرُ جماعة من أقاربه ويأتى . . أ أيضا ذكرُ جماعة منهم ، كلَّ واحد في محلّه ، إن شاء الله تعالى .

وَيُونِّ رَئِيسَ التَّجَّارِ زَكَ الدين أبو بكر بن على الخَرُّو بي المصرى بمصر القديمة في يوم الخميس تأسع عشر المحرّم وخَلَّف مالا كبيرا .

(٧) \_ (٨) وَتُوُفِّ الأمير نَفُر الدين عَبَانَ بَن قاراً بن [حَيَّار] بن مهنّا بن عيسى بن مهنّا أمير آل فضل بالبلاد الشامية في شهر ربيع الأوّل وكان من أجلّ ملوك العرب ،

10

الاحظ أن المؤلف ذكرله ترجمة بمنعة في المنهل الصافى (ج ١ ص ٣٩ ب) وذكر فيها
 القابا كثيرة لأجداده وهي تختلف عما ورد في السلوك للقريزى •

 <sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٧٥٤) .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك المصدر المتقدم : ( ابن الصاحب محيي الدين أبي عبد الله مجمد ) •

 <sup>(</sup>٤) تكلة عن السلوك المصدر المنقدم .
 (٥) تكلة عن السلوك المصدر المنقدم .

<sup>(</sup>٦) انظر ترجته في المنهل الصافي (ج ٣ ص ٤٨٤ ب)٠

<sup>(</sup>٧) في الأصلين : (قازان) وما أثبتناه عن المنهل الصافي (ج ٢ ص ٣٧٢ (ب) ٠

 <sup>(</sup>٨) النكملة عن الدور الكامنة (ج ٢ ص ٤٤٤).

وُتُوقَ الأميرسيف الدين قَرَا بلاط بن عبد الله الأحمدى لليُلبُغاوى نائب الإسكندرية بها في [ نصف ] شهر ربيع الآخر، وكان من أكابر مماليك الأنابك يلبُغَا العُمَرى الخاصكي .

وُتُوُفِّى الشيخ الإمام العالم نجم الدين أحمد بن عثمان بن عيسى بن حسن بن حسين ابن عبد المحسن الراسوفي الدمشق الشافعي المعروف با بن الحبّال فى جُمَادى الآخرة، 
س بعد عوده من مصر س بدمشق و كان فقيها عالما متبحّرا فى مذهبه، آنتهت اليه رياسة مذهب الشافعي بدمشق فى زمانه وتصدّى للإفتاء والتدريس والإشغال منين عديدة .

وتُوُفَّى السيد الشريف شمس الدين أبو المجد محمد بن النقيب جمال الدين أحمد آبن النقيب شمس الدين محسد بن أحمسد الحَرَّانى الحلبي الحنفي عن سبع وأر بعين سنة ولم يَل نقابة الأشراف .

وتُوُفِّ الشيخ الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد الهادى بن أحمد المعروف الشيخ الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد الهادى بن أحمد المعروف بالشاطر الدمنهورى الشاعر المشهور بعقبة أيلا متوجّها إلى الجاز الشريف، في العشر الأول من ذى القعدة ، ومولده في سمنة ثلاث وأربعين وسبعائة ، وكان أديبا بارعا فاضلا، بارعا في فنون لا سيّما : في المترجم ونظم القريف ، ومن شعره في مِرْوَحة :

وغطو بة في الحرّ من كل هاجر \* ومهجورة في البرد من كلّ خاطب إذا ما الهوى المفصورُ هيِّج عاشقًا \* أنت بالهوى الممدود من كل جانب

<sup>(</sup>١) نكملة عن السلوك (ج ٣ ص ١٥٨) .

<sup>(</sup>٢) وأجع الحاشية وقم ٨ ص ٢٠٦ من الجزء النامن من هذه الطبعة .

وتُوفَى الأميرسيف الدين [أحمد] آقبُنا بن عبد الله الدَّوَادَار في شهر ربيع الآخر، وكان من الماليك البلُبغاويّة من حزب خشداشية الملك الظاهر برقوق .

وتُوف الرئيس شمس الدين محد بن شهاب الدين أحمد بن سَبْع العَبشيّ مستوفي ديوان الأحباس في نامن [(٢) معبان وكان معدودا من أعيان الديار المصرية .

وتُوفَى قاضى القضاة زَيْن الدين عبد الرحمن بن رُشْد الممالكيّ ، قاضى قضاة حلب بها . وكان معدودا من فقهاء الممالكية .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم سنة أذرع وأربعة أصابع ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا .

++

السنة الخامسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهي سنة ثمان وتمانين وسبمائة .

فيها تُوتى القاضى بدر الدين أحمد بن شرف الدين مجد آبن الوزير الصاحب خو الدين عمد بن سليم المعروف بآبن خو الدين عمد بن سليم المعروف بآبن حِنّاء في يوم الجمعة تاسع عشرين بُحادَى الآخرة بمدينة مصر عن نيّف وسبمين سنة وكان فقيها عالما مُفتَنّا أديبا معدودا من فقهاء الشافعية ، ومن شعره : [الكامل] مُنْئَتَ يا عود الأراك بنفسره \* إذْ أنت للا وطان فير مفارق إن كنتَ فارقتَ العقيقَ و بارقاً \* ها أنت ما بين العُذَيْب و بارق

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٥٨)٠

 <sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك المصدر المنقدم .

<sup>(</sup>٣) يريد بمدينة مصر: الفسطاط (مصرالقديمة) .

قلت: وأحسن من هذا قول آبن دِمرداش الدَّمَشقِ في المعنى: [الطويل] أقول لمِسُواكِ الحبيبِ لك الهنا \* بلئم في ما ناله ثغر عاشقي فقال وفي أحشائه حُرَق الجَوَى \* مقالة صَبِّ للديار مُفَارقِ تذكَّرَتُ أوطاني فقلي كما ترى \* أُعَلِّلُهُ بين الْسُذَيْبِ وبارق

ولاً بن تُوناص في هذا المعنى وهو أيضا في غاية الحسن : [ الطويل ]

سَالتُك يا عود الأراكِ بأن تَعُـد \* إلى تَغرِ من أهوى فقبِّلْه مُشفقا ورد من تُلِياتِ الْعَـذَيبِ مُنْبِيًّلا \* تسلسلَ ما بين الأَبَيْرِقِ والنَّقَـا

وتُوُفِّ السيد الشريف شهاب الدين أحمد بن عَجْلان بن رُمَيْقَة ، واسم رُمَيْقَة مَ أَسُمُ مُنْجَد [ آبن أبي نَمَى سعد ] الحسنى المكي أمير مكّة في حادى عشرين شعبان عن نَيف وستين سنة بمكة ودُفِن بالمَعْلَاة ، وكان حسن السِّيرة مشكور الطريقة ، وولى إمرة مكة بعده آبنه محد بن أحمد بأمر عمّه كُبِيش بن عَجْلان .

وتُوُفَّ الشيخ عماد الدين إسماعيل أحدُ الأفراد في الحطّ المنسوب المعروف بابن الزَّمُكُمُلُ، كان رئيسا في كتابة المنسوب، كان يكتب سورة الإخلاص على حَبة أرز كتابة بَيْنَة تُقرأ بتمامها وكمالها لا يَنْطَيسُ منها حرف واحد - وكان له بدائم في فنّ الكتابة وكتب عِدة مصاحف إلى أن مات (والزَّمُكُمُل بزاى مضمومة وميم مضمومة أيضا وكاف ساكنة وحاء مضمومة مهملة و بعدها لام ساكنة) .

وُتُوقَى الأمير سيف الدين جُلْبان بن عبد الله الحاجب أحد أمراء الطبلخانات في شهر رمضان . وكان عاقلا ساكمًا مشكورَ السبرة .

<sup>(</sup>١) النكلة عز المنهل الصافي : (ج ١ ص ٩٣ (١) ٠

<sup>(</sup>٢) رواية المنهل الصافي المصدر المتقدّم (مات في ليلة السبت العشرين من شعبان) .

1.

10

وتُوفى الأمير غَرْس الدين خليل بن قراجًا بن دُلْغَادِر أمير التَّركان اليروقية وصاحب أُبلُستين قتيلًا في الحرب مع الأمير صادم الدين إبراهيم بن همر التَّركانية ، وساحب مَرْعش عن نيَف وستين سنة ،

وتُونَى الأمير سُودن العلائى" نائب حماة قتيلا فى محاربة التُّرُكيان أيضا . وكان ممن أنْشَأَه الملك الظاهر برقوق وأظنّه من خشداشيته .

وُتُوفِّ الشريف بدر الدين محمد بن عُطَيْفة بن منصور بن جَمَّاز بن شِيحة أمير المدينة النبويَّة — على ساكنها أفضل الصلاة والسلام —

وتوفى الشيخ الزاهد العابد الصالح شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان القِرَمى الحنفى بالقدس الشريف فى صفر ، ومولده فى ذى الحجة سسنة ستة وعشرين وسبمائة ، وكان كثير العبادة والتّلاوة للقرآن حتى قيل : إنه قرأ فى البوم والليلة ثمانى خَتَات ،

قلت : هذا شيء من وراء العقل فسبحان المانح .

وتُوفِّى الشيخ الإمام العابد الصالح الورع شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن إلياس القُونَوِى الحنفى بدمشق عن نيف وسبعين سنة . وكان إماما عالما زاهدا شديدًا فى الله . وقَدم الفاهرة غير مرة وتصدّى للإفراء والتصنيف سنين عديدة وآنتفع الناس به . ومن مصنَّفاته المفيدة « شرح تلخيص المفتاح » و « كتاب درر البحار » و نظم فيه فقه الأربعة و « شرح مجمع البحرين » فى الفقة

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : « البروقية » بالباء الموحدة -

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ٢ ص ١٦٨ من الجزء السابع من هذه الطبعة •

 <sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٧ ص ١٥٦ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٤) عقد له المؤلف ترجمة مطوّلة في المنهل الصافي (ج٣ ص ٣٢٩ (ب)) كلها محاسن وغرو ٠

وَتُوثَى شَيْخ أَهُـل الْمِيقَات ناصر الدين مجمد بن الخطائى في يوم الأربعاء ثالث عشرين شعبان وكان إماما في وقته .

وتُولُقُ أيضا قرينه في عِلْم الميقاتِ شمس الدين محمد بن الغزوليّ في رابع شهر رجب . وكان أيضا من علماء هذا الشآن .

وتُونِّ ملك الغرب صاحب مدينة فاس وما والآها السلطان موسى آبن السلطان أبي عنان فارس بن أبي الحسن المَرِينَ في جُمَادى الآخرة ، وأُقِيم بعده المستنصر عجد بن أبي العباس أحمد المخلوع بن أبي سالم فلم يتم أمره وخُلع بعد قليل ، وأفيم الواثق محمد بن أبي الفضل آبن السلطان أبي الحسن ، كلّ ذلك بتدبير الوزير آبن مسعود وهو يوم ذاك صاحب أمر فاس ،

وُتُوقَ القاضى شهاب الدين أحمد بن محمد بن الزَّرْكَشي أمين الحُكم فِحاةً بالقاهرة فى ليلة الجمعة تاسع عشر شهر ربيع الأوّل وآتُيم أنّه سَمَّ نفسَه، حتى مات لمالٍ بَقِي عليه، فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة .

وتُوُفَّ الأمير أحمد آبن السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ف جُمادَى الآخرة بجلسه في قلعة الجبل بالحوش السلطاني .

وتُوفِّ قاضَى القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن التَّقِ ّ الحنبـليّ قاضى قضاة الحنايلة بدمشق بها في هذه السنة .

<sup>(</sup>١) فى ف : «من يدى ... الح» وفى م : «كل ذلك بين يدى الوزير مسعود » وما أثبتناه عن السلوك (ج ٣ ص ٤٧٥) وهو الأصح .

خلة « بها » مقحمة ،

وتُوثَق الأسير شرف الدين موسى المعروف بآبن الفافا أستدار الأمير أيمش البجاسى في تاسع شوال . وكانت لديه فضيلة وله ثروة عظيمة وحَشم . وكان من رءوس الظاهرية مذهبا وأثنى عليه الشيخ تتى الدين المقريزى . رحمه الله .

وتُوقى السيد الشريف هيازع بن هبة الله الحسنى المدنى أمير المدينة النبويّة مات وهو فى السجن بثّغر الإسكندرية فى شهر ربيع الأوّل .

وتُوفِّ الشيخ شرف الدين صدقة ويُدْعَى مجد بن عمر بن مجمد بن مجمد العادلى المنبخ الفقراء القادريّة بالفيوم في جُمادى الآخرة ، وكان ديّنا صالحا أحرم مرّة من القاهرة ،

وتُونَّى علم الدين يحيى القبطى الأسلمى ناظر الدولة المعروف بكاتب ابن الدينا رى ف شهر ربع الآخر .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم سنة أذرع سواء ، مبلغ الزيادة عشرون ذراعا ، وقيل : تسعة عشرة ذراعا وسبعة عشرة إصبعا .

+ +

السنة السادسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهي سنة تسع وثمانين وسبعائة .

وفيها تُوقى الأمير سيف الدين طَيْنال بن عبد الله الماردين الناصرى ، كان أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون وصار فى أيام الملك الناصر حسن أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية ، ثم نفاه الناصر حسن إلى الشام ، فأقام بها إلى أن طَلبَه الملك الأشرف شعبان وأعاده إلى تقدِمة ألف بديار مصر مدة ، ثم آنذعه منه وأنع عليه بإمرة طبلخاناه وجعله نائب قلعة الجبل فدام على ذلك مدة سنين ،

ثم عزله وأخذ الطبلخاناه منه وأنعم عليــه بإمرة عشرة وتُرِك طَوْخانا إلى أن مات ف شهر رمضان وقد عُمِّر .

وتوفى الأمير تاج الدين إسماعيل بن مازن الهوَّادِى أمير عرب هوارة ببلاد الصعيد في هذه السنة وتَرَك أموالا جمّة .

وتوفى الوزير الصاحب شمس الدين إبراهيم المعروف بكاتب أرنان . كان أصله من نصارى مصر وأسلم وخدم فى ديوان الملك الظاهر, برقوق فى أيام إمرته ، بعد أن باشر عند جماعة كبيرة من الأمراء . ولمَّ تسلطن ولاه الوزارة على كره منه وأحوال الدولة غير مستقيمة ، فلما وُزِّر نقد الأمور ومشى الأحوال مع وفور الحرية ونفوذ الكلمة والتقلل فى الملبس بحيث إنه كان مثل أوساط المُكتّاب ودخل الوزارة وليس للدولة حاصل من عين ولا غلة وقد آستاجر الأمراء النواحى بأجرة قليلة ، وكفّ أيدى الأمراء عن النواحى وضبط المتحصّل وجدّد مطابخ السكّر ومات والحاصل فيه ألف ألف درهم فضة وثلاثمائة وستون ألف إردب غلة وسعة وثلاثون ألف إردب غلة ونسار من الإوز والدّجاج وألف قنطار من الزيت وأربعائة قنطار ماء ورد، قيمة ذلك كله يوم ذاك حسمائة ألف دينار، هذا الزيت وأربعائة قنطار ماء ورد، قيمة ذلك كله يوم ذاك حسمائة ألف دينار، هذا ولا يقامه بكلف الديوان تلك الأيام أحسن قيام ،

وتُوفَى الحافظ صدر الدين سليان بن يوسف بن مُفلح الياسوفي الطوسي الحنفي الشافعي بقلعة دِمشق قتيلا بها، بعد أن اعتقل بها مدّة في محنة رُمِي بها ، وكان من الفضلاء العلماء عارفا بالفقه إمامًا في الحديث والتفسير عفيفا عن أمور الدنيا .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج٣ ص ٨٨٤): ﴿ الباسوق » .

وتوفى الأمير سيف الدين طَقْتَمُش بن عبد الله الحسنى اليلبغاوى أحد أمراء الطبلخاناه في سابع شهر رجب . كان من أعيان مماليك الأتابك يلبغا العمرى وممن قام مع الملك الظاهر برفوق .

وُتُوفَى الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد القِرَى الحنفي قاضى العسكر بالديار المصرية في ما يع عشرين شهر ربيع الآخر . وكان فاضلا بارعا في فنون من العلوم وكان خصيصا عند السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين .

وتوفى قاضى قضاة المالكيّة بحلب زين الدين أبو زيد عبدالرحمن بن مجمد بن عبد الرحن بن الجعيد الشمير بآبن رُشد المالكيّ المغربيّ السّيجِلْمَاسيّ ، كان من فضلاء السادة المالكية وله مشاركة في سائر العلوم وأفتى ودرّس وتولّى قضاءً حلب وحسنت سعرتُه ،

وتوفى التاجر نور الدين على بن عِنان فى شؤال وكان من أعيان تجّار الكارم مصم وخلّف مالاكبرا .

وتوفى القاضى شمس الدين مجمد بن على بن الخشاب الشافعي في شعبان وكان فاضلا عالما محدّثا، حدّث عن وَ زِيرَة والحَجّار .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٨٣) : « الحسيى » ٠

 <sup>(</sup>٢) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٨٣): « مات في تاسع عشرين رجب » .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٨٤) : « البلغارى » ·

 <sup>(</sup>٤) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٨٤): « الخلول » ٠

وتُوُق الخطيبُ البليغ ناصر الدين محد بن على بن محمد [ بن محمد ] بن هاشم ابن عبد الواحد بن عشائر الحلبي الشافعيّ بالقاهرة في ليلة الأربعاء سادس عشرين شهر ربيع الآخر، وكان فقيها عالمها عارفا بالفقه والحديث والنحو والشعر وغيره، وولى هو وأبوه خطابة جامع حلب وقدِم إلى القاهرة فلم تطل مدّته حتى مات .

وتُتوفى القاضى فتح الدين محمد آبن قاضى القضاة بهماء الدين [ عبدُ الله بن ] عبد الرحمن بنَ عقِيل الشافعيّ مُوقع الدَّرَج بالديار المصرية في حادى عشرين صفر وكان معدودا من فضلاء الشافعية .

أمر النيل ف هذه السنة – الماء القديم ستة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ
 الزيادة ثمانية عشر ذراعا وخمسة عشرا إصبعا .

\* \*

السنة السابعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهي سنة تسعين وسبعائة .

وفيها تُوفى قاضى القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد ابن إبراهيم بن سعد الله بن جَماعة الكتانى الشافعى قاضى قضاة مصر ثم دمشق بها وهو على قضائها في ليلة الجمعة ثامن عشر شعبان ، ومولده في سنة خمس وعشرين وسبعائة ، وسمع الكثير بمصر والشام و برع في الفقه والعوبية وولى خطابة المسجد الأفصى ، ثم ولى القضاء بديار مصر ثم بالشام .

<sup>(</sup>١) تكملة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك المصدر المنقدم .

<sup>(</sup>٦) فى السلوك (ج ٤ ص ٤٩٦) : « ابن عبد الرحيم » .

قلت : وهو خلاف قاضى القضاة برهان الدبن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة وهو جدّ عبد الرحن والد صاحب الترجمة ·

وتُوثِق الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الأميوطى الشافعى محكة المشرفة فى ثانى شهر رجب بعد أن مُمِّر وأسمع صحيح مسلم وغيره • وكان فقيها • بارعا أفتى ودرّس وأشغل سنين •

وتُوفَى الشيخ المُعتقد إسماعيل بن يوسف الإنبابي بزاويته بناحية منبابة في سلخ شعبان . وكان شيخا معتقدا وله كرامات ، وللناس فيسه آعتقاد وظنون حسنة ، ترجمه الشيخ تنى الدين المقريزي وقد رآه وحضر عنده وذكر عن الوقت الذي كان يعمله بزاويت ( - أعنى المولد - قبائع كان الإضراب عن ذكرها أليق ) وإن كان هو كما قال : مما يقع به من الفساد من المنفرجين والمترددين ، غير أن السكات في مثل هذا أحسن ، كونه رجلا منسو با إلى الصلاح ومن ذرية الصالحين ، على أنى أيضا أنكر هذا الوقت الذي يُعمل بالزاوية المذكورة إلى الآن و إبطاله من أعظم معروف يُعمل ، في ترتيب العاتمة فيه من الفسق وصار عندهم هذا الوقت من جملة النزه و يتواعدون عليه من قبل عمله بأيام و يتوجهون إليه أفواجا ، ومنهم من له سنين على ذلك وهو لا يعرف باب الزاوية ، غير أنه صار ذلك عنده عادة ، من له سنين على ذلك وهو لا يعرف باب الزاوية ، غير أنه صار ذلك عنده عادة ، يترة بها هو ومن يُريد هو وأمثاله من لا خلاق لهم ، فلا قوة والا بانه ما شاء الله كان .

 <sup>(</sup>١) ف السلوك (ج ٤ ص ٩٩٦): « محمد بن عبد الرحيم الأسيوطي » .

<sup>(</sup>۲) هذه الزاوية هي اليوم مسجه جامع بكفر الشسيخ إسماعيل ( الإميابي ) أحد أقسام بلدة إمبابة قاعدة مركز إمبابة بمديرية الجيزة بمصر وهو جامع عامر بالشمائر الدينيسة • وأما منبابة وهي إمبابة فسبق التعليق عليها في الأستدراك المدرج في مسفحة • ٣٨ بالجزء السادس من هسده الطبعة وفي الحاشية رقم ٢ من ١٤ بالجزء الناسع من هذه الطبعة •

وتُوفِّ الأمير سيف الدين بهادُر بنِ عبد الله المَنْجَكِى الاستادار وأحد أمراء الألوف بالديار المصرية في أوّل بُحادى الآخرة ، وأصله من مماليك الأمير منجك اليوسُغي الناصرى ، وكان الملك الظاهر برقوق لمَّ صار بخدمة منجك المذكور بقي بينهما أَسَةُ وصحبة ، فلمّا تسلطن برقوق عرف له ذلك ورقّاه حتى ولاه الاستدارية العالية إلى أن مات وتوتى محود بن على الاستدارية بعده ، وكان بهادر عنده معرفة وعقل وسياسة وتدبير ، ومات ولم ينتكب كونه كان فيسه إحسان للفقراء والصلحاء والغر باء وكان له صدقات كثيرة وير وافر ، وكان أصله روميًا وقيل إفرنجيا وأخذه الأمر منحك .

قلت : وهو أعظم أستدار ولى الأستدارية فى دولة الملك الظاهر برقوق إلى يومنا هذا وأوفرهم حرمة وأوقرهم في الدول . \_ رحمه الله \_ .

وتُوقَ الوزير الصاحب علم الدين بن القسِّيس الأسلمى القبطى المعروف بكاتب سيدى في آخر ذى الحجة، بعد أن باشريحة وظائف أعظمهم الوَزَر .

وتُوقَى الرئيس أمين الدين عبد الله بن المجد فضل الله بن أمين الدين عبد الله أبن ريشة القِبطى الأسلمى الطرالدولة فى ليلة الأربعاء سادس جُمادَى الأولى. وكان معدودا من أعيان الأقباط بالديار المصرية .

وتُوقَى الأمير سيف الدين سـيرج بن عبد الله الكشبُغاوى نائب قلعة الجبل، فى تاســع عشرين شهر ربيع الآخر وكان من جملة أمراء الطبلخانات وكان وَقُورا وله وجاهة .

وتُوُقَّ الشيخ الإمام العالم العلامة علاء الدين أحمد بن محمد المعروف بالعلاء السَّيرائ العجمى" الحنفي" شيخ الشيوخ بالمدرسة الظاهرية البرقوقية في ثالث جُعادَى

الأولى وكان إماما عالما مقدّما مفتناً أعجوبة زمانه في الفقه وفروعه وعلمي المعانى والبيان والأصول، وكان أدرك المشايخ وأخذ عنهم العلوم العقلية والنقليسة وبرّع ودرّس وأفتى في بلاد العجم بمدينة هَراة وخُوارْزم وسَراى وقِرَم وتبديز، حتى شاع ذكره و بَعُد صينه ولمنا بني الملك الظاهر مدرسته بين القصرين أرسل يطلبه على البريد حتى قدم فولاه شيخ شيوخ مدرسته فدام بها إلى أن أدركته المنية ودُفن بتربة الملك الظاهر برقوق بالصحراء، وهو أحد من أوصى الملك الظاهر أن برّنة الملك الظاهر أن عند رجليه و يَبْني عليه مدرسة ففعل ذلك وكان دَيّناً خيراً عابدا صالحا ولنن مات طلب السلطان الشيخ سيف الدين السّيرامي من حلب وولاه عوضه شيخ الظاهرية وهو والد الشيخ نظام الدين يحيى وجد الشيخ عَضُد الدين عبدالرحن شيخ الظاهرية المذكورة الآن .

وتُونَى القاضى تتى الدين مجمد بن مجمد بن أحمد بن شاس الماكى أحد أعيان موقّيى الدست بالديار المصرية في سابع عشر شعبان، وكان كاتبا فاضلا عُينَ لكنابة السر بديار مصر غير مرّة .

وتُوفِّى الأمير شهاب الدين أحمد بن عمر بن قليج و الى الفيوم في هذه السنة . كان أبوه من أمراء الألوف بالديار المصرية وكذلك جَدَّه وكان هو من جملة أمراء الطبلخانات . رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٥ ص ١٨٥ من الجزءالتاسع من هذه الطبعة حيث مجيد شرحا وافيا لهذه التربة .

<sup>(</sup>٢) رواية الدلوك (ج ٣ ص ٤٩٧) : « ابن مفلح » ·

وتُوقَى القاضى عن الدين أبو اليمن محمد بن عبد اللطيف بن البكويك الرّبمي الشافعي في ثالث عشر جمادي الأولى عن خمس وستين سنة وكان له سماع ورواية ولديه فضيلة .

§ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم سنة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة تسمعة عشر درعا وأربعة أصابع . وكانت الوفاء سابع عشر مسرى أحد شهور القبط .

<sup>(</sup>١) في السلوك (ج ٣ ص ٤٩٨): ﴿ فِي ثَانَي عَشْر ... الله يه .

## ذكر سلطنة الملك المنصور حاجى الثانية على مصر

السلطان الملك الصالح ثم المنصور حاتى آبن السلطان الملك الأشرف شعبان آبن الأمير الملك الأمجد حسين آبن السلطان الملك الناصر محمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون .

وقد تقدّم ذكرُ نسبه أيضًا في سلطنتة الأولى .

وكان سبب عوده لللك أنه لمّ وقع ما حكيناه من خروج الأميريلينا الناصرى وتمر بنا الأفضل المدعو منطاش بمن معهما على الملك الظاهر برقوق ووقع ما حكيناه من الحروب بينهم إلى أن ضعف أمر الملك الظاهر وآختنى وترك ملك مصر وآستولى الأمير الكبريلينا الناصرى على قلعة الجبل وكلّه أصحابه على أنه يتسلطن فلم يفعل وأشار بعود الملك الصالح هذا وقال: إن الملك الظاهر برقوقا خلعه بغير سبب وطلب أكابر الأمراء من أصحابه مشل الأمير منطاش المقدم ذكره والأمير برلا المعسوى الناصرى والأمير قراد مرداش الأحمدى وغيرهم ، وكلّمهم فى عود الملك الصالح الى السلطنة ثانيا فاجاب الجميع وطلعوا من الإسطبل السلطانى إلى الحوش من قلعة الجبل وجلس الأتابك يلبغا الناصرى به وطلب الملك الصالح هذا من عند أهله وقد حضر الحليفة والقضاة وبايعوه بالسلطنة وألهسوه خلّمها وركب من عند أهله وقد حضر الحليفة والقضاة وبايعوه بالسلطنة وألهسوه خلّمها وركب من الحوش بابّهة الملك وشعاد السلطنة إلى الإيوان بقلعة الحبل والأمراء المذكورون مشاة بين يديه وأجلسوه على تخت الملك وفيروا لقبه بالملك المنصور ولم نصلم مشاة بين يديه وأجلسوه على تخت الملك وفيروا لقبه بالملك المنصور ولم نصلم مشاة بين يديه وأجلسوه على تخت الملك وفيروا لقبه بالملك المنصور ولم نصلم مشاة بين يديه وأجلسوه على تخت الملك وفيروا لقبه بالملك المنصور ولم نصلم مشاة بين يديه وأجلسوه على تخت الملك وفيروا لقبه الإلا الصالح وصاد الآن في سلطنه

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم 8 ص ٣٦ من الجزء الناسع من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية وقم ١ ص ١ ه من الجزء الناسع من هذه الطبعة •

الثانية المنصور وقلده الخليفة أمور الرعيسة على العادة وقبسل الأمراء الأرض بين يديه ودقّت النواقيس والكوسات ونودى باسمه بالقاهرة ومصرو بالأمان والدعاء لللك المنصور ثم للا تابك يلبغا وتهديد من نهب فآطمأنت الناس .

ثم قام الملك المنصور إلى القصر وسائر أرباب الدولة بين يديه وأستقر الأمير الحكير يلبغا الناصرى أتابك العساكر بالديار المصرية ومدبر الملكة وصاحب حلها وعقدها، ففي الحال أمر الناصرى للا مير ألطنبغا الأشرق والأمير أرسلان اللفاف وقراكسك والأمير أردبغا العثماني أن يكونوا عند السلطان الملك المنصور بالقصر، وأن يمنعوا من يدخل عليه من التركان وغيرهم ، ونزل الأتابك يلبغا الناصرى إلى الإسلطالي حيث هو سكنه وخلع على الأمير حسام الدين حسين بن على الإسلطالي السلطاني حيث هو سكنه وخلع على الأمير حسام الدين حسين بن على أبن الكوراني بولاية القاهرة على عادته أولا فسر الناس بولايته ، وتعين الصاحب كريم الدين بن عبد الرحن لنظر الدولة على عادته وأخوهما زين الدين لنظر الجهات، فأعدر الدين عبد الرحن لنظر الدولة على عادته وأخوهما زين الدين لنظر الجهات، وأعاد جميع المكوس التي أبطلها الملك الظاهر برقوق .

ثم ُنُودِى بالأمان للماليك الجراكسة وأن جميع المماليك والأجناد على حالهم وأنَّ الأمير الكبير لا يُغَيِّر على أحد منهم شيئا مماكان فيه ولا يُخْرِج عنه إقطاعه .

ثم فى يوم الأربعاء سادس الشهر قدم الأمير أَلْطُنْبُنَا الحوبانى نائب الشام كان والأمير الطنبغا المعلم أمير سلاح كان والأمير قردم الحسنى رأس نَوْ بة النّوب كان من سجن الإسكندرية وطاعوا إلى السلطان وترحب بهم الأمير الكبير يلبغا الناصرى.

ثم نُودى ثانيا بالقاهرة بأن مَنْ ظهر من الماليك الظاهرية فهو على حاله باق على إقطاعه ومن آختني منهم بعد النداء حَل مأله ودمُه للسلطان . ثم رسم الأمير الكبير للا مير سودون الفخرى الشيخونى نائب السلطان للديار المصرية بلزوم بيته ، وأما محم د الأستادار فإنه توجه إلى كريم الدين بن مكانس وترامى عليه فتكلم ابن مكانس فى أمره مع الأمير الكبير وأصلح شأنه معه على مال يحمله للا مير الكبير يلبغا الناصرى وجمع بينهما فآمنه الناصرى ونزل الى داره .

ثم في ثامن جمادي الآخرة المذكورة اجتمع الأمراء في الخدمة السلطانية على سودون الفخرى الشيخوني النائب المقدم ذكره وسُودُون باق وسُودون طُرُنْطاي وشيخ الصفوى وقجاس الصالحي آبن عم الملك الظاهر برقوق وأبو بكربن سنقر وآفيغا المارديني حاجب الحجاب وبجاس النُّوروزي ومحود بن على الأستدار المقدم ذكره أيضا وقُبض أيضا على جماعة من أمراء الطبلخانات وهم : عبد الرحمن بن منكا أبغا الشمسي وأبوري الأحدى وتمريغا المنجكي ومنكلي الشمسي الطمرخاني ومحمد بن جُعَــق بن أيتمش البجاسي و جرجي وقرمان المنجكي وحسن خجا و بيبرس النمان تمرى وأحمد الأرغوني وأسنبغا الأرغوني وشادي وقنق باي اللَّالَا السيفي أبلاى وجرباش الشيخي الظاهري وبغداد الأحمدي ويونس الرتماح وبرسبغا الخليل و بُطًا الطُّولُو تَمُرى الظاهري ونُوص المحمدي وتَنْكز العثماني وأرسلان النُّفَاف وتَنْكُرُ بِغَا السيفي وألطنبغا شادى وآقبغا اللاجيني و بلاط المنجكي وبَجَّانُ المحمدي والطُّنْبُغا العثماني وعلى بن آفتمر من عبد الغني و إبراهيم بن طشتمر الدوادار وخليل بن تنكز بنا ومحسد بن الدواداري وحُسام الدين حسين بن على الكوراني والى الفاهرة و بلبل الرومي الطويل والطواشي صواب السعدى المعروف بشَّنكل مقدّم الماليــك والطواشي مقبل الزمام الرومي الدواداري .

م قبض على نيّف وثلاثين أمير عشرة وهم: أزدم الجوكاني وقماري الجالى وبُلان أمير عشرة وهم: أزدم الجوكاني وقماري الشيخوني وبُلان أخو مامق وقرطاى السيفي ألجاى اليوسفي وآفيف بورى الشيخوني وصلاح الدين مجد بن تنفر بغا وعبدوق العلائي وطولُو بُغا الأحمدي ومجد بن أرغُون شاه الأحمدي و إبراهيم أبن الشيخ على بن قرا وغريب بن حاجى وأستبغا السيفي وأحمد بن حاجبك بن شادى وآفيغا الجالى الهيدباني الظاهري وأميرزه بن ملك المرّج وبُلبان الكشبغاوي الظاهري قراسقل وموسى بن أبي بكر بن رَسُلان أمير طبّر وقُنُو باي الأحمدي وأمير حاج بن أيتمش وكمشبغا اليوسفي ومحد بن آفتمر المساحي الحنبل النائب وآفيغا الناصري حطب ومجد بن سُنقر الحمدي و بهادر الفاحي الحنبل النائب وآفيغا الناصري حطب ومجد بن سُنقر الحمدي و بهادر الفخري ومجد بن طغاي تمو النظامي ويُونُس العثماني وعمر بن يعقوب شاه وعلى بن الفخري ومجد بن أحمد بن أرغون النائب ومجد بن بكتمر الشمسي وأبليبغا الموادر ومجسد بن يُونُس الدوادار وخليل بن قرطاي شاد العائر ومجد بن قرطاي الدوادر ومجسد بن يُونُس الدوادار وخليل بن قرطاي شاد العائر وعجد بن قرطاي الناهب الميش وقطلوبك أمير جاندار وعلى جماعة كبيرة من الحاليك الظاهرية .

ثم شَفَعَ فيه جماعة من الأمراء فأفرَج عنهم : منهم صواب مقدّم الماليك المعروف بشنكل، والطواشي مقبل الدواداري الزّمام، وحسين بن الكوراني الوالى وجماعة أخر، وأخرج قماس أبن عم الملك الظاهر برقوق على البريد إلى طرابلُس.

وفيه نودى بالقاهرة ومصر: مَنْ أحضَر السلطان الملك الظاهر برقوق إلى الأمير الكبير يلبغا الناصرى ، إن كان عاميًا خُلِع عليه وأُعْطِى ألف دينار، وإن كان جنديًا أُعطِى إمرة عشرة بالدياز المصرية ، وإن كان أمير عشرة أعطى طبلخاناه ، وإن كان طبلخاناه أُعْطِى تقدمة ألف ، ومن أخفاه بعد ذلك شُنِق وحُل مالَة ودَمُه للسلطان .

ثم فى ليلة الجمعة حُمِلوا الأمراء المسجونون بقلعة الجبل إلى ثغر الإسكندريه ما خلا الأمير محود الأستدار وبقيت المماليك الظاهرية فى الأبراج متفرقة بقلعة الحبل ، ثم أطلق الأمير آ قبغا الممارديني حاجب الحجّاب، وأخرج من الحسّرافة لشفاعة صهره الأمير أحمد بن يلبُغا العمرى أمير مجلس فيه فرد معه أرسلان اللَّفَّاف ومحمد بن تنكر شَفَعَ فيهما أيضا بعض الأمراء ،

وفيه أيضا نُودى على الملك الظاهر, برقوق وهُدِّد مَنْ أخفاه فكثُر الدعاء من العامة لللك الظاهر, برقوق وكثر الأسف على فقده ، وتُقُلت أصحاب الناصرى على الناس وَنَفَروا منهم، فصارت العامّة تقول :

راح برقوق وغِنْ(لانه، وجاء الناصري وتيرانه .

ثم قبض الناصرى على الطواشى بهادُر الشهابى مقدّم الهـاليك، كان الذى كان الملك الظاهر عزله من التقدمة ونفاه إلى طرابلس ، فحضر مع الناصرى من جملة أصحابه، فأتَّهم أنه أخفى الملك الظاهر برقوقا، فنُغِي إلى المرقب وخُيِّم على حواصله ونفي معه أسنبنا المجنون .

وفى ثانى عشره سُجن مجمود الأستدار وهو مقيَّدُ بالزردخاناه .

وفيه أَلزم الأميرُ الكبيرُ يلبُغا الناصرى حسين بن الكُورانى الوالى بطلب الملك • الظاهر برقوق وخشّن عليه فى الكلام بسببه ، فنزل آبن الكورانى من وقته وكرر النداء عليه بالقاهرة ومصر وهَدّد من أخفاه بأنواع العذاب والنّكال •

هذا وقدكتُر فساد التركيان أصحاب الناصرى بالقساهرة، وأخذوا النساء من الطرقات ومن الحمامات، ولم يتجاسر أحد على منعهم .

<sup>(</sup>١) الحزافة : ضرب من السفن : فيها مراى نيران يرى بها العدة في البحر ·

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رتم ١ ص ١٤٨ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

وفيه قَلَعَ البسكُر السلاح من عليهم ومن على خيولهم ، وكانوا منذ دخولهم وهم بالسلاح إلى هذا اليوم .

وفي يوم النلاثاء ثالث عشر جيادى الآخرة عُمير على الملك الظاهر برقوق من بيت أبى يزيد، وأَمْره: أنه لمّا نزل بالإسطبل بالليل سار على قدميه حتى وصل إلى بيت أبى يزيد أحد أمراء العشرات وآختنى بداره ولم يُعرف له خبر، وكثر الفحص عليه من قِبَسل الناصرى وغيره و مُحِم فى مدّة آختفائه على بيوت كثيرة فلم يقف له أحد على خبر وتكرّر النداء عليه والتهديد على من أخفاه، نفاف الملك الظاهر من أن يُدَلّ عليه فيُؤخذ غصبا باليد فلا يُبثق عليه، فارسل أعلم الأمير الطّنبُغا الجو بانى أن يُدَلّ عليه فيُؤخذ غصبا باليد فلا يُبثق عليه، فارسل أعلم الأمير الطّنبُغا الجو بانى على ما سنذكره،

وقيل غير ذلك ؛ وهو أنه لما نزل الملك من الإسطبل السلطانى ومعه أبو يزيد المذكور لا غير، تبعه نُمَاتُ مِهْتَار الطشتخاناه إلى الرُّسَيَّلة، فرده الملك الظاهر، ومضى هو وأبو يزيد حتى قَرُبا من دار أبى يزيد، فتوجّه أبو يزيد قبله، وأخلى له دارا، ثم عاد إليه وأخفاه فيها.

ثم أخذ الناصرى يتبع أثر الملك الظاهر برقوق حتى سال المهتار نعان عنه، فأخبره أنه نزل ومعه أبو يزيد، وأنه لما تبعه ردّه الملك الظاهر، فعند ذلك أمر الناصرى حسين بن الكورانى بإحضار أبى يزيد المذكور، فشد في طلبه، وهجم بيوتا كثيرة، فلم يقف له على خبر، فقبض على جماعة من أصحاب أبى يزيد وغلمانه وقررهم فلم يجد عندهم علما به، وما زال يفحص على ذلك حتى دلّه بسض الناس على محلوك أبى يزيد، فقبض عليه، وما زال يفحص على ذلك حتى دلّه بسض الناس على محلوك أبى يزيد، فقبض عليه، وقبض آبن الكورانى على آمراة المحلوك وعاقبها

<sup>(</sup>۱) ف ف : «خبرا به » ·

فدلته على موضع أبى يزيد وعلى الملك الظاهر، وأنهما فى بيت رجل خياط بجوار بيت أبى يزيد، فمضى آبن الكُورانِيّ إلى البيت، وبعث إلى الساصيريّ يُسلِمه، فارسل إليه الأمراء.

وقيل غير ذلك وجه آخر ، وهو أن السلطان الملك الظاهر لمّن نزل من الإسطبل كان ذلك وقت نصف الليل من ليسلة الآثنين المقدّم ذكرها ، فسار إلى بحر النيل ، وعدّى إلى برّ الجيزة ونزل عند الأهرام ، وأقام هناك ثلاثة أيام ، ثمّ عاد إلى بيت أبى يزيد المذكور ، فأقام عنده إلى يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة ، فضر مملوك أبى يزيد إلى الناصرى وأعلمه أن الملك الظاهر في بيت أسساذه ، فأحضر الناصرى في الحال أبا يزيد ، وسأله عن الملك الظاهر فاعترف أنه عنده ، فأخذه ألطنبكا الجوباني وسار به إلى البيت الذي فيه الملك الظاهر برقوق ، فأوقف أبو يزيد الجوباني وسار به إلى البيت الذي فيه الملك الظاهر برقوق ، فأوقف أبو يزيد الجوباني عن معه ، وطلع هو وحده إلى الملك الظاهر وحدّثه الخبر ، ثم أذن أبو يزيد للجوباني ، فطلع فلما رآه الملك الظاهر برقوق قام له وهم بتقبيل يديه فأستعاذ بالله الجوباني من ذلك ، وقال له : ياخوند ، أنت أستاذنا ونحن عالمكك ، وأخذ دُسَكِّن رَوْعه ، حتى سكن ما به ،

ثم ألبسه عمامة وطَيْلَسانا وأنزله من الدار المذكورة، وأركبه، وأخذه وسار من (۱) (۱) صايبة آبن طولون نهارا، وشَقّ به بين الملا من الناس إلى أن طلع به إلى الإسطبل السلطانى بباب السلسلة حيث هو سكنُ الأمير [ الكبير ] يلبغا الناصرى ، فأجلس بقاعة الفضة من القلعة وأَنْزِم أبو يزيد بمال الملك الظاهر الذي كان معه ، فأحضر كيسا وفيه ألف ديشار ، فأنعم به الناصرى عليه ، وأخلع عليه ، ورتب الناصرى

<sup>(</sup>١) راجع الحَاشية رقم ٤ ص ١٦٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة ٠

فى خدمة الملك الظاهر مملوكين وغلامَه المِهتار نُعْان ، وقُيِّــد بَفَيْد ثقيل ، وأجرَى عليه من سِماطه طعامًا بكرة وعشيا، ثم خلع الناصرى على الأمير حُسام الدين حسن الكَجْكَني باستقراره فى نيابة الكَرَك عوضا عن مأمور القَلَمْطاوِى .

ورسم بعزل مأمور ، وقُدُومه إلى مصر أميرَ مائة ومقدّم ألف بها .

هذا بعد أن جمع الناصرى الأمراء من أصحابه وشاورهم فى أمر الملك الظاهر، بوقوق بعد القبض عليه، فأختلفت آراء الأمراء فيه، فمنهم من صوّب قَتله، وهم الأكثر، وكبيرهم منطاش، ومنهم مَنْ أشار بحبسه وهم الأقل، وأكبرهم الجوباني فيا قيل، فسال الناصري إلى حبسه لأمر يُريده الله تعالى، وأوصى حُسام الدِّين الكَجْكَني به وصايا كثيرة حسب ما يأتى ذكره في علّه، فأقام الكجكني بالقاهرة في عمل مصالحه إلى يوم تاسع عشر جمادى الآخرة، وسافر إلى محل كفالته بمدينة الكرّك.

وعند خووجه قدم الحسبر على الناصرى بأن الأمير آقبغا الصغير وآقبغا أستدار آقتمر ، اِجتمع عليهما نحو أربعائة مملوك من الماليك الظاهرية ليركبوا على جنتمر نائب الشام و يملكوا منه البلد ، فلمّا بلغ جنتمر ذلك رّكب بماليكه وكبسهم على حين غفلة ، فلم يُقلِّت منهم إلا اليسيرُ وفيهم آقبغا الصغير المذكور ، فسرّ الناصرى بذلك ، وخلع على القاصد ،

ولمَّ وصل هذا الخبر إلى مصر رَكِب منطاش وجماعةً من أصحابه إلى الناصرى وكلَّموه بسبب إبقاء الملك الظاهر، وخَوْفوه عاقبة ذلك، ولا زالوا به حتى وافقهم على قتله، بعد أن يصل إلى الكَرَك ويُحبَّس بها، واعتذر إليهم بأنه إلى الآن لم يُفَرِّق الإقطاعات والوظائف لأضطراب المملكة، وأنه تَمَّ مَنْ له ميلٌ للظاهر في الباطن

وربّما يُثُور بعضهم عند قتله ، وهذا شيء يُدُّرَكُ فى أىّ وقت كان ، حتى قاموا عنه ونزلوا إلى دورهم .

ثم أخذ الناصرى فى اليوم المذكور يَخْلع على الأمراء باستقرارهم فى الإمريات والإقطاعيات ، فاستقر بالأمير بُرْلار العُمرى الناصرى حسن فى نيابة دِمَشق ، والأمير تَحْشُبُنا الحوى البلُغاوى فى نيابة حلب ، وبالأمير صَنْجَق الحسنى فى نيابة طرابلس ، وبالأمير شهاب الدين أحمد بن محمد الهيدبانى فى حجموبية طرابلس الحكيرى .

ثم فى حادى عشرينه عَرَض الأمير الكبير يلبغا الناصرى الماليك الظاهرية وأفرد من المستَجَدِّين ما ثنين وثلاثين مملوكا لخدمة السلطان الملك المنصور حاجى صاحب الترجمة وسبعين من المشتروات أنزلم بالأطباق وفزق مَن بقي على الأمراء، وكان المَرْض بالإسطبل، وأنعم على كلَّ من آقبغا الجمالي الهيدباني أمير آخور ويلبغا السودُونية وتَنْبَك اليَحْياوي وسُودون اليحياوي بإمرة عشرة في حلب، وهؤلاء الأربعة ظاهرية من خواص مماليك الملك الظاهر برقوق، ورسم بسفرهم مع الأمير كشبُغا الحموى نائب حلب،

ثم فى ليلة الخيس ثانى عشرين جُمادَى الاحرة رسم الناصرى بسفر الملك الظاهر و برقوق إلى الكرك ، فأُخرِج من قاعة الفِضة فى ثاث الليل من باب القرافة أحد أبواب القلعة ومعه الأمير أَلْطُنْبُغا الجُو باني ، فأركبوه هجيناً ومعه من مماليكه أربعة مماليك صِغار على هُجُن ، وهم قُطلُو بِهَا الكركى وبَيْنان الكركى وآقباى الكركى وسودون الكركى ، والجميع صاروا فى سلطنة الملك الظاهر الثانية بعد خر وجه من الكرك أمراء ، وسافر معه أيضا مهتاره نُعْهان ، وسار به الجو بانى إلى قبة النصر خارج الفاهرة ، وأسلمة إلى الأمير سيف الدين مجسد بن عيسى العائدى ، فتوجه به إلى الكرك من على تجرود حتى وصل به إلى الكرك ، وسلمه إلى نائبها الأمير حسام الدين الكجكني وعاد بالجواب، فأنزل الكجكنى الملك الظاهر, بقاعة النحاس من قلعة الكرك ، وكانت آبسة الأتابك يلبغا العُمري الخاصكي أستاذ الملك الظاهر, برقوق نوجة مأمور المعزول عن نيابة الكرك هناك، فقا مت الحلك الظاهر, برقوق بكل ما يحتاج، كونه مملوك أبيها يلبغا ، مع أن الناصرى أيضا مملوك أبيها ، غير أنها حبب إليها خدمة الملك الظاهر، ومَدّت له سماطا يَليق به ، واستمرت على ذلك أياما كثيرة ، وقعلت معه أفعالا ، كان اعتادها أيام سلطنته .

ثم إن الكَجكني أيضا أعنى بخدمته لمّ كان أوصاه الناصري به قبل خروجه من مصر، ومن جملة ما كان أوصاه الناصري وقرَّرَه معه أنّه متى حَصَل له أم من منطاش أو غيره فَلْيُفْرِج عن الملك الظاهر برقوق من حبس الكَرك، فأعتمد الكَجكني على ذلك، وصار يدخل إليه في كل يوم ويتلطّف به ويعده أنه يتوجّه معه إلى التُركان، فإنّه له فيهم معارف، وحَصَّن قلعة الكرك وصار لا يبرح من عنده نهارَه كُمّه، ويا كل معه طَرَفَى النهار سماطه، ولا زال على ذلك حتى أيس به الملك الظاهر وَركن له حسب ما يأتى ذكرُه .

وأما الناصرى فإنه بعسد ذلك خلع على جماعة من الأمراء ، فآستقر بالأمير فُطُلُوبِغا الصَّفَوِى في نيابة مَلَطْية ، ثم رَسَم فنودى القاهرة بأن المحاليك الظاهرية يخدمون مع نُواب البلاد الشامية ، ولا يقيم أحد منهم بالقاهرة ، ومن تأخر بعد النداء حلّ ماله ودمه للسلطان ، ثم نُودِى بذلك من الغد ثانيا .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٤ من هذا الجزء -

وفى رابع عشرينه برز النوّابُ إلى الرَّيْدَانِيَّة للسفر بعد أن أخلع الناصرى على الجميع خِلَع السفر .

ثم فى سادس عشرينه خَلَم السلطان الملك المنصور على الأمير يلبغا الناصرى باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية وأن يكون مدّبر المملكة ، وعلى الأمير ألفنبغا الجوباني بآستقراره رأس نو بة الأمراء وظيفة بركة الجوباني وعلى الأمير فوا دمرداش الأحمدي وآستقر أميرسلاح ، وعلى الأمير أحمد بن يلبغا وآستقر أمير على عادته أولا، وعلى الأمير تَعُر باى الحسنى، وآستقر حاجب الجاب، وخلع على القضاة الثلاثة بأستمرارهم، وهم : الفاضي شمس الدين محمد الطّرابسي والقاضي جمال الدين عبد الرحمن بن خير المالكي والقاضي ناصر الدين نصر الله الحنبلي، ولم يخلع على قاضي الفضاة ناصر الدين ابن بنت ميلق الشافعي، لتوعكه ، ثم خلع على القاضي صدر الدين المُناوي مفتي دار العدل ، وعلى القاضي بدر الدين عبد بن فضل الله كاتب السر الجميع بآستمرارهم .

وفي هــذا اليوم سافر نُوَّابُ البـلاد الشامية ، وسافر معهم كثيرُ من التَّرْكَانَ واجناد الشام وأمرائها ، وفيه نُودِي أيضا بالَّا يتاخر أحد من مماليك الملك الظاهر برقوق إلّا من يكون بخدمة السلطان مَن عُين، ومن تأخر بعد ذلك شُنِقَ، ثم نُودِي على التركان والشاميين والغرباء بخروجهم من الديار المصرية إلى بلادهم .

وفى يوم الخيس خلع الناصرى على الأمير آفيغا الجوهرى بآستقراره أستادارا ، وعلى الأمير آلابغا الاشرفي رأس نو بة ثانيا ، وهى الآن وظيفة رأس نو بة النوب ، وعلى الأمير جُلبان العسلائى حاجبا ، وعلى الأمير جُلبان العسلائى حاجبا ، وعلى الأمير جُلبان العسلائى حاجبا ، وعلى الأمير بلاط العلابى أمير جاندار ، وعلى شَهْرِي نائب دوركى باستمراده .

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

(۱) ثمّ فى سلخ بُحادَى الآخرة فَرَق الناصرى المِنَالَاتِ على الأمراء، وجعلهم أربعةً وعشرين تقدمة على العادة القديمة ، أراد بذلك أن يُظْهِر للناس ما أفسده الملك الظاهر برقوق في أيام سلطنته من قوانين مصر، فشكره الناس على ذلك .

ثم نُودِى بالقاهرة بالأمان : ومن ظُلِم من مدّة عشرين سنة فعليه بباب الأمير الكبير يلبغا الناصرى"، لياخذ حَقّه .

ثم فى يوم السبت أقل شهر رجب وقف أقل النهار زامَّ على باب السلسلة تحت الإسطبل السلطانى، حيث هو سكن الناصرى ، وزَعق فى زَمْرِه، فلما سمعه الناس اَجتمع الأمراء والهاليك فى الحال، وطَلَعوا إلى خِدْمة الناصرى ، ولم يُعهد هذا الزَّمْر بمصر قبل ذلك على هسذه الصورة، وذكروا أنها عادة ملوك التتار إذا ركبوا يزعقُ هذا الزامِرُ بين يديه، وهو عادة أيضا فى بلاد حلب ، فا ستغرب أهلُ مصر ذلك واستمر فى كل يوم مَوْكِب ،

وفيه أيضا رَسمَ الناصريُّ أن يكون رُوس نُوَب السَّلاحداريّة والسَّقَاة والجُمَدَارِيّة سِتّة لكل طائفة على ماكانوا أؤلا قبل سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين ، فإن الأشرف هو الذي استقر بهم ثمانية ، وخلع الناصري على قطلو بغا الفخرى باستقراره نائب قلعة الجبل عوضا عن الأمير بَجَاس .

وفى خامسه قَدِم الأميرُنعَيْر بن حَيَّار بن مُهنّا ملِك العرب إلى الديار المصرية، ولم يحضُرُ قطّ فى أيام الملك الظاهر برقوق، وقَصَــد بحضوره رؤيّة الملك المنصور

<sup>(</sup>۱) يستفاد مما ذكره المقريزى فى خطعه عند الكلام على الروك الناصرى (ص ۸۷ ج ۱) أن المثالات جمع مفرده مثال ، وهو عبارة عن ورقة أبير وثيقة رسمية تصدر من ديوان الخراج إلى كل جعندى أو مملوك مبينا فيها مقدار ما خصه بالفدان من الأرض الزراعية التي يستغلها وحدودها وكسم الإظم والقرية والقرالة أى الحوض الكائن فيه الأرض التي خصصت له ،

وتقبيل الأرض بين يديه ، فَخَلَع السلطان عليه ، ونزل بالميدان الكبير من تحت القلعة ، وأَثْرَى عليه الرَّواتب .

وفيه خُلِـع على الأمير آلاًبُغا العثماني الدوادار الكبير با ستقراره في نظر الأحباس مضافا لوظيفته، وقرقماس الطَّشْتَمُري واستمَّر خازندارا .

وفى ثامنه خُلِم على الأمير نُعَيْر خِلْعة السفر وأَنيم على الطواشى صواب السعدى شَنْكُل بإمرة عشرة، وآستُرْجِعت منه إمرة طبلخاناه، ولم يقع مثل ذلك أن يكون مُقَدّم الهاليك أمير عشرة .

وفيه خَلَع السلطان الملك المنصور على شخص وعمله خَيَاط السلطان ، فعلله الناصرى وأخذ منه الحِلْعة ، وضربه ضربا مُبرَّحا ، وأسلمه لشاد الدواوين، ثم أَفْرج عنه نشفاعة الأمير أحمد بن يَلْبُغا أمير مجلس ، فشق ذلك على الملك المنصور ، فقال : إذا لم يُنقَد مرسوى في خَيَاط في هذه السلطنة ؟ ثم سكت على مَضَض .

وفى أول شعبان أمر المؤذّنون بالقاهرة ومصر أن يزيدوا فى الآذان ، إلا آذان المغرب : الصلاة والسلام عليك يارسول الله عِدَّة مَرَات ، وسبب ذلك أن رجلا من الفقراء المُعتَقَدِين سَمِع فى ليلة الجمعة بعد أذان العشاء : الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وكان العادة فى ليلة الجمعة بعد أذان العشاء يُصَلِّى المؤذنون على النبيّ صلى الله عليه وسلم مرارًا على المئذنة ، فلما سمِع الفقيرُ ذلك قال لأصحابه الفقراء : أخبون أن تسمعوا هذا فى كل أذان ؟ قالوا : نعم ، فبات تلك الليلة ، وأصبح وقد زَعَم أنّه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه يأمره أن يقول مُحتَسِب القاهرة نجم الدين الطّنبَدى أن يأمر المؤذنين أن يُصَلُّوا على النبيّ صلى الله عليه وسلم عقيب كل أذان ، فَمَنَى الشبيخ إلى المحتَسِب المذكور وقصّ عليه ما رآه ، فسره ذلك ، وأمّ به فبقى إلى يومنا هذا ،

ثم إن الناصرى أنزل السبعين الذين قررهم بالأطباق من بماليك برقوق وفرقهم على الأمراء، ورَسَم أيضا بإبطال المفدّمين والسوّاقين مر الطّواشِيّة، ونحوهم، وأنزلهم من عند الملك المنصور، فأ يّضع أمرُ السلطان الملك المنصور، وعرف كلُّ أحد أنه ليس له أمرُ ولا نَهى في الملكة .

+ 4

ذكرُ آبتداء الفتنة بين الأمير الكبير يلبغا الناصرى و بين الأمير تَمُوبُعا الأفضليِّ المدعو منْطاش :

ولمّ كان سادس عشر شعبان أشيع فى القاهرة بتنكَّر منطاش على الناصرى ، والقطع منطاش عن الحدمة، وأظهر أنه مريض، فقطن الناصرى بانه يُريد يعمل مَكِيدة ، فلم ينزل لعيادته ، و بعث إليه الأمير ألطنبغ الجُو بانى رأس نَوْ بة كبيرا في يوم الآثنين سادس عشر شعبان المذكور ليعوده فى مرضه ، فدخل عليه ، وسلَّم عليه ، وقضى حقى العيادة ، وهم بالقبام ، فقبض عليه منطاش وعلى عشرين من عليمه ، وضرب قَرْفاس دوادار الجو بانى ضربًا مُبَرِّعا ، مات منه بعد أيام ،

ثم رَكِب منطاش حال مَسْكه للجو بانى ق أصحابه إلى باب السلسلة وأخذ جميع الخيول التى كات واقفة على باب السلسلة وأراد آفتحام الباب ليأخذ الناصرى على حين عَقْلة ، فلم يتمكن من ذلك ، وأغلق الباب ، ورَمَى عليه مماليك الناصرى من أعلى السور بالنَّشَاب والحجارة ، فعاد إلى بيته ومعه الخيول ، وكانت داره دار مَنْجك اليوسفي التي آشتراها تَمُر بغا الظاهرى الدوادار وجددها بالقرب من مدرسة السلطان حسن ، ونَهب منطاش في عَوْده بيتَ الأمير آفَبُنا الجوهري الأستدار وأخذ خيوله وقياشه .

<sup>(</sup>١) هذه الدارسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٤ ص ١٣٣ من هذا الجنوء .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٢٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة حيث مجد لها شرحا وافيا •

ثم رَسَم منطاش في الوقت لماليكه وأصحابه بالطلوع إلى مدرسة السلطان حسن، فطلَموا إليها وملكوها، وكان الذي طَلَع إليها الأمير تشكر بُف رأس نوبة والأمير أَزْدَمُر الحُوكُندار دوادار الملك الظاهر برقوق في عدّة من المماليك، وحَل إليها منطاش النَّشَاب والحجارة، ورمَوْا على مَنْ كان بالرَّميلة من أصحاب الناصري من أعلى المُنذنَتَيْن ومن حول القَبَّة ، فعند ذلك أمر الناصري مماليكة وأصحابة بلبس السلاح وهو يتعجّب من أمر منطاش كيف يقع منه ذلك وهو في غاية من قلة الماليك وأصحابه، وبلَغَ الأمراء ذلك، فطلع كلَّ واحد بماليكة وطلبه إلى الناصري.

وأتما منطاش فإنّه أيضا تلاحقت به الماليك الأشرفية خُشدا شيتُه والمساليك الظاهرية، فعَفَلَم بهم أمرُه، وقوى جأشه، فأتما عبى الظاهرية إليه فرجاء خلاص أستاذهم الملك الظاهر برقوق والأشرفية، فهم خُشدا شيّنه، لأرنب منطاش كان أشرفيا ويلبغا الناصرى يلبغاويًا خُشداشًا لبرقوق، وآنضمت البلبغاوية على الناصرى وهم يوم ذاك أكابر الأمراء وغالب العسكر المصرى، وتجمّعت الماليك على منطاش حتى صار في نحو حميائة فارس معه، بعدما كان سبعون فارسا في أقل ركو به ، ثم أناه من العاتمة عالم حجر، فترامى الفريقان وآفتتلا ،

وزل الأمير حسام الدين حسين بن الكورائى والى الفاهرة والأمير مأمور حاجب المجاب من عند الناصرى ، ونُودِى فى الناس بَنْب مماليك منطاش ، والقبض على مَن قَدرُوا عليسه منهم ، و إحضاره إلى الناصرى نفرج عليهما طائفة من المنطاشية فضر بوهما وهزموهما ، فعادوا إلى الناصرى ، وسار الوالى إلى القاهرة ، وأغلق أبوابها : وآشتد الحرب ، وخرج منطاش فى أصحابه ، وتقرّب من العامة ، ولاطفهم

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ﴿

وأعطاهم الذهب ، فتعصّبوا له وتزاحموا على النفاط النَّشاب الذي يُرْمى به من أصحاب الناصري على منطاش وأتوْه به ، و بالغوا في الحدمة لمنطاش، حتى خرجوا عن الحدّ، فكان الواحدُ منهم يَثب في الهواء حتى يَخْطَفَ السهم قبل أن يأخذه غيره ، ويأتى به منطاش وطائفة منهم تنقُل الحجارة إلى أعلى المدرسة الحسنيّة ، وأستمرّوا على ذلك إلى الليل، فبات منطاش ليلة الثلاثاء سابع عشر شعبان على باب مدرسة السلطان حسن المذكورة والرمي يأتيه من القلعة مِن أعوان الناصري، .

هذا والمماليك الظاهريّة تأتيه من كلّ فجّ ، وهو يَعِدُهم ويُمنيّهم حتى أصبح يوم النلاثاء وقد زادت أصحابه على ألف فارس ، كلَّ ذلك والناصرى لا يكترث بأمر منطاش ، و يُصلح أمرَه على التراسى استخفا فا بمنطاش وحواشيه ، يُحرَّصه على سرعة قتال منطاش و يحذِّرونه التهاون في أمره .

ثم آتى منطاش طوائف من مماليك الأمراء والبطّالة وغيرهم شيئاً بعد شيء، فسُن حاله بهم ، وآشتة بأسنه، وعظمت شوكته بالنسبة لماكان فيه أوّلا ، لا بالنسبة لحواشى الناصرى ومماليكه ، فعند ذلك نَدَب الناصرى الأمير بَعْهان والأمير قرابُغا الأبو بكرى في طائفة كبيرة ومعهم المعلّم شهاب الدين أحمد بن السُّولونى المهندس وجماعة كبيرة من الحجّادين والنقّابين لينقبُوا بيت منطاش من طَهْره حتى يدخلوا منه إلى منطاش و يقاتلوه من خَلْفه والناصرى من أمامه، فَفَطِن منطاش بهم، فأرسل إليهم في الحال عِدّة من جماعته قاتلوهم حتى هزموهم، وأخذوا منطاش بهم، فأرسل إليهم في الحال عِدّة من جماعته قاتلوهم حتى هزموهم، وأخذوا قرابُغ وأتوا به إلى منطاش ، فوتب عِدّة رماة على الطبلخاناه السلطانية ، وعلى المدرسة الأشرفية التي هدمها الملك الناصر فرج ، وجعتل الملك المؤ يدّ مكانها

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١٢٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

بيمارستانا فى الصوة ، فرَمُوا على منطاش بالمداني والنشّاب ، ففتُل عدّة من العوام ، وجُرِح كثير من المنطاشية ، هذا وقد آنزيج الناصرى وقام بنفسه وهيّاً أصحابه لفتال منطاش ، ونَدَب من أصحابه من أكابر الأمراء جماعةً لفتاله ، وهم الأمير أحمد بن يلبغا أمدير مجلس ، والأمير بُحَدق آبن الأتابك أيتمَش البَجَاسِيّ فى جمع كبير من المحاليك ، فنزلوا وطردوا العامة من الرّميّالة ، فملّت العامة من أصحاب منطاش عليهم حَمْلةً واحدة هن موهم فيها أقبح هن يمة ،

ثم عاد أحمد بن يلبغا المذكور غير مرة ، وآستمر الفتال بينهما إلى آخر النهار والرَّفى والقتال عمّال من القلعة على المدرسة الحسنية ومن المدرسة على القلعة و بينها هم في ذلك نَوج من عسكر الناصرى الأمير آفيغا الماردين بطُلبة وصار إلى منطاش فتسلّل الأمراء عند ذلك واحدا بعد واحد، وكلّ من يأتى منطاش من الأمراء يُوكل به واحد يحفظه ويُبعث به إلى داره، ويأخذ مماليكه فيقاتل الناصرى بهم .

فلت رأى حُسين بن الكُورانى الوالى جانب الناصرى قد آتضع خاف على نفسه من منطاش وآختنى ، فطلب منطاش ناصر الدين محمد بن ليلى نائب حسين آبن الكورانى وولاه ولاية القاهرة ، وألزمه بتحصيل النَّشَاب ، فنزل في الحال إلى القاهرة ، وحَمَل إليه كثيرا من النشاب ،

ثم أمره منطاش فنادى بالقاهرة بالأمان والأطمئنان و إبطال المكس والدعاء الا مير الكبير منطاش بالنصر .

هـذا وقد أخذ أمرُ النـاصرى فى إدبار، وتوجّه جماعةً كبيرة من أصحابه الى منطاش ، فلمّا رأى الناصرى عسكرة فى قِلّة وقد نَفَر عنــه غالبُ أصحابه، بعث الخليفة المتوكّل على الله إلى منطاش يسأله فى الصلح و إحماد الفتنــة ، فنزل الحليفة

إليه وكلّمه فى ذلك ، فغال له منطاش : أنا فى طاعة السلطان ، وهو أسناذى وآبنُ (١) أستاذى ، والأمراء أخوتى وما غريمى إلا الناصرى ، لأنّه حَلَف لى وأنا بسيواس ثم بحلب ودِمَشق أيضا بنمنا نكون شيئا واحدا ، وأن السلطان يمكم فى مملكته بما شاه ، فلمّا حصل لن النصر وصاد هو أتابك العساكر ، استبد بالأمر ، ومنع السلمان من التّحكُم ، وحجَر عليه ، وقرّب خشداشيته اليلبُغاوية وأبعدنى أنا وخشداشيتي الأشرفية ، ثم ما كفّاه ذلك حتى بعننى لقتال الفسلاحين ، وكان الناصرى أرسله من جملة الأمراء إلى جهة الشرقية لقتال العُربان ، لمّا عَظُم فسادُ فلاحيها .

ثم قال منطاش: ولم يُعطِني الناصري شيئا من المسال سوى ماتة ألف درهم، وأخذ لنفسه أحسن الإقطاعات وأعطاني أضعفَها، والإقطاع الذي قرَّره لى يَعْمَل في السينة ستمَائة ألف درهم، والله ما أَرْجِع عنه حتى أَقْتُسُلَهُ أو يَقْتُلنِي، ويتسلطن ويَستبد بالأمر وحده من غير شريك، فأخذ الخليفة يلاطفُه فلم يَرْجِع له، وقام الخليفة من عنده وهو مصمِّم على مقالته، وطلع إلى الناصري وأعاد عليه الجواب.

فعند ذلك رَكب الناصري بسائر مماليكه وأصحابه، ونزل بَجَعْ كبير لقتال منطاش وصَفَّ عساكرة تُجاه باب السلسلة، و بَرزَ إليه منطاش أيضا باصحابه وتصادما وأقتتلا قتالا شديدا، وثبت كلَّ من الطائفتين ثباتًا عظيما، فخرج من عسكر الناصري الأمير عبدالرحن أبن الأتابك منكلي بغا الشمسي صهر الملك الظاهر برقوق بماليكه، والأمير صلاح الدين محمد بن تَنْكِر نائب الشام، وكان أيضا من خواص الملك الظاهر برقوق، وسار صلاح الدين المذكور إلى منطاش ومعه خمسة أحمال نُشَّاب وثمانون عِلَى مَنْ عَلَى وَاصِحابه وطلع إلى باب السلسلة،

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١١٨ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

فتراجع أمرُه، وآنضم عليه من بَقِي من خشداشيته اليلبغاوية، ونَدَب لقتال منطاش الأمير أحمد بن يلبغا أمير مجلس ثانيا، والأمير قوا دِمْرداش الأحمدى أمير سلاح، والأمير أَلْطُنبغا المعلم، والأمير مأمور القَلَسطاوى حاجب الحجّاب، والجميع يلبغاوية، ونزلوا في جمع موفور من العسكر وصدموا منطاش صدمة هائلة، وأحمى أظهرهم من في القاعة بالرمى على منطاش وأصحابه، فأخذ أصحاب منطاش عند ذلك في الرمى من أعلى المدرسة بالنشّاب والنفط، والتحم القتال، من فوق ومن أسفل، فأنكسر عسكر الناصرى ثانيا، وآنهزموا إلى باب السلسلة،

هـذا والعاتمة تأخذ النُشَّاب من على الأرض وتأتى به منطاش وهـو يتقرّب منهـم و يترقق لهم ، ويقول لهم : أنا واحد منكم وأنتم إخواننا وأصحابنا ، وأشـياء كثيرة من هذه المقولة ، هذا وهم يبذلون نفوسهم فى خدمته ويتلاقطُون النُّشّاب من الرَّميلة مع شدة رمى الناصرى عليهم من القلعة .

ثم ظَفِر منطاش بحاصل للأ مير جركس الخليل الأمير آخور وفيه سلائح كثير ومالً ، وبحاصل آخر لبكلمش العلائى، فأخذ منطاش منهما شيئا كثيرا ، فقوى به ، فإنّه كان أمر، قد ضعف من قلّة السلاح لا من قلّة المقاتلة ، لأن غالب من أناه بغير سلاح .

ثم نَدَب الناصريُ لفتاله الأميرَ مأمورا حاجب الحجّاب والأمير بُحَق بن أيْقَشُ والأميرَ قراكسك فى عدة كبرة من اليلبُغاوية وقد لاح لهم زوال دولة اليلبُغاوية بحبس الملك الظاهر برقوق ، ثم يِكَسْرة الناصري من منطاش إن ثَمَ ذلك ؛ فنزلوا إلى منطاش وقد بذاوا أرواحهم ، فبرز لهم العامة أمام المنطاشية ، وأكثروا من رميهم بالجحارة فى وجوههم ووجوه خيولهم حتى كسروهم ، وعادوا إلى باب السلسلة .

كلّ ذلك والرمى من القلعة بالنّشاب والنفوط والمدافع متواصل على المنطاشية ، وعلى من بأعلى المدرسة الحسنية ، حتى أصاب حجر من حجارة المدفع القبة الحسنية فقرقها ، وقتل مملوكا من المنطاشية ، فلمّا رأى منطاش شدة الرمى عليه من القلعة أرسل أحضر المعلّم ناصر الدين مجمد بن الطّرابُلسي وكان أستاذا في الرمى بمدافع النّفط ، فلمّا حضر عنده جرّده من ثيابه ليوسطه من تأثره عنه فاعتذر إليه بأعذار مقبولة ، ومضى ناصر الدين في طائفة من الفرسان وأحضر آلات النفط وطلع على المدرسة ورمى على الإسطبل السلطاني ، حيث هو سكن الناصرى حتى أحرق جانبا من خيمة الناصرى وفرق جمعهم ، وقام الناصري والسلطان الملك المنصور من مجلسهما ومضياً إلى موضع آخر امتنعا فيه ، ولم يَشْفى النهار حتى بلغت عدة فرسان منطاش نحو الألنى مقائل ،

و بات الفريقان في المك الليلة لا يُبطِلان الرّمى حتى أصبحا يوم الأربعاء وقد جاء كنير من مماليك الأمراء إلى منطاش ، ثم خرج من عسكر الناصرى الأمير مَّر باى الحسنى حاجب الحجّاب ، والأمير قردم الحسنى رأس نوبة النَّوب في جماعة كبيرة من الأمراء، وصاروا إلى منطاش من جملة عسكره ، وغالب هؤلاء الأمراء من اللبُغاوية .

ثم ندب الناصرى" لقتال منطاش الأمير أحمد بن يلبغا أمير بجلس، والأمير قرا دمرداش الأحمدى أمير سلاح، وعين منهم جماعة كبيرة، فنزاوا وصدموا المنطاشية صدمة هائلة إنكسروا فيها غير مرة، وآبن يلبغا يعود بهسم إلى أن ضعف أمره، وآنهزم وطلع إلى باب السلسلة، هدا والقوم يتسللون من الناصرى إلى منطاش والعامه تُميّيك من وجدوه من التُرك ويقولون له: ناصرى"، أم منطاشي فإن قال: ناصرى أزلوه من على فوسه وأخذوا جميع ما عليه وأنوا به إلى منطاش.

ثم تكاثرت العامة على بنت الأمير أَيْدَكَار حتى أخذوه بعد قتال كبير وأَنَوَا به إلى منطاش ، فأكرمه منطاش ، وبينها هو فى ذلك جاءه الأمير أَلْطُنْبُغَا المعلّم بُطُلِّيه ومماليكه ، وكان من أجل خشداشية الناصرى وأصحابه ، وصار من جملة المنطاشية ، فُسَرٌ به منطاش .

ثم عَيْن له ولأيدكار موضعاً يقفان فيه ويُقاتلان الناصرى منه، وبينها منطاش في ذلك أرسل إلينه الأمير قرا دمرداش الأحمدى أمير سلاح يسأله في الحضور إليه طائعا فلم يأذن له، ثم أناه الأميرُ بلُّوط الصرغتمشي بعد ما قاتله عِدّة مرار وكان من أعظم أصحاب الناصري .

ثم حضر إلى منطاش بُحَق بن أيتمش وآعتذر إليه ، فقيل عذرَه ، وعظُم أمر منطاش ، وضعُف أمر الناصرى ، وآختل أمره وصار فى باب السلسلة بعدد يسير من مماليكه وأصحابه ، ونَدِم الناصرى على خَلْع الملك الظاهر برقوق ، وحبسه لمّا علم أن الأمر خرج من اليلبُغاوية وصار فى الأشرفية حيث لا ينفعه الندم .

فلمّا أذّن العصر قام الناصرى هو وقرا دِمرداش الأحمدى أمير سلاح وأحمد آبن يلبغا أمير مجلس وآقبغا الجوهرى الأستادار وآلابغا العثمانى الدوادار والأمير قراكسك في عدّة من المماليك وصَعِد إلى قلعة الجبل ونزل من باب القرافة، وعندما قام الناصرى من باب السلسلة وطلّع الفلعة ونزل من باب القرافة أعلم أهل الفلعة منطاش فَرِكب في الحال بمن معه وطلّع إلى الإسطبل السلطاني وملكم ووقع النهبُ فيه فأخذ من الخيل والقُماش شسيئا كثيرا وتفرق الذَّعْرُ والعاممة إلى بيوت المنهزمين ، فنهبوا وأخذوا ما قَدرُوا عليه ومنعهم الناسُ من عِدة مواضع و بات منطاش بالإسطبل.

وأصبح من الغد وهو يوم الخيس تاسع عشر شعبان ، وطلع إلى القلعة إلى السلطان الملك المنصور حاجى وأعلمه بأنه فى طاعته وأنه هدو أحق بخدمته لكونه من جملة المماليك الذين لأبيه الأشرف شعبان ، وأنه يَمتيل مرسومه فيها يأمره به وأنه يريد بما فعله عمارة بيت الملك الأشرف – رحمه الله – فسر المنصور بذلك هو وجاعة الأشرفية ، فإنهم كانوا فى غاية ما يكون من الضيق مع اليلبُغاوية من مدّة سنين ،

ثم تقدّم الأمير منطاش إلى رُءوس النّوب بجمع من الماليك و إنزالهم بالأطباق من قلعة الجبل على العادة ، ثم قام من عند السلطان ونزل إلى الإسطبل بباب السلسلة ، وكان ندّب جماعة للفّحص على الناصرى ورُفقته ، فنى حال نزوله أحضر إليه الأمير أحمد بن يلبغا أمير مجلس ، والأمير مامور القلمطاوى ، فأمر بحبسهما بقاعة الفضة من القلعة وحَبس معهما أيضا الأمير بَجْان الحمدى ، وكتب منطاش بإحضار الأمير سُودون الفحرى الشيخونى النائب من ثغر الإسكندرية ، ثم قدم عليه الخبر بأن الأمراء الذين توجّهوا فى أثر الناصرى أدركوه بسر ياقوس وقبضوا عليه ، و بعد ساعة أَحْضَر الأمير بلبغا الناصرى بين يديه فَامَر به فَقيد وحُبِس أيضا بقاعة الفضة ، ثم حُل هو والحنو باني فى آخرين إلى سجن الإسكندرية فَبسوهما ، وأخذ الأمير منطاش يتبع أصحاب الناصرى وحواشيه من الأمراء والحاليك .

فلمّ كان يوم عشرين شعبان قبضَ على الأمير قرا دِمِرُ داش الأحمدى أمير سلاح فَامَر به منطاش فقُيّد وحُيِس ثم قَبَض منطاش على جماعة كبيرة من الأمراء ، وهم : الأمير أَلْطُنْبُغا المعلم ، والأمير كشلى القَلَمْطَاوى ، وأقبُغا الجوهرى ، وأَلْطُنْبُغا

<sup>(</sup>۱) السياق يقتضى « فحبسوهم » ·

الأشرق"، وآقبنا العثماني، وفارس الصرغتمشي، وكشبنا، وشيخ اليوسـغى"، وعَبْدوق العلائي، وقُيِّد الجميع و بَعَث بهم إلى ثغر الإسكندرية، فحبِسُوا بها.

ثم فى حادى عشرين أنع منطاش على الأسير إراهيم بن قطلقتم الخازندار بإمرة مائة وتقدمة ألف، واستقر أمير مجلس عوضًا عن أحمد بن يلبغا دَفْعة واحدة من إمرة عشرة ، ثم أخلع السلطانُ الملك المنصور على الأمير منطاش بآستقراره أتابك العسكر ومد برانحالك عوضا عن يَلْبُغا الناصرى المقبوض عليه ، ثم كتب منطاش أيضا بإحضار قُطلُوبُهَا الصَّقوى نائب صَهد ، والأمير أَسَندَم الشرق ، وعين لكل منهم إمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية .

نم فى ثانى عشرين قبض على الأمير تمسوباى الحسنى حاجب الحُجَّاب بديار مصر، وعلى الأمير يلبغا المنجكيّ، وعلى إبراهيم بن قُطْلُقْتُمُرُ أمير مجلس الذى ولآه فى أمسه، ثم أطلقه وأخرجه على إمرة مائة وتقدمة ألف بحلب لأمر اقتضى ذلك .

ثم فى ثالث عشرين شعبان المذكور قَبَض منطاش على أَرْسلان اللَّقاف، وعلى قراكسك السيفى ، وأَيدَكار المُمَرى حاجب الحجّاب، وقَوْدَم الحسنى ، وآفيغا السيدي وعدّة من أعيان المحاليك اليَلبُغاوية وغيرهم .

ثم قَبَض على الطواشي مُقْيِل الزُّومي الدَّواداري الزِّمام، وجَوْهر البلبُغاوي لالا السلطان الملك المنصور، ثم قَبَض منطاش على الطواشي صَنْدل الرومي المَنْجَكِي خازندار الملك الظاهر برقوق وعدَّبه على ذخائر برقوق وعَصرَه مِرارا حتى دلَّ على شيء كثير، فأخذها منطاش وَتَقوى جاً .

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) وفي (م) الجاندار .

(1)

وفى ثأمَن عشرينه وصل سُودون الشيخونى النائب من سجن الإسكندرية فأمره منطاش بلزوم بيته .

ثم أنفق منطاش على مَن قاتل معه من الأمراء والمحاليك بالتدريج ، فأعطى لمائة واحد منهم لكل واحد ألف دينار ، وأعطى لجماعة أُخر لكل واحد عشرة آلاف درهم ، ودُونهم لكل واحد ألف درهم ، ودُونهم لكل واحد خمسة آلاف درهم ، ودُونهم لكل واحد ألف درهم ، ودُونهم لكل واحد خمسائة درهم ، وظهر على منطاش الملل من المحاليك درهم ، ودُونهم لكل واحد خمسائة درهم ، وظهر على منطاش الملل من المحاليك الظاهرية والتخوّف منهم ، فإنه كان قد وعدهم بأنه يُخْرِج أستاذَهم الملك الظاهر برقوق من سجن الكرك إذا أنتصر على الناصرى ، فلم يفعل ذلك ، ولا أنهم على واحد منهم بإمرة ولا إقطاع ، وإنما أخذ يُقرّب خُشداشيته ومماليكه وأولاد واحد منهم بإمرة ولا إقطاع ، وإنما أخذ يُقرّب خُشداشيته ومماليكه وأولاد الناس ، فَمَزّ عليهم ذلك في الباطن ، وفَطِن منطاش بذلك ، فعاجلهم بأن عمل عليهم مكيدة ، وهي :

أنه لمَّ كان يوم الثلاثاء ثانى شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين وسبعائة المذكورة طلب ساتر المماليك الظاهريَّة على أنّه ينظر في أمرهم ويُنْفِق عليهم ويترضَّاهم ، فلمَّا طلموا إلى القلعة أَمَر منطاش فَأَغْلَق عليهم بابَ القلعة ، وَقُبِضَ على نحو المائتين منهم .

حدّثى السَّيفى إينال المحمودى الظاهرى قال : كنت من جُملتهم ، فامنًا وقفنا بين يَدَى منطاش ونحن فى طَمْعة النَّفقَة والإقطاعات ، ظهر لِى من وجه منطاش الغَدْر ، فتأخَّرتُ خلف خشداشيتى ، فلَمَّ وقع القبضُ عليهم رميتُ بنفسى إلى الميدان ، ثم منه إلى جهة باب القرافة ، وآختفيتُ بالقاهرة ، إنهى .

<sup>(</sup>١) في (ف) : «ثاني» والسياق يقتضي ما أثبتناه كما في (م) .

ثم بعث منطاش بالأمير بُحِلْبان الحاجب، وَبَلاط الحاجب، فَقَبضَ على كثير من الهاليك الظاهريّة، وتُتجنوا بالأبراج من قلعة الجبل .

قلت: لا جرم، فإنه مَنْ أعان ظالمًا سُلِّط عليه، وفي الجملة أن الناصري كان لحواشي برقوق خيرًا من منطاش، غير أنّه لكل شيء سبب، وكانت حركة منطاش سببا خلاص الملك الظاهر برقوق، وعوده إلى مُلكه على ما سيأتي ذكره ، ثم أمر منطاش فنُودي بالقاهرة أن مَنْ أحضر مملوكا من مماليك برقوق فله كذا وكذا ، وهذذ مَن أَخْفَى واحدًا منهم .

قلت : وما فعله منطاش هو الحزم ، فإنّه أزال من يخشاه ، وقَرَّب ممالِيكَه وأصحابه ، وكاد أمره أن يتم بذلك لو ساعدته المقادير، وكيف تساعده المقاديرُ وقد قدر بعود رقوق إلى ملكه بحوكة منطاش و بركوبه على الناصري .

ثم فى ثالث شهر رمضان قَبَضَ منطاش على سُودون النائب والزمه بمال يَعْمِله إلى نِحِزالته ، وفيه شَدد الطلب على الماليك الظاهريّة ، وألزم سودون النائب المتقدّم ذكره بحسل ستمائة ألف درهم كانب أنهم عليه بها الملك الظاهر برقوق في أيام سلطنته ،

ثم خَلَع على حسين آبن الكورانى بعوده إلى ولاية الفاهرة ، وحرّضه منطاش على الهاليك الظاهريّة .

ثم قَديت الأمراء المطلوبون من البلاد الشاميّة، وخَلَع منطاش عليهم، وأنعم على كلّ منهم بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية دَفْعــة، ولم يَسْيِقُ لهم قبل دلك أخذُ إمرة عشرة بديار [مصر] .

<sup>(</sup>١) زيادة عن : « ف » يقتضيها السياق .

وفيه ظَفِر منطاش بذخيرة كانت لللك الظاهر برقوق بجوار جامع الأزهر .
وفيه أفرج منطاش عن الأمير محمود بن على الأستادار بعد ما أخذ منه جملة كبيرة من المال، ثم أمسك منطاش جماعة من أحيان الهاليك الظاهرية ممن كانوا ركبوا معه فى أوائل أَمْره، وبهم كان استفحل أمُره، وأضافهم إلى مَنْ تقدّم من خشداشيّهم، وحبس الجميع بأبراج قلعة الجبل، ولم يَرقَ لأحد منهم .

قلت : لعله تَمثَّل بأبيات المتنبي : (الكامل)

لا يخدَعَنْك من عدوّك دمعَهُ \* وآرحَمْ شــبابك من عدو تَرْحُمُ لا يَحلَمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذى \* حـتى يُراقَ على جوانبــه الدمُ وبينا منطاش فى ذلك ورد عليـه البريد بخروج الأمير نُعيْر عرب الطاعة غضبا للناصرى ، وأنه آتفق هو وسولى بن دُلْنادر ونها بلادًا كثيرة من الأعمال الحلبية ، فلم يَلتَفت منطاش إلى ذلك وكتب لها يستعطفهما على دخولها تحت الطاعة .

ثم بعد أيام ورد البريد أيضا بخروج الأمير بُزلَار العُمَرى الناصرى حسن نائب الشام عن طاعة منطاش غَضَــبًا للا مير يلبغا الناصرى ، فكَتَبَ إليه أيضا مكاتبة خَشَنَ له فها .

ثم أخذ منطاش فيما يفعله فى أمر دِمَشـق وغيرها \_ على ما سيأتى ذكره \_ بعد أن يُقَمَّدَ له قواعد بمصر، فبدأ مِنطاش فى اليوم المذكور بالقبض على الطواشى صواب السَّعدى المعروف بشَنْكَل مقدَّم انمـاليك السلطانية .

وخلعَ على الطواشى جَوْهر وأعاده لتقدمة الماليك، ثم أنعم على جماعة منحواشيه ومماليكه بإقطاعات كثيرة، وأنعم على جماعة منهم بتقدمة ألف، وهم : ولده الأمير الصر الدين محمد بن منطاش، وهي أحسن التقادم، والأمير قطلوبُغا الصّفَوى،

وأسندمر بن يعقوب شاه وتمان تمسر الأشرق وأيدكار العمرى وأسندمر الشرق رأس نو بة منطاش وجتمر الأشرق، ومَنكلى باى الأشرق، وتُكا الأشرق، ومنكلى بنا خازندار منطاش وصراى تمر دوادار منطاش وتمر بغا الكرّبي، وألطُّنبُها الحلبيّ ومبارك شاه .

ثم أنع على جماعة كبيرة بإمرة طبلخاناه ، وعشرينات وعشرات ، فحمن أنعم عليه بإمرة طبلخاناه : الشريف بَكتمر الحسنى ، وأبو بكر بن سُنقر الجمالى ، ويمرداش القشتمرى وعبد الرحن بن منكلى بُغا الشمسى على عادته أقلا ، وجُلبان السعدى ، وآروس بغا صلغيمه و إبراهيم بن طشتمر الدوادار وسر بُغَا الناصرى ، وتنكز الأعور الأشرق ، وصراى تمر الأشرق ، وآفيغا المنجكى ، ومَلِكتمر المحمدى ، وقوا بغا السيغى ، وقطلو بغا الزين ، وتمر بغا المنجكى وأرغون شاه السيغى ومقبل السيغى منطاش أمير مسلاح وطيبرس السيغى وأس نو بة ، وييرم نجا الأشرق ، وألطنبغا المحريناوى ، ومنجك الزين ، و بُزلار الخليل ، ومجد بن أسندم العلائى ، وطشبغا السيغى منطاش ، وإلياس الأشرق ، وقطلو بغا السيغى ، وشبيخون الصرغتمشى ، السيغى منطاش ، وإلياس الأشرق ، وقطلو بغا السيغى ، وشبيخون الصرغتمشى ، وجُلبان السيغى ، وألطنبغا الطازى ، وإسماعيل السيغى ، وحسين بن الكورانى ،

وأنعم على كل ممن يُدُكر بإمرة عشرين ، وهم : غريب الخطائى وبايجى الأشرق، ومنكلى بف الجُوبائى ، وقرابغا الأحدى ، وآق كبك السيفى، وفرج شاد الدواوين، ورمضان السيفى، ومجد بن مغلطاى المسعودى والى مصر .

وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة عشرة : صلاح الدين محمد بن تنكيز، زيادة على ما بيده، وخضر بن عمر بن بكتمر الساق ، ومحمد بن يونس الدوادار، وعلى.

(۱) رواية «ف» : «نلكنم» . (۲) ف «ف» بإمرة عشرة ، وما أثبتناه عن «م» .

« بيامرة عشرين » ·

<sup>(</sup>٣) كذا في «م» والذي في «ف» «كنك» . (٤) كذا في «م» ورواية «ف» :

الجَرَكْتَمُوى، ومحمد بن رجب بن محسد التركانى، ومحمد بن رجب بن جنتمو من عبد الغنى وجوهر الصلاحى، و إبراهيم بن يوسف بن برلنى ولؤلؤ العملائى الطواشى، وتَنْكِز المثانى وصراى تَمُر الشرق الصغير، ومنكلى بُغا المنجكى، وآق سنقر الأشرقى، رأيت أنا المذكور فى دولة المسلك الأشرف برسباى فى حدود سنة ثلاثين وثما نمائة وقد شاخ وجاركس القرابغاوى، وأسنبغا التابى، وسنقر السيفى، وكرل الجوبانى، وقرابغا الشهابى، وبك بلاط الأشرق، ويلبغا التركانى، وأرنبغا الأشرق، وحابى البلغاوى، وأرغون الزينى، ويلبغا الزينة وتمو الأشرق وجنبغا الشرق، وجقمق السيفى، وأرغون شاه البكلمشى، وألطنبغا الأشقر، وصراى السيفى، وألطنبغا الإراهيمى، وآفيغا الأشرق وألجيبغا السيغى، والطنبغا الإراهيمى، وآفيغا الأشرق وأبغيبغا السيغى، والطنبغا الإراهيمى،

ثم فى خامس عشر شهر رمصان نودى على الزُّعْر بالقاهرة ومصر مَن حمل منهم سيفا أو سَكِّينا أو شالق بحجر وسِّط وحَرَّض الموالى عليهم، نقطع أيدى ستة منهم في يوم واحد .

وفى يوم عشرين شهر رمضان ورد البريد بأن بُزلار نائب الشام مسكه الأمير جُنتُمُر أخوطاز فكاد منطاش أن يَطِيرَ من الفرح بذلك ، لأن بزلاركان من عظا، الملك الملك الظاهر برقوق يخافه ، ونفاه إلى الشام ، فوافق الناصرى ، فولاه الناصرى نيابة الشام دفعة واحدة مخافة من شره ، وكان من الشجعان حسب ما يأتى ذكره في الوفيات .

ولمَـــّا أن بلغ منطاش هـــــذا الخبرُ قلع السلاح عنه وأمر أمراء، ومماليكه بقلع السلاح، فإنهم كانوا في هذه المدّة الطويلة لا بسين السلاح، فإنهم كانوا في هذه المدّة الطويلة لا بسين السلاح،

ثم في الحال قبض منطاش على بُحَــق بن أيْتَش البَجَاسيّ وعلى بيرم العلابي رأس نوبة أيتمش .

<sup>(</sup>۱) مكذا ررد في « ف» و « م » .

وفيه قدم سيف الأمير بُزلار المقدّم ذكره ، وكان من خبره أن منطاش لمّ انتصر على الناصرى وملك مصر أرسل إلى الأمير بُزلار المذكور بحضوره إلى مصر في ثلاثة سُروج لا غيرُ على البريد، فأجابه بزلار : لا أحضر اليه إلا في ثلاثين ألف مقاتل ، وخاشنه في ردّ الجواب ، وخرج عن طاعته ، فقادعه منطاش حسب ما تقدّم ذكره ، وكتب في الباطن للا مير جَنتُمر أبى طاز أتابك دِمَشق بنيابة دمشق ان قبض على بزلار المذكور ثم سيّر ، إليه التشريف بذلك ، وكتب إليه أن محد ابن بَيدّم منكون أتابك دمشق عوضه ، وجبريل حاجب حجّاب دِمَشق، فلمّا بلغ ابن بَيدّم منكون أتابك دمشق عوضه ، وجبريل حاجب حجّاب دِمَشق، فلمّا بلغ جنتمر ذلك عرف الأمراء المذكورين الحبر، وأتفق مع جماعة أخر من أكابر أمراء دمشق وركبوا على بزلار المذكور على حين غفلة وواقعوه ، فلم يثبت لمم ، وأنكسر ومُسيك وحُيس بقلعة دمشق ، وأرسل جنتمر سيفه إلى منطاش ، وآستقر عوضه في نيابة دمشق ، فسر منطاش بذلك غاية السرور .

فلم يتم سرُورُه، وقدِم عليه الخبر بما هو أدهى وأمرّ، وهو خروجُ الملك الظاهر برقوق من سجن الكرك، وأنه استولى على مدينتها ووافقه نائبها الأمير حسام الدين حسن الكجكنى، وقام بحدمته وقد حضر إلى الملك الظاهر برقوق ابنُ خاطر أمير بنى عُقبة من عرب الكرك و دخل في طاعته، وقدِم هذا لحبر من آبن باكيش نائب غزة، فلما سبع منطاش ذلك كاد يهلك واضطربت الديار المصرية، وكثرت القالة بين الناس، واختلفت الأقاويل، وتشعّب الذعر وكان من خبر الملك الظاهر برقوق أن منطاش لملك وثب على الأمير وأقهر الأتابك يلبغا الناصرى وحبسه وحبس عدّة من أكابر الأمراء، عاجل في أمر الملك الظاهر برقوق بأن بعث إليه شخصا يُعسوف بالشهاب البريدى ومعه كتب للأمير حسام الدين الكجكنى نائب الكرك وغيره مقتل الملك الظاهر برقوق بأشياء غير نيابة الكرك،

وكان الشهاب البريدى أصله من الكرك ، وتزوج ببنت قاضى الكرك القاضى عماد الدين أحمد بن عيسى المقبرى الكرك ، ثم وقع بين الشهاب المذكور و بين زوجته ، فقام أبوها عليه حتى طلقها منه ، وزوجها بغيره ، وكان الشهاب مغرما بها ، فشق ذلك عليه ، وخوج من الكرك وقدم مصر وصار بريديًا وضرب الدهر ضر باته حتى كان من أمر منطاش ماكان ، فآ تصل به الشهاب المذكور ووعده أنه يتوجّه لقتل الملك الظاهر برقوق ، فحهزه منطاش لذلك سرًّا وكتب على يده إلى الأمير حسام الدين الكجكنى نائب الكرك كتبا بذلك وحته على القيام مع الشهاب المذكور على قتل برقوق وأنه يُنزله بقلعة الكرك و يُسكِنه بها حتى يتوصّل الشهاب المذكور على قتل برقوق وأنه يُنزله بقلعة الكرك و يُسكِنه بها حتى يتوصّل القيال الملك الظاهر برقوق .

وحرج الشهاب من مصر ومضى إلى نحو الكرك على البريد حتى وصل قرية المقير بلد صهره القاضى عماد الدين قاضى الكرك الذى أصله منها، فنزل بها الشهاب ولم يكتم ما فى نفسه من الحقد على القاضى عماد الدين، وقال: والله لأخرين دياره وأزيد فى أحكار أ. الاكه وأملاك أقار به بهذه القرية وغيرها، فأشتوحش قلوب الناس وأقارب عماد الدين من هذه الكلام وأرسلوا عرقوه بقصد الشهاب وما جاء بسببه قبل أن يصل الشهاب إلى الكرك، ثم ركب الشهاب من المقير وسار إلى الكرك حتى وصلها فى الليل، وبعث للنائب مَنْ يصيح به من تحت السور، فنعوه من ذلك، وأحس الكجكنى بالأمر، فلما أصبح أحضره إلى دار السعادة، وقرأ كتاب السلطاد الذي على يده، وكتاب منطاش ومضمونهما أمور أخر غير قتل الظاهر برقوق، فآمنثل النائب ذلك بالسمع والطاعة .

<sup>(</sup>١) موضع معروف ( انظر تاج العروس مادة قبر ). ٠

فلمّا أنفض الناس أخرج الشهاب إليه كتاب منطاش الذى بقت ل برقوق ، واعده بقضاء فأخذه الكجكنى منه ليكون له مُجّهة عند قتله السلطان برقوق ، ووعده بقضاء الشغل، وأنزل الشهاب بمكان قلعة الكرك قريبا من الموضع الذى فيه الملك الظاهر برقوق ، بعد أن آستانس به ، ثم قام الكجكنى من فوره ودخل إلى الملك الظاهر برقوق ومعه كتاب منطاش الذى بقتله ، فأوقفه على الكتاب ، فلمّ سمعه الملك الظاهر كاد أن يهلك من الجهزع ، فحلف له الكجكنى بكل يمين أنه لا يسلّمه الظاهر كاد أن يهلك من الجهزع ، فحلف له الكجكنى بكل يمين أنه لا يسلّمه لأحد ولو مات ، وأنه يُطلِقه ويقوم معه ، وما زال به حتى هدأ ما به ، وطابت نفسه ، وأطمأن خاطرُه .

هذا وقد آشتهر في مدينة الكرّك بمجيء الشهاب بقتل الملك الظاهر برقوق الحقية كانت في الشهاب المذكور ، وأخذ القاضي عماد الدين يخسوف أهل الكرك عاقبة قتل الملك الظاهر برقوق وينفّرهم عن الشهاب حتى خافوه وأبغضوه ، وكان عماد الدين مطاعا في أهل بلده ، مسموع الكلمة عندهم لم كانوا يعهدون من عقله وحسن رأيه ، وتَقُل الشهاب على أهل الكرك إلى الغاية ، وأخذ الشهاب يُلحُ على الأمير حسام الدين ناب الكرك في قتل الملك الظاهر برقوق ، وبق النائب يُسوف به من وقت إلى وقت ، ويدافعه عن ذلك بكل حجة وعُذر فزاد الشهاب في القول حتى خاشنه في اللفظ ، فعند ذلك قال له الكجكنى : هذا شيء لا أفعله بوجه من الوجوه حتى أكتب إلى مصر بما أعرفه وأسأل عن ذلك تمن أيق به من أصحابي من الأمراء ،

ثم أرسل البريد إلى مصر أنه لا يدخل في هذا الأمر، ولكن يُحْضِر إليه مَن يُسلَّمه منه و يفعل فيه ما يُرْسَمُ له به، وكان في خدمة الملك الظاهر غلامٌ من أهل الكلك أيقال له: عبدالرحمن عفنزل إلى جماعة في المدينة وأعلمهم أن الشهاب قد حضر،

لفتل أستاذه الملك الظاهر، فلمّا سمعوا ذلك آجتمعوا في الحال ، وقصدوا القلعة وهجموها حتى دخلوا إلى الشهاب المددكور وهو بسكه من قلعة الكرك، ووثبوا عليه وقتلوه، ثم جرّوه برجله إلى الباب الذي فيه الملك الظاهر برقوق، وكان نائب الكرك الكجكني عند الملك الظاهر، وقد آبتدءوا في الإفطار بعد أذان المغرب، وهي ليلة الأربعاء عاشر شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين وسبعائة المقدم ذكُرها، فلم يشعرُ الملك الظاهر والكجكني إلا وجماعة قد هجموا عليهم وهم يدعون فركها، فلم يشعرُ الملك الظاهر والكجكني إلا وجماعة قد هجموا عليهم وهم يدعون فيه ، وقالوا له : دُسُ بقدمك عند رأس عدوك، وأروه الشهاب مقتولا، ثم نزلوا فيه ، وقالوا له : دُسُ بقدمك عند رأس عدوك، وأروه الشهاب مقتولا، ثم نزلوا به إلى المدينة فدهش النائب تما رأى ، ولم يجد بدًا من القيام في خدمة الملك الظاهر وتجهيزه ، وآنفتم على الملك الظاهر أقوام الكرك وأجنادها ، وتسامع به الظاهر وتجهيزه ، وآنفتم على الملك الظاهر أقوام كلُّ واحد بحسب حاله ، وأخذ أمرُ الملك الظاهر برقوق من يوم ذلك في استظهار على ما سياتي ذكره .

وأتما أمر منطاش فإنه لم سمع هذا الخبر وتحقّقه عَلِم أنه وقع فى أمر عظيم ، فأخذ فى تدبير أحواله ، فأقل ما آبتدأ بمسك الأمير قوقاس الطشتمرى الخازندار، وأحد أمراء الألوف بديار مصر ، و بمسك الأمير شاهين الصرغتمشى أمير آخور، وبمسك قطلوبك أستادار الأتابك أيتمش البجاسى ، وعلى جماعة كبيرة من الماليك الظاهرية ، وتداول ذلك منه أياما .

ثم أنعم منطاش على جماعة من الأمراء بأموال كثيرة، ورسم بسفر آر بعة آلاف فارس إلى مدينة غزّة صحبة أر بعة أمراء من مقدّى الألوف بالديار المصرية، وهم : أستندم اليوسفى ، وقطلو بغا الصفوى ، ومنكلى باى الأشرق ، وتمر بغا الكريمى ، وأنفق فى كلِّ أمير منهم مائة ألف درهم فِضّة ، ثم عَيِّن منطاش مائة مملوك

للسفر صحبة أمير الركب إلى الججاز، وآسمتر منطاش في عمل مصالحه إلى أن كان يوم سابع شوّال خلع السلطان الملك المنصور على الأمير منطاش المذكور، وفوّض إليه تدبير الأمور، وصار أنابك العساكر كما كان يلبغا، أراد منطاش بذلك إعلام الناس أنه ليس له غرض في السلطنة، وأنه في طاعة الملك المنصور آبن أستاذه.

ثمّ خلع الملك المنصور أيضا على الأمير قطاو بغا الصّفَوى المقدّم ذكره في الأربعة أمراء المعينين للسفر باستقراره أمير سلاح، وعلى تمان تمر الأشرق باستقراره رأس نوبة النوب، وعلى ألطنبغا الحلبي دوادارا كبيرا ، وعلى تُكا الأشرق رأس نوبة ثانيا بتقدمة ألف وعلى إلياس الأشرق أمير آخور بإمرة طبلخاناه ، وعلى أرغون شاه السيفي رأس نوبة ثالث بإمرة طبلخاناه ، وعلى تمر بغا المنجكي رأس نوبة ، رابعا يامرة طبلخاناه ، وعلى تمر بغا المنجكي رأس نوبة ، رابعا يامرة طبلخاناه ، وعلى قطلو بغا الأرغوني أستدارا ، وعلى جَقْمق شاد الشراب خاناه ، ثم خلع على تمان تمر رأس نوبة بنظر البيارستان المنصوري ، وعلى ألطنبغا الحلبي الدوادار الكبير بنظر الإحباس ، ثم بطل أمر التجريدة المعينة إلى غزة خوفا من الماليك لئلا يذهبوا الأحباس ، ثم بطل أمر التجريدة المعينة إلى غزة خوفا من الماليك لئلا يذهبوا الطاهر برقوق .

ثم فى تاسع شوّال خَلَع على الأمير أَيْدكار باَستقراره حاجب الجُمّاب وعلى أمير ... . . حاج بن مغلطاى حاجبا ثانيا بتقدمة ألف .

وفيه سَمَّر منطاش أربعةً من الأمراء ، وهم : سودُون الرمَّاح أمير عشرة ، ورأس وبة ، والطنبعا أمير عشرة أيضا ، وأميران من الشام ، ووُسَّطوا بسوق الخيل في عاشره لميلهم إلى الملك الظاهر برقوق .

ثم أخلع منطاش على تَشْكِرُ الأعور بآستقراره فى نيابة حماة عوضا عن طُغاى تمر . ، القبلاوى ، وفيه مُحل جهاز خَوَنْد بنت الملك الأشرف شعبان أخت الملك المنصور،

هدذا لتُرَقَ على الأمير الكبير منطاش، وكان على خسيانة جمل وعشرة قُطُر بغال، ومشى الحجاب وغالب الأمراء أمام الجهاز، فخلع عليهم منطاش الحِلمَ السَّنية، وبنى بها من ليلته، بعد أن اهتم بالعُرس اهتماما زائدا، وعند ما زُقت إليه عَلَق منطاش على شَرْبوشها دينارًا زنته مائة مثقال وقتح على شَرْبوشها دينارًا زنته مائة مثقال ، ثم ثانى مرة دينارا زنته مائة مثقال وقتح للقصر بابا من الإسطبل بسبب ذلك بجوار باب السرّ، هدذا مع ما كان منطاش فيه من شُغل السرّ من آضطراب الملكة بعد مَسْكه الناصري وغيره .

وفيه أَنْوَج عدَةً من الماليك الظاهريّة إلى قُوص ، وبينا منطاش في ذلك قدم عليه الخبر بأن الأمراء المقيمين بمدينة قُوص من المنفيّين قبل تاريخه خرجوا عن الطاعة ، وقبضوا على والى قُوص ، وحبسوه واستوْلُوا على مدينة قوص، وانضم عليهم جماعة كبيرة من عُصاة العُربادن ، فندّبَ منطاش لقتالهم تمر بغًا الناصرى، وبرّم خَجّا، وآروس بُغا من أمراء الطبلخاناة في عدّة مماليك .

ثم قَدِم عليه الخبر بأن الأمير كَشَبغا الحموى البلبغاوى نائب حلب خرج عن الطاعة ، وأنه قبض على جماعة من أصراء حلب بعد أن حارب إبراهيم بن قُطْلُقْتَمر الخازندار، وقَبضَ عليه ووسطه هو وشهاب الدين أحمد بن أبى الرضا قاضى قضاة حلب الشافعي بعد أن قاتلوه ومعهم أهلُ بانقوسا ، فلمّا ظَفِر بهم كشبغا المذكور قتل منهم عدّة كبرة ،

<sup>(</sup>١) كانت مدينة فوص قاعدة لإقليم يعرف بالأعسال المقوصية نسسبة الى قرص من عهسد الدولة الفاطمية الى آنراً يام حكم المثاليك . وفي أيام الحكم العباق آند بجت الأعمال القوصية كلها بما فيها مدينة قوص في ولاية جرجا التي كانت تمتسد في ذاك الوقت على حانبي النيل من مدينة أسيوط شمالا الى وادى حلفا عند الشلال الشاتي جنوبا ، ولما أنشئت بحيم ية قنا في سسنة ١٨٨٣ م تتبعت لها مدينة قوص وجعلت قاعدة لأحد أقسام هذه المديرية ، ولا تنال قوص فاعدة لمركز قوص بمديرية فنا الى اليوم .

<sup>(</sup>۲) هی قریة من فری حلب ۶ سمبت باسم جبسل بانقوسا ؛ وهو فی ظاهر حلب من جهسة الشهال (انظر یاقوت ج ۱ س ۴۸۲ و ج ۲ س ۳۱۱ طبع أور با ) .

قلت : و إبراهيم بن قطلقتمر هذا هو صاحب الواقعة مع الملك الظاهر برقوق لل آتفق مع الحليفة هو وقُرْط الكاشف على قتسل الملك الظاهر، وقبض عليهما الظاهر، وعزل الحليفة وحبسه سنين، وقد تقدّم ذكرُ ذلك كله، وهو الذي أنم عليه منطاش في أوائل أمره بإمرة مائة ، وتقدمة ألف بمصر، وجعله أمير بجلس عوضا عن أحسد بن يلبغا ، ثم آخرجه بعد أيام من مصر خوفا من شرّه إلى حلب على إمرة مائة وتقدمة ألف، فدام بها إلى أن كانت منيّتُه على يد كَتَشْبغا هذا .

ثم قَدِم الخبر على منطاش بأن الأمير حسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة جمع العشران وسار لمحاربة الملك الظاهر برقوق، فسُرّ منطاش بذلك، وفي اليوم وَرَدَ عليه الخسبر أيضا بقوة شُوكة الأمراء الخارجين عن طاعته ببلاد الصعيد، فأخرج منطاش في الحال الأمير أسندمر بن يعقوب شاه أمير بجاس في نحو خمسائة فارس نجدة لمن تقدّمه من الأمراء إلى بلاد الصعيد، فسار أسندمر بمن معه في ثالث عشرينه، وفي يوم ميسيره ورد البريد من بلاد الصعيد با تفاق ولاة الصعيد مع الأمراء المذكورين.

وكان من خبرهم أنه لمّ استقر أبو درقة في ولاية أَسْوَان سار إلى ابن قُرْط، واتّفق معه على المخاصرة، وسار معه إلى قوص، وأفرج عمن بها من الأصراء المقدّم ذكُهم ، وكان عِدّة الأمراء الذين بقُوص زيادة على ثلاثين أميرا، وعدّة كبيرة من المماليك السلطانية الظاهرية ، فلما بلغ خبرُهم الأميرَ مبارك شاه نائب الوجه القبلى المجتمع معه أيضا نحو ثلثائة مملوك مر الظاهرية واتفقوا على المخاصرة أيضا، واستمال مبارك شاه عرب هوارة وعرب آبن الأحدب، فوافقوه، واستولوا على البلاد، فلما خرجت تجريدة منطاش الأولى لهم انتهت إلى أسيوط ، فقبض عليهم مبارك شاه المذكور، وأفرج عمن كان معهم من الحماليك الظاهرية؛ فلما بلغ

منطاش ذلك أخرج أسندم بن يعقوب شاه كما تقدّم ذكره وسار اليهم من الشرق، وتوجّه إلى جهة الصعيد بمن معه، فلقيه الخارجون عن الطاعة، فواقعهم أسندم بمن معه، فكسروه ، فرسم منطاش بخروج نجدة لهم من الأمراه والماليك وأجناد الحَلقية، وبينها هو في تجهيز أمرهم جاء الخبر أن أسندم واقع مبارك شاه ثانيا وكسره ، وقبض عليه ، وأرسله إلى منطاش ، فقدِم مقيدا ، فرسم منطاش بجيسه في خزانة شمائل .

ثم فى يوم سابع عشرينه عين منطاش تجريدة إلى جهة الكَرَك فيها أربعة وقيل خمسة أمراء من مقدّى الألوف، وثلاثمائة مملوك، ثم أخرج منطاش الأمير بلُّوط الصرغتمشي، والأمير غريب لكشف أخبار الملك الظاهر برقوق بالكرك.

وأما الملك الظاهر برقوق فإنه لما أنزله عوام الكرك من قلعتها إلى المدينة وقاموا في خدمته ، وأتته العربان ، وصار في طائفة كبيرة ، ووافقه أيضا أكابر أهل الكرك ، فقوى شوكته بهم ، وعزم على الحروج من الكرك ، وبرز أثقاله إلى ظاهر الكرك ، فاجتمع عند ذلك أعيانُ الكرك عند القاضى عماد الدين أحمد بن عيسى المقيرى قاضى الكرك وكلموه في القيام على الملك الظاهر برقوق مراعاة الملك المنصور حاجًى ، وللا مير منطاش ، وأتفقوا على قبضه و إعلام أهل مصر بذلك ، وأنهسم يعتذرون لمنطاش أنه لم يخسرج من حبسه بالكرك إلا باجتماع السفهاء من أهل الكرك ، ليكون ذلك عذرا لهم عند السلطان ، و بعشوا ناصر الدين محمدا أخا القاضى عماد الدين المذكور ، فأغلق باب المدينة ، و بقي الملك الظاهر برقوق داخل المدينة وحيل بينه و بين أثقاله ومعظم أصحابه .

<sup>(</sup>١) وأجع الحاشية رقم ١ ص ١ ٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وافيا -

فلت قام الملك الظاهر برقوق ليركب فرسه بلغه ذلك ، وكان القاضى علاء الدين على كاتب سر الكرك ، وهو أخو القاضى عماد الدين يكتب لالك الظاهر في مدة خرُوجه من حبس الكرك ، وبالغ في خدمته ، وأنضم عليه ، فلما رأى ما نزل بالملك الظاهر وبلغه آنفاق أهل المدينة مع أخيه القاضى عماد الدين على القبض على الملك الظاهر برقوق أعلم الملك الظاهر بذلك، وقوى قلبه ، وحرّضه على السير إلى باب المدينة ، فركب معه برقوق ، وسار حتى وصل إلى الباب وجده مقالة وأخوه ناصر الدين قائم عند الباب ، كما أمره أخوه عماد الدين قاضى الكرك ، فما زال علاء الدين بأخيه ناصر الدين المذكور حتى فتح له الباب ، وخرج بالملك فما زال علاء الدين بأخيه ناصر الدين المذكور حتى فتح له الباب ، وخرج بالملك الظاهر منه ولحق ببقية أصحابه ومماليكه الذين كانوا حضروا إليه من البلاد الشامية ، فأقام الملك الظاهر بالتينية خارج الكرك يوما واحدا ، وسار من الفد في يوم ثاني عشر بن شوال الى نحو دمشق ، ونائبها يوم ذاك جنتمر أخو طاز ، وقد وصل إليه الأمير الطنبغا الحلي من مصر نائبا بحلب عوضا عن الأمير كشبغا الحوى ، فاستعدوا لفتال الملك الظاهر ، ومعهما أيضا حسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة عساكها .

مُ أُقبِل الملك الظاهر برقوق بمن معه، فأكتقوا على شَفْحب قريبا من دمشق، واقتتلوا قتالا شديدًا، كسروا فيه الملك الظاهر غير مرة، وهو يعود إليهم ويقاتلهم إلى أن كسرهم، وآنهزموا إلى دمشق وقتل منهم ما يزيد على الألف، قاله المقريزى،

 <sup>(</sup>١) أطلنا البحث عن تحقيق هذا المكان لتمرّف وجه الصواب قيه في المصادر التي تحت يدنا فلم نقف على ما يقر بشا الى الصواب ، وقد ورد في نسخة (م) « النية » وقد وقد النية » لأنها أفرب الى الصواب .

<sup>(</sup>٣) واجع الحاشية رقم ٣ من الجزء النامن من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وأفيا •

فيهم خمسة عشر أميرا، وقُتِل من أصحاب الملك الظاهر ستون نفسا، ومن أمرائه سبعة نفر، فهى أعظم وقعة كانت للملك الظاهر برقوق في عمره.

وركب الملك الظاهر, أقفية الشاميين إلى دمشق، فأمتنع جَنْتَمر بقلعة دمشق، وتوجّه من أمراء دمشق سستة وثلاثون أميرا، ونحو ثلاثمائة وخمسسين فارسا وقد أُثْخِنُوا بالجراحات ومعهم نائب صفد وقصدوا الديار المصرية .

فسلم يمص غيرُ يوم واحد حتى عاد آبنُ باكيش نائب غَزَّة بجماعة كبعرة من العُربان والعشير لقتال الملك الظاهر ، وبلغ الملك الظاهرَ ذلك فأرسل الوالد وقلمطاي لكشف الخبر، فعادا إليه بسرعة بحضور آن باكبش، فَركب الملك الظاهر في الحال وخرج إليه وآلتتي معه وقاتله حتى كسره، وأخذ جَميعَ ماكان معه من الأثقال والخيول والسلاح ، تَقَوَى الملك الظاهر بذلك، وأناه عدة كبيرة من مماليكه الذين كانوا بالبلاد الشامية في خدمة أمراء الشام، ثم دخل في طاعته الأمير جبريل حاجب حجاب دمشق، وأمير على بن أُسَنْدُم الزَّيني، و جَقْمَق الصفوي ، ومُقْبِـل الرومي ، وصادوا من جملة عسكره ، فعنــد ذلك ركب الملك الظاهر إلى دمشق ، وحصرها وأحرق القُبيبات وأخربها ، فهلَك في الحريق خلق كبير وأخذ أهــل دمشق في قتال الملك الظاهر برقوق، وأفحشوا في أمره بالسب والتو بيخ، وهو لا يفترُّ عن قتالهم؛ و بينها هو في ذلك أتاه المدد من الأمعر كمشبغا الحموى" نائب حلب ومن جملة المدد ثمانون مملوكا من المماليك الظاهريَّة البرقوقية، فلما بلغ جنتمر مجيئهم أخرج إليهم من دمشق خمسائة فارس ليُحيلُوا بينهـــم وبين الملك الظاهـر،، فَقَاتَلْتُهُمُ الْمَالِيكُ الظَّاهِرِيَّةُ وَكَسَرتُهُمْ، وأَخذُوا جَمِيعِ مَا كَانَ مَعْهُمْ، وَأَتَوْا بِهم إلى استاذهم الملك الظاهر، ففرح بهم غاية الفرح . قال الوالد: فعند ذلك قوى أمرنا، واستفحل واستمروا على حصار دمشق وبينها هم فى ذلك و إذا بِنَعْير قد أقبل فى عربانه يريد قتال الملك الظاهر برقوق، غرج الملك الظاهر وقاتله فكسره، واستولى على جميع ما كان معه فقوى الملك الظاهر بما صار إليه من هذه الوقائع من الخيل والسلاح وصار له برك كبير بعد ما كان معه خيمة صغيرة لا غير، وكانت مماليكه فى أخصاص، وكل منهم هو الذى عندم فرسه بتفسه، والآن فقد صاروا بالحيم والسلاح والغلمان، هذا ومماليك الملك الظاهر يَتَداول مجيئهم إليه شيئا بعد شىء ممن كان نفاهم الناصرى ومنطاش إلى الملاد الشامة .

ووصل الحبر بهذه الوقائع كلّها إلى منطاش في خامس عشر ذى القصدة ، فقامت قيامة منطاش لما سمع هذه الأخبار وأخذ في تجهيز الملك المنصور حاجى للسفر لبلاد الشام لقتال الملك الظاهر برقوق ، وأمر الوزير مُوفَق الدين بتجهيز ما يحتاج إليه السلطان ، فلم يجد في الخزانة ما يجهّز به السلطان ، واعتذر بأن المال اتبيّب وتفرّق في هذه الوقائع فقبل عدره وسأل منطاش قاضي القضاة صدر الدين المُناوي الشافعي ، وكان ولاه قضاء القضاة قبل تاريخه بمدة يسيرة بعد عزل ناصر الدين ابن بنت الميلق ، وقال له : أقرضني مال الأيتام ، وكانت إذ ذاك أموالا كثيرة ، فأمتنع المُناوي من ذلك ، ووعظه فلم يؤثر فيه الوعظ ، وختم على جميع مال الأيتام ، مُرسَم منطاش لحاجب الحجّاب ولناصر الدين محمد بن قَرطاى نقيب الجيش بتفرقة النقب على أجناد الحَلقة ، وحثهم على التجهيز السفر ، و بينا هم في ذلك بتفرقة النقب على أجناد الحَلقة ، وحثهم على التجهيز السفر ، و بينا هم في ذلك قدم عليه الخلم بكسرة آبن باكبش نائب غزة ثانيا من المملك الظاهر برقوق ، وقد الكافاهر ما كان معه ، فاشتذ عند ذلك الاضطراب وكَثر الإرجاف وقوقم الاحتام بالسفر ، وأزعج أجناد الحلقة ، واستدعى منطاش الخليفة المتوكّل ووقم الاحتام بالسفر ، وأزعج أجناد الحلقة ، واستدعى منطاش الخليفة المتوكّل ووقم الاحتام بالسفر ، وأزعج أجناد الحلقة ، واستدعى منطاش الخليفة المتوكّل ووقم الاحتام بالسفر ، وأزعج أجناد الحلقة ، واستدعى منطاش الخليفة المتوكّل

على الله والقضاة ، والشيخ سراج الدين عمسر البُلْقِيني ، وأعيــان الفقهاء ، ورتبو مسورة ُنْتَيَا في أمر الملك الظاهر برقوق، وآنفضوا من غيرشيء وفي اليوم ورد على منطاش واقعةُ صَـفَد ، وكان من خبرها أن مملوكا من مماليك الملك الظاهر برقوق يقال له يَلْبُغا السالمي كان أسلمه الظاهر إلى الطواشي بَهادُر الشهابي مقدّم الماليك ، فرباه بهادر ورتبُّه خازنداره وآستمرّ على ذلك إلى أن نَفَى الملك الظاهر عبادر إلى البلاد الشامية، فصار يَلْبُغا السالمي المذكور عند صواب السعدى شَنْكل لمَّا آستقر مقدم الماليك بعد سادر المذكور، وصار دواداره الصغير، فلما قَبَض الناصري على شَـنْكل المذكور، خَدَم يلبف السالمي هـذا عنـد الأمير قُطُلُو بِكَ النظامي نائب صفد ، وصار دواداره ، وسار مع أهل صفد سيرة حيدةً إلى أن قدم إلى صفد خبر الملك الظاهر برقوق، وخروجه من حبس الكاك، جمع النظامي عسكر صفد ليتوجّه بهم إلى نائب دمشق نجــدةً على الظاهر، وأبع يلبغا السالمي بالمدينة، فقام يلبغا السالمي في طائفة من المماليك الذين آستمالهم، وأفرج عن الأمير إينال اليوسفي نائب حلب كان، وعن الأمير قِحَاْس ابن عم السلطان الملك الظاهر برقوق، ونحو المسائتين من الماليك الظاهرية من سجن صَّفد ونادى ا بشعار الملك الظاهر برقوق وأراد القبض على الأمير قُطُلو بك النِّظامي ، فلم يثبت النظامى، وفر في مملوكين فآستولى السالمي ومَنْ معه على مدينة صفد وقلعتها، وصاد الأمير إينال اليوسفي هو القائم عدينة صفد ، والسالمي في خدمته ، وأرسَــاُوا إلىٰ الملك الظاهر بذلك، وكان هذا الخبر من أعظم الأمور على منطاش، وزاد قلقُه. وكثرت مقالةُ الناس في أمر الملك الظاهر، ثم تواترت الأخبارُ بأمر الملك الظاهر. وفي حادي عشرينه ورد الخسير على منطاش بوصول نائب غزة حُسام الدين بز باكيش وصحبته الأمير فَطُلُو بك النِّظامي نائب صفد المقدّم ذكره . والأمير مجـــه

ابنَ بَيْدَمرى أتابك دمشق ، وخمسة وثلاثون أميرا من أمراء دمشق ، وجَمْعُ كبير من الأجناد قد هُمِزمُوا الجميع مر الملك الظاهر, برقوق ، وقدموا إلى القاهر,ة وهم الذين قاتلوا برقوقا مع جَنْتَمر نائب الشام ، وقد تقدّم ذكر الواقعة ، فرسم منطاش بدخولهم القاهرة .

وفى هذا اليوم آستدعى منطاش الخليفة المتوكل على الله والفضاة والعلماء بسبب الفُتيا فى الملك الظاهر برقوق وفى قتاله ، فكتب ناصر الدين الصالحى موقّع الحُكم قُتيا فى الملك الظاهر برقوق لتضمّن: عن رجل خلع الخليفة والسلطان وقتل شريفًا فى الشهر الحرام والبلد الحرام وهو مُحرِمٌ ، يعنى عن أحمد بن عجلان صاحب مكة ، واستحل أخذ أموال الناس وقتل الأنفس وأشياء غير ذلك ، ثم جعل الفُتيا عشر نسخ ، فكتب جماعةً من الأعيان والقضاة .

ثم رسم منطاش بفتح سجن قديم بقلعة الجبل كان قد آرتدم وسجن فيه عدّة من الماليك الظاهرية المقبوض عليهم قبل تاريخه ثم وجد منطاش ذخيرة بالقاهرة للا مير جركس الخليل في بيت جمال الدين أستاداوه: فيها خمسائة ألف درهم، ونحو خمسين ألف دينار، فأخذها منطاش، ثم أخذ أيضا من مال ابن جركس الخليسل نحو ثلثائة ألف دينار مصر مة .

ودخل الأمراء المنهزمون من الشام إلى القاهرة، وهم قُطلوبك النَّظامى نائب صفد، وتَنْكُرُ الأعور نائب حماة، ومحمد بن أيدمر أتابك، دمشق، ويلبغا العلائى أحد مقدّى دمشق، وآفباى الأشرف نائب قلعة الروم، ومن الطبلخانات دمرداش الأطروش والي الولاة، وأحمد بن تَنْكُرَ، وجُوبك الخاصكي الأشرف، وقطلو بك جَنْجَق وخير بك، ومن العشرنيات آفبغا الوزيرى وأزْدَمُر القَشْتَمرى وقنق الزّين، ومَنْكلي بف الناصري، وآفبغا الإبنالي وأحمد بن ياقوت، ومن

العشرات أسَّنْبُغا النلامي، وطغاى تمر الأشرق ومصطفى البَيْدُمُرى، وقرا بنا السيفى من أمراء صفد، وتغرى بَرْمش الأشرق، ومنجك الخاصّكي وقبقار السيفي .

ومن أمراء حماة جنتمر الإسعردى ، وألطنبغا الماردينى، وبكلمش الأرغونى القيرَمى، وأسنبغا الأشرفى، وحسين الأيتمشى، ومن المماليك عدّة مائتين وعشرين نفرا ، وفى يوم قدم هؤلاء أفرج منطاش عن إلا مير قرقاس الطشتمرى ، واستقر خازندارا على عادته ، وعن شميخ الصفوى الخاصكى ، وعن أرغون السلامى ، ويلبغا اليوسفى، ونزلوا إلى دورهم .

ثم نُودِى بِأَمر منطاش أن الفقهاء والكتّاب لا يركب أحد منهم فرسا ، وأن النُحّاب الكِار يركبون البغال .

ثم رسم باخذ أكاديش الحمّالين وخيل الطواحين الجياد، ورسم بتَـَبَّعُ المــاليك الحراكسة، فطلبهم حسين بن الكوراني وأخذهم من كل موضع .

ثم رسم منطاش بتخشيب المماليك الظاهرية المسجونين بقلعة الجبل في أيديهم وأرجلهـــم .

ثم في حادى عشرينه ، آجتمع الأمراء وأهل الدولة مع الأمير منطاش وآتفقوا على آستبداد السلطان الملك المنصور حابِّى بالأمر، وأثبتوا رُشدَه بحضرة القضاة والحليفة فَرسَم السلطان بتعليق الجاليش على الطبلخاناه ليعلم الناس بسفر السلطان إلى الشام لقتال الملك الظاهر برقوق .ثم أحضر منطاش نسخ الفَتْوَى في الملك الظاهر برقوق وقد أُزيد فيها واستعان على قتال المسلمين بالكفار وحضر الخليفة المتوكل برقوق وقد أُزيد فيها واستعان على قتال المسلمين بالكفار وحضر الخليفة المتوكل على الله والقضاة الأربعة والشيخ سراج الدين عمر البلقيني وولده جلال الدين عبد الرحن قاضى العسكر وآبن خلدون المالكي وآبن الملقن وقاضى القضاة بدرالدين محدبن أبي البقاء

١.

وجماعة أخر، فحضر الجميع بحضرة السلطان الملك المنصور بالقصر الأبلق وقُدْمت اليهم الفتوى فكتبوا عليها بأجمعهم كتابة شنيعة على قدر النهى وأنصرفوا إلى منازلهم.

ثم نُودى على أجناد الحلقة للعرض وهُدِّد مَن تأخر منهم وكُتب لعرب البحيره بالحضور للسفر مع السلطان إلى الشام .

ثم خلع منطاش على أمير حاج بن مغلطاى الحاجب باستقراره أستادارا . ثم أنعم السلطان على الأمراء القادمين من الشام لكل أمير مائة ومقدم ألف بفرس بقاش ذهب ولمن عداهم بأقيية ورتب لهم اللم والحامكيات والعليق وأخذ منطاش يستعطفهم بكل ما تصل إليه القدرة .

وفي سابع عشرينه أخْليت خرانة الخاص بالفلعة وسُدَّت شبابيكها وبابها وفُتح من سقفها طاقة وعُملت سجنا للماليك الظاهرية .

ثم فى يوم السبت أول ذى الحجة من سنة إحدى وتسعين وسبعائة قدم الخبر على منطاش من الصعيد بأن العسكر الذى مع أسندمر بن يعقوب شاه واقع الأمراء الظاهرية بمدينة قُوص وكسرهم وقبض عليهم فسر منطاش بذلك وخفّ عنه بعضُ الأمر ودُقت البشائر لذلك ثلاثة أيام .

وفيه أنفق منطاش على الأمراء نفقة السفر فأعطى لكل أمير من أمراء الأاوف مائة ألف درهم فضة وأعطى لكل أمير من أمراء الطبلخانات خمسين ألف درهم فضة، ثم أمر منطاش بسد باب الفرج أحد أبواب القاهرة وخوخة أيدغمش .

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشمية رقم ٤ ص ٢٧٨ من الجزء السابع من همذه الطبيعة حيث تجد شرحا وافياً لهذا القصر . (۲) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٩٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) باب الفرج هو أحد الأبواب الثلاثة التي في الجهة الغربية من القاهرة ( انظرالخطط المقريزية
 ص ٣٨٠ ج ١) ٠

ثم قبض منطاش على متى بَطْرك النصارى وألزمه بمــال وعلى رئيس اليهود وألزمه أيضا بمــال فقرّر على البطوك مائة ألف درهم وعلى رئيس اليهــود خمسين ألف درهم .

ثم طلب منطاش الشبيخ شمس الدين محمد الرُّكُواكَى المسالكَى وألزمه بالكتابة على الفتسوى في أمر الملك الظاهر برقوق فامتنع من الكتابة غاية الامتناع فضربه منطاش مائة عصاه وتَعَجَنه بالإسطيل .

ثم ف خامس عشر ذى الحجة برز الأمراء الشاميون من القاهرة الى ظاهرها للتوجه إلى الشام أمام العسكر السلطانى . وفيه قبض منطاش على الخليفة المخلوع من الخلافة زكريا : وأخذ منه العهد الذى عَهده إليه أبوه بالخلافة وأشهد عليمه أنه لاحَةً. له في الخلافة .

ثم قَدِمت الأمراء ماخلا أسندمر بن يعقوب شاه من تجريدة الصعيد ومعهم المماليك الظاهربة الذين كانوا خرجوا عن الطاعة بقوص مقيدين فخلع منطاش على الأمراء وأخذ المماليك غرق منهم جماعة في النيل ليلا وأُثْرِج بستة من الجب بالقلعة موتى خنقا ،

ثم قدم الأمير أسندم بن يعقوب شاه مر بلاد الصعيد ومعه الأمراء الخلاجون عن الطاعة : وهم الأمير تَمُر باى الحسنى وقرابغا الأبو بكرى ، و بَجْان المحمدى ومنكلى الشمسي وفارس الصرغتمشي وتمر بغا المنجكي وطوجى الحسنى وقرمان المنجكى ، وبيبرس التمان تمرى وقراكمك السيغي وأرسلان المنفاف ومقبل الرومى وطغاى تمر الجركتمرى وجرباش التمان تمرى الشيخى وبغداد الأحمدى ويونس الإسعردى وأردبغا العثاني وتنكز العثاني وبلاط المنجكى وقرابغا المحمدى وعيسى التركاني وقراجا السيغى وكشبغا اليوسني وآ قبغا حطب

و بك بلاط فأوقفوا الجميع بين يدى السلطان ومنطاش زمانا ثم أمر بهم فحبسوا وأفرج عن جماعة : منهم الأمير قنق باى الألجائى اللالا وآفبغا السيفى وتمر باى الأشرفى وفارس الصرغتمشى وخلّع عليهم ثم تعجن منطاش بخزانة شمائل وخزانة الخاص التي سُدّ بابها قبل تاريخه الأمير محود بن على الاستادار وآقبغا الماردينى وآيدم أبو زلطة وشاهين الصرغتمشى أمير آخور وجمق بن أيتمش البجاسى وبطا الطولو تمرى الظاهرى وبهادر الأعسر وعِدّة كبيرة من الأمراء والمماليك الظاهرية .

وفيسه ألزم منطاش سائر مباشرى الديوان السلطانى و جميع الدواوين بأن يحل كل واحد خمسائة درهم وفرسا وقرر ذلك على الوظائف لا على الأشخاص ، حتى من كان له عشرة وظائف فى عدّة دواوين يحل عن كل وظيفة خمسائة درهم وفرسا فنزل بالناس ما لم يعهدوه فتوزّعوا ذلك فحاء جملة الخيل التي أُخذت من المباشرين خيلا وعينا ألف فرس و

ثم أحضر منطاش من ألزم من أجناد الحلقة للسفر فأعفاهم على أن يُحضِركلُّ منهم فرسا جيّدا فأحضروا خيولهم فأخذ جِيادها وردّ ما عداها .

ثم ألزم منطاش ردوس نواب الجساب وغيرها بَحِسُل كل واحد منهم خمسة ١٠٠ آلاف درهم وعدتهم أربعة .

وفى يوم الأثنين سابع عشر ذى الحجة من سسنة إحدى وتسعين وسبعائة نزل السلطان الملك المنصور حاجى من قلعسة الحبل ومعه الأمير الكبير منطاش وتوجّعا العساكر المصرية إلى الرّيدانية خارج القاهرة بتّجَمّل عظم إلى الغاية .

 <sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٥ ص ٧ من الجزء العاشر من هذه العليمة -

فلمّا نزلا بالمخيّم استدعى منطاش قاضى القضاة صدر الدين مجمد المناوى الشافعى إلى الريدانية وألزمه بالسفر معمه إلى الشام فآمتنع من ذلك وسال الأعفاء فأُعفي وخلع على قاضى القضاة بدر الدين مجمد آبن أبى البقاء بآستقراره عوضه فى قضاء ديار مصر على أن يُعطِى مال الأيتام و يُعطِى من ماله مائة ألف درهم أخرى فضة ، وخلع عليه ودخل الفاهرة من باب النصر بالتشريف .

قلت : هذا هو الكريم الذي تكرَّم بمــاله ودينه .

ثم رسم منطاش بحبس الخليفة زكرياء والأمير سُودون الشيخونى النائب بقاعة الفضة من القلعة .

(١) ثم نزل الوز يرموقق الدين أبو الفرج وناصر الدين أبى الحسام إلى خان مسرور بالقاهرة حيث هو مُودَع مال الأيتام ، وأخذ منه بأمر منطاش ثلاثمائة ألف

(۱) هذا الخان تكلم عليمه المقريزى فى خططه (ص ۱۹ج۲) فقال: خان مسرور مكانان: أحدهما كبير والآخر صغير، فالكبير على يسرة من سلك من سوق باب الزهومة إلى الحرير بين، كان موضعه خزانة الدوق إحدى خزائن القصر الكبير و والصغير منهما بجوار الكبير على يمنعة من سلك من سموق باب الزهومة إلى الجامع الأزهر و يقال: لحذين الخانين الفندق الكبير والفندق العسم يو يشتمل الكبير منهما على تسعة وتسمين بينا للسكنى ومسجد جامع يقام فيه صلاة الجمعة والجماعة .

ثم قال : ومسرور صاحب الفندقيّن كان من خدام القصر واختص به السلطان صلاح الدين وقدمه على حلقته .

ثم قال : وقد أدركت فندق مسرور الكبير فى غاية العمارة ، تنزله أعيان النجار الشاميين بنجاراتهم . وكان فيسه أيضا مودع الحكم الذى فيسه أموال اليتامى والغياب . وكان مرب أجل الخانات وأعظمها فى القاهرة .

وبالبحث عن مكان هذين الخانين تبين لى بعد الأطلاع على ما ذكره المقريزى في خططه عن مسالك القاهرة وشوارعها (ص ٣٧٣ ج ١) وعن سوق باب الزهومة (ص ٩٧ ج ٢) أن هذين الخانين مكانهما اليوم مجموعة المبانى التي تحد اليوم من الغرب بشارع المعز لدين الله (شارع الجواهرجية والخردجية سابقا) ومن الثهال والشرق شارع خان الخليل ومن الجنوب شارع جوهر القائد (شارع السكة الجديدة سابقا) وكان الخان الصغير في الجهة الشهالية له في أه المجموعة المشرفة على شارع خان الخليل و وأما الجامع الذي كان بالخان الكبير فقد خرب ولم يبق منسه إلا زاوية صغيرة تعرف بزاوية الجوهرى ، بابها بشارع خان الخليلي من جهته الشرقية للقاهرة ،

درهم، وألزم أمين الحُكم بالقاهرة أن يحصل تمّة خمسائة ألف درهم ، وألزم أمين الحكم بمصر أن يحسل مائة ألف درهم ، وألزم أمين الحكم بالحسينيّة أن يحل مائة ألف درهم قَرْضًا ، كلَّ ذلك حسب إذن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء .

وفيه آستدعى منطاش القضاة إلى الرَّيْدانية بكرة فأُجلسوا بغير أكل إلى قرَيب العصر، ثم طُلِبوا إلى عند السلطان، فعقدوا عَقْدَهُ على بنت الأمير أحمد آبن السلطان حسن بصداق مبلغه ألف دينار وعشرون ألف درهم .

وعقدوا أيضا عقد الأمير قطلوبغا الصفوى على آبنــة الأمير أيدم الدوادار •

وفى ثانى عشرينه رحل الأمير الكبير منطاش فى عدّة من الأمراء جاليشا للسلطان، ثم رحل السلطان الملك المنصور والخليفة والقضاة وبقية العساكر بعد أن أقيم نائب الغيبة بالقلعة الأمير تكا الأشرق ومعه الأمير دمرداش القَشْتَمُري، وأقيم بالإسطبل السلطائي الأمير صراى تمر، وبالقاهرة الأمير قُطلو بنا الحاجب، وجعل منطاش أمر الولاية والعزل إلى صراى تمر .

ثم رحل السلطان من العكرشة إلى جهسة بُلِيَس ، فتقنطر عن فرسسه ، فتطيّر الناس من ذلك بأنه يرجع مقهورا ، وكذلك كان ، ثم سار السلطان وسائر العساكر ، إلى غزة في ثامن المحرم مر ... سنة اثنتين وتسمين وسبعائة وعليهم آلة الحرب والسملاح ،

 <sup>(</sup>۱) هى بركة لها حوض ، لا يزال موجودا ومعروفا تحت رقم ٤٧ من أراضى أبي زهبـــل وشرق
 سكنـــا .

شاء الله تعالى .

منطاش بكل ما تصل قدرته إليه من ذلك أنه توجه إلى قاعة البيسرية بين القصرين حيث هو سكن الخو أدات إخوة الملك الظاهر برقوق الكبرى والصغرى أم الأتابك بيبرس وهيم عليهن بالقاعة المذكورة ، وأخذ بيبرس من أمّه أخذا عنيفا ، بعد أن أخش في سبّهن ، و بالغ في ذم الملك الظاهر والحيظ منيه ، وأخذ الحوندات حاسرات هن وجواريهن مسبّيات يستحبهن بشوارع القاهرة وهن في بكاء وعويل حتى أبكين كل أحد ، وحصل بذلك عبرة لمن أعتسبر ، ولا زال يستحبهن على هذه الصورة إلى باب زويلة فصادف مرورهن بباب زويلة دخول مقبل نائب الغيبة من باب زويلة ، فلما رأى مقبل ذلك أنكره غاية الإنكار، ونهر حسين ابن الكوراني على فعله ذلك ، وردهن من باب زويلة ، بعد أن أركب الخوندات وسترهن إلى أن عُدن إلى قاعة البيسرية ، فكان هذا من أعظم الأسباب في هلاك وسترهن إلى أن عُدن إلى قاعة البيسرية ، فكان هذا من أعظم الأسباب في هلاك حسين بن الكوراني على ما يأتي ذكره في سلطنة الملك الظاهر برقوق الشانية إن

ثم نادى حسين بن الكورانى على الهاليك الظاهرية أن مَنْ أحضر مملوكا منهم كان له ألفا درهم .

وأما السلطان الملك المنصور ومنطاش فإن الأخبار أتتهما بأن الأمير كشيئًا الحموى نائب حلب لم يزل يبعث يمُذ الملك الظاهر من حلب بالعساكر والأزواد والآلات والحميول وغير ذلك ، حتى صار لبرقوق بَرُك عظيم ، ثم خرج من بعد ذلك من حلب بعساكرها وقدم على الملك الظاهر لنصرته ، فعظم أمر الملك الظاهر به إلى الغاية ، وكثرت عساكره ، وجاءته التركيان والعربان والعشير من كلّ فح ، فلما

<sup>(</sup>۱) هذه القاعة ذكرها المقريزى فى خططه باسم الدار البيسرية (ص ۱۹ ج ۲) وسسبق النعلبق عليها فى الحاشية رقم ۱ ص ۱۸۹ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

10

بلغ ذلك منطاش جدّ في السمير هو والسملطان والعساكر إلى نحو الملك الظاهر رقسوق .

و بلغ الملك الظاهر مجىء الملك المنصور ومنطاش لقتاله فترك حصار دمشق وأقبل بحوهم بعساكره ومماليكه حتى نزل على شقحب ، ونزل العسكر المصرى على قرية المليحة وهي عن شقحب بنحو البريد، وأقاموا بها يومهم ، وبعثوا كشافتهم ، فوجدوا الملك الظاهر برقوقا على شقحب، فتقدم منطاش بالسلطان والعساكر إلى نحوه بعد أن صف منطاش عساكر السلطان ميمنة وميسرة ، وقلبا وجناحين ، وجعل الميمنة رديفا ، وكذلك الميسرة ، هذا بعد أن رتب الملك الظاهر برقوق أيضا عساكره ، غد أنه لم تصرف في النعبية كتصرف منطاش لقلة جنده .

ووقف منطاش في الميمنة على ميسرة الظاهر برقوق، وآلتي الفريقان في بوم الأحد رابع عشر للحرم في سنة اثنتين وتسمعين وتصادما، وآفتنل الفريقان قتالا عظيا لم يقع مثله في سالف الأعصار وحمل منطاش من الميمنة على ميسرة الظاهر، وحمل أصحاب ميمنة الظاهر على ميسرة الملك المنصور، وبذل كلّ من الفريقين جهده، وثبتت كلّ طائفة للا نحرى، فكانت بينهما حروب شديدة آنهزم فيها ميمنة الملك الظاهر وميسرته، وتبعهم منطاش بمن معه، وثبت الملك الظاهر في القلب، وقدد آنقطع عنه خبر أصحابه، وأيقن بالهلاك، وبينها هو في ذلك لاح له طلائم السلطان الملك المنصور، وقد انكشف النبار عنه، فحمل الملك الظاهر بمن بيّق معه على المنصور، فأخذه وأخذ الخليفة المتوكل على الله والقضاة والخزائن، ومالت على الملك المنصور، فأخذه وأخذ الخليفة المتوكل على الله والقضاة والخزائن، ومالت

<sup>(</sup>۱) هي قرية في التبال الفربي من غبا غب يقسال لها « تل شقعب » ذكرها دسود في الكلام عن وادى العجم مرب ضواحى دمشق ، الخلوكتاب التخطيط الثاريخي بسوريا النسسة يمة والمنوسطة لوينيه سنة ١٩٣٧ طبع باريس ، (٢) في م « بر » والمعنى عليه مستقيم .

الطائفة التي ثبتت معـه على أثقال المصريين ، فأخذوها على آخرها ، وكانت شيئا يخرج عن الحد في الكثرة .

ووقع الامير بقياس آبن عم الملك الظاهر في قبضة ، منطاش ، فلم يتعوق ، ومرّ في أثر المنهزمين وهو يظن أن الملك الظاهر أمامه إلى أن وصل إلى دمشق وبها نائبها الأمير جنتمر أخو طاز فقال له منطاش قد كسرنا الظاهر برقوقا ، وفي الغد يقدم السلطان الملك المنصور ، فآخرج إلى لقائه ، فمشى ذلك على جنتمر واحتار منطاش فيا يفعل في الباطن ، ولم يعرف ما حصل بعده الملك المنصور ، ومع هذا كله في نفسه أن الملك الظاهر برقوق قد الكسر .

وأما أمر السلطان الملك الظاهر برقوق وأصحابه فإن الأمير كشبغا نائب حلب كان على ميمنة الملك الظاهر برقوق فلما آنهزم من منطاش تم في هزيمته إلى حلب وثبعه خلائق من عساكر حلب وغيرها ، وفي ظن كشبغا أن الملك الظاهر قد آنكسر، وتبعه في الهزيمة الأمير حسام الدين حسن الكُجكني، نائب الكرك ، ومعه أيضا عدة كبيرة من عساكر حلب والكرك فسار بهم إلى الكرك كما سار كشبغا إلى حلب فلم يصل كل واحد من كشبغا والكجكني حتى قامي شدائد وعمنا .

هذا مع أنهم قطعوا رجاءهم من نصرة الملك الظاهر برةوق، غير أن كل واحد ينظر في مصلحة نفسه فها يأتى .

وأما الملك الظاهر فإنه لم يتأخر عنده إلا نحو من ثلاثين نفرا، أعنى من الماليك الظاهرية الذين كانوا معه عند أخذه الملك المنصور . وأما من بَقِي من التركمان والغَوْغاء فأزيد من مائتي نفر .

۲۰ (۱) فی « م » « الوصف » · (۲) ضبطها المؤلف فی المنهل الصافی (ج ۲ ص ۲۹ ب)
 بضم الکافین وسکون الجیم ومعناه : (الیوم الصعب) ·

ولما قصد الملك الظاهر السلطان الملك المنصور حاجّيًا والحليفة والقضاة وأخذهم ومَلَكَ العصائب السلطانيــة وقف تحت العصائب ، فلمـــا رآه المنصور أرتاع، فسكَّن الملك الظاهر رَوْعه، وآنسه بالكلام، وسلَّم على الخليفة والقضاة، وبَشُّ في وجوههم وتلطَّف بهم، فإنه لمَّا رآه الخليفة كاد بَهْلك من هيبته، وكذلك القضاة ؛ فما زال بهم حتى اطمأن خواطرُهم .

هــذا بعد أن سَلَبَت النَّهَابُهُ القضاة الثلاثة جميعَ ما طيهم ، قبل أن يقــع بصر الملك الظاهر عليهم ، ماخلا القاضي الحنبلي ناصر الدين نصر الله ، فإنه سَــلم من النهب ، لعسدم ركو به وقت الحرب ، ولم يركب حتى تحقَّق نُصْرة الملك الظاهر برقوق ، فعند ذلك ركب وجاء إليه مع جملة رُفَّقته ، وأما مباشرو الدولة فإنهم كانوا توجهوا الجميع إلى دمشق، هذا بعد أن قُتِل من الطائفتين خلائقُ كثيرة جدًّا يطول الشرح في ذكرها .

وآستمر الملك الظاهر واقفا تحت العصائب السلطانية والملك المنصور والخليفة بجانبه، وتلاحق به اصحائهُ شيئا بعد شيء، وتداول مجيُّهم إليه، وجاءه جمع كبير من العساكر المصرية طوعا وكرها، فإنه صار الرجل منهم، بعد فراغ المعركة يقصد العصائب السلطانية، فيجد الملك الظاهر تحتما، فلم يجد بُدًّا من النزول إليه وتقبيل الأرض له ، فإن خافه الملك الظاهر قَبَض عليـه ، و إلَّا تركه من جملة عسكره .

وأستمرُ الملك الظاهر برقــوق يومه وليلتــه على ظهر فرسه بسلاحه ، وحــوله مماليكهُ وخواصُّه .

قال الوالد فيما حكاه بعد ذلك لمساليكه وحواشيه : و بات كلُّ منا على فرسه ، على أن غالبنا به الجـراح الفاشــية المُنْكية ، وهو مع ذلك بســلاحه على فرسه ،

<sup>(</sup>۱) في ت . « المدكي » .

لم يَنْفُ أحدُّ منا تلك الليلة، من السرور الذي طَرقَنا، وأيضا من الفكرفيما يصعر أمرنا بعد ذلك إليه، غيرَ أننا حصل لنا ولخبولنا راحةٌ عظيمة، بيباتنا تلك اللسلة في مكان واحد وتشاورنا فيما نفعل من الغد، وكذلك السلطان الملك الظاهر، فإنه أخذ يتكلّم معنا فيما يُرتِّبه من الغد، في قتال منطاش ونائب الشام ، فما أصبح باكرُ نهار الآثنين إلا وقد رتبنا جميع أحوالنا وصار الملك الظاهر في عسكر كثيف وتهيَّأنا لقنال منطاش وغيره و بعد ساعة و إذا منطاش قد أقبل من الشام في عالم كبر، من عسكر دمشق وعوامُّها وممن تراجع إليــه من عسكره ، بعــد الهزيمة ، فتواقعنا ، فحصل بيننا وقعة من شروق الشمس إلى غروبها ووقع بيننا وبينهم قتالً لم يُعهد مثله في هذا العصر، وبذل كلِّ منا ومنهم نفسه، فقاتلنا عن أرواحنا لاعن أستاذنا، لأننا تحقّق كل منا أنه إن انهزم بعد ذلك لا بقاء له في الدنيا والمنطاشية أيضا قالواكذلك وآنكسركل منا ومنهم غير مرة ونتراجع . هذا والملك الظاهر يكرُّ فينا بفرسمه كالأسد ويشجّع القوم ويعدهم ويمنيهم، ثم قصدني شخص من الأمراء يقال له آفيغا الفيل وَحُمــل على فحملتُ علىه وطعنتُه رجى ألقتُه عن فرسه ، فرآه الملك الظاهر، فسأل عني، فقيل له : تَغْرِي رَدِي فتفاءل ماسمي . وقال مامعناه : الله لا يُنَوِّلُني ما في خاطري إن كنتُ ما أُرقِّيك إلى الرتب العالية . انتهى .

قلت : ومعنى إسم تغرى بردى باللغة التركية : الله أعطى، فلهذا تفاءل الملك الظاهر به، لمّا قبل له، تغرى بردى واستمركلٌ من الطائفتين تبذل نفسها لنصرة سلطانها إلى أن أرسل الله سبحانه وتعالى فى آخر النهار ريحًا ومطرا فى وجه منطاش ومن معه ، فكانت من أكبر الأسباب فى هزيمته وخذلانه ولم تغرب الشمس حتى قُتِسل من الفريقين خلائقُ لا يُحصيها إلا الله تعالى : من الجند والتُركان والعامة وَوَلَى منطاش هو وأصحابه مُنهزما إلى دمّشق، على أقبح وجه .

١٥

وعاد الملك الظاهر برقوق بماليكه إلى مخيمه بالمنزلة المذكورة ولم يكن فى أحد من عسكره مَنعَة أن يتبع منطاش ولا عسكره واستمر الملك الظاهر بمنزلة شقحب سبعة أيام، حتى عَزَّت عنده الأقوات وأبيعت البقساطة بخسة دراهم فضة وأبيع الفرس بعشرين درهما والجمل بعشرة دراهم، وذلك لكثرة الدواب وقلة العَلف . وغيم أصحاب الملك الظاهر أموالا جزيلة .

وفى مدة إقامة الملك الظاهر بشقحب ، قَدِم عليه جماعة كبيرة من الأمراء والتركبان والعربان والماليك .

ثم جَمَع الملك الظاهر مَنْ معه من الأمراء والأعيان بحضرة الخليفة والقضاة، وأشهد على الملك المنصور حاجى يخلع نفسه من السلطنة وحكم بذلك القضاة.

ثم بُو يِــع الملك الظاهر برقوق بالسلطنة وأثبت القضاةُ بيعتَه وخلع على الخليفة والقضاة .

ثم وُلِّى الأمير إياس الحرْجاوى نيابة صفد والأمير قُدَيد القَلمطاوى نيابة الكرك والأمر آقى الصغر نيابة عَرْرة

ثم تهيأ الملك الظاهر للعَوْد إلى الديار المصرية ورحل من شقحب فأتاه عنسد رحيله منطاش بعسكر الشمام ووقف على بُعد، فأستعد الملك الظاهر للقائه فسلم يتقدّم منطاش .

ثم وَلَى إلى ناحيسة دمشق فأراد الملك الظاهر أن يتبعه فمنعه من ذلك أعيانُ دولته وقالوا له : أنت سلطان مصر أم سلطان الشام إمض إلى مصر وآجلس على تخت الملك ، فتصير الشام وغيرها في قبضتك، فصوّب الملك الظاهر هذا الرأى وسار من وقته بمن معه من الملك المنصور والخليفة والقضاة إلى جهة الدّيار المصرية.

ثم أرسل الملك الظاهر يأمر منصور حاجب غزة بالقبض على حُسام الدين حسرب بن باكيش نائب غزة ، فقبض عليه وآستولى على مدينة غزة وقيد آبن باكيش المذكور وبعث به إلى الملك الظاهر، فوافاه بمدينة الرملة فاوقفه بين يديه ووتجفه ، ثم ضربه بالمقارع ، ثم حمله معه إلى غزة فضربه بها أيضا ضر ما مُرِّحا ، وكان يوم دخول السلطان الملك الظاهر إلى غزة يوم مستهل صفر من سنة آئنتن وتسعين وسبعائة ،

وأتما أمر الديار المصرية ، فإنه أشيع بكسرة الملك الظاهر لمنطاش ، يوم رابع عشر المحرم، وهو يوم الوقعة ، قاله الشيخ تنى الدين المقريزى ــ رحمه الله ــ وهذا شيء من العجائب .

وفى هذه الأيام ورد من الفيُّوم محضرُ على نائب الغَيْبة مُفْتَعل بأن حائطا سقط على الأمراء المسجونين بالفيُّوم، ماتوا تحته، وهم : الأمير تمرياى الحسنى حاجب

<sup>(</sup>۱) الرملة : مدينة إسلامية بناها سليان بن عبد الملك فى خلافة أبيه عبد الملك وسمت الرملة لغلبة الرمل عليها • وكانت فى العصور الوسطى قصبة فلسطين وهى الآن مركز قضاه بأسمها وهى واقعة فى الجنوب الغربي من يافا على خط سكة الحديد على بعسد • ٤ ميلا تقريبا من القسدس الشريف • مبانيها من الحجر وطرقها ضيقة ومياهها غير وفيرة • وأشهر حاصلاتها الحبوب والفواكه والزيتون ومسجدها الجامع كنيسه بناها الصليبيون ودير اللاتين بها ، فيه الغرفة التى بات فيها نابليون ليلة مروره بجيشه فى فلسطين وفى غربها مقام النبي صالح و بقربه المشدنة التى بناها فلاوون ، وفيها معامل الصابون ومعاصر استخراج الزيوت و يديد سكانها عن ٨ آلاف نسمة منهم ألفان من النصارى •

راجع صبح الأهشى جرابع ص ٩٩ وجغرافية فلسطين لحسين روحى ص ١٠٠ والقاموس الجغرافي الإنجليزى لبنكوت والآن يوجد بها مطار كبير موقعه فى الجهة الجنوبية الشرقيسة من الرملة ومستشفى حكومى، وفيها مبنى عظيم يشتمل على ما يأتى : دار للحكة الشرعية والأهلية والبريد والتلغرافات والبوليس ودائرة الحاكم ، وهدفه الأماكن كلها تقع فى أوض فضاء قدرب مقام النبي صالح عليه السلام فى الجهة الشالية منه .

۲.

الحجت المجتب وقرابغا الأبو بكرى أحد مقدَّمى الألوف وطوغاى تَمُر الجَرَكْتَمُرى أحد أمراء الألوف أيضا و يُونُس الإسعردى الرماح الظاهرى" وقازان السيفى" وتَنْكِز العثمانى وأردبغا العثمانى" وعيسى التركمانى" ،

قال المقريزى: هذا والكتبُ المزورة ترد على أهل مصر فى كل قليل، بأن السلطان الملك المنصور آنتصر على الملك الظاهر برقوق، ومَلَك الشام، وأن الظاهر هَرَب، فَدَقَّ البشائر لذلك أياما، ولم يَمْشِ ذلك على أعيان الناس، مع أن الفتنة لم تزل قاعةً في هذه المدة بين الأمير صَرَاى تَمُو نائب الغيبة و بين الأمير تُكا الأشرق المقم بقلعة الجبل وكل منهما يحترز من الآخر.

واتفق مع ذلك أن الأمراء والماليك الظاهرية الذين سُجنوا بخزانة الخاص من القلعة زرعوا بَصَلا في قصريّتين خقّار وسقوهما فنجُب بصلُ إحدى القصريّتين ولم يَنجُب الآخر، فرفعوا القصريّة التي لم ينجب بصلُها، فإذا هي مثقوبة من أسفلها وتحتها خُلُو، فا زالوا به حتى آسع وأفضى بهم إلى سِرداب مشوّا فيه حتى صَعِد بهم إلى طبقة الأشرفية من قصور القلعة القديمة وكان منطاش سدّ بابها الذي يُنزل منه إلى الإسطبل السلطاني، فعاد الذين دشوّا وأعلموا أصحابهم، فقاموا بأجعهم وهم نحو الخمسائة رجل ومشوا فيه ليلة الخميس ثاني صفر وقد عملوا عليهم الأمير بُطًا الطولُوتَمُري الظاهري رأسا وحاربوا باب الأشرفيسة : حتى فتحوه فثار بهم الحنواس الموكلون بحفظ الباب وضربوا مملوكا يُقال له تَمُر بغا ، فتلوه وكان آبتدأ بالخروج، فبادر بُطا بعده ليخرج فضربه الحارس ضربة كا ضرب تمر بغا قبله، بالخروج، فبادر بُطا بعده ليخرج فضربه الحارس ضربة كا ضرب تمر بغا قبله، مقط منها بطا إلى الأرض ، ثم قام وضرب بقيده الرجل الحارس ضربة كا ضربة

<sup>(</sup>١) سبق التعليق عليها باسم القاعة الأشرفية في الحاشية رقم ٢ ص ٢ ٦ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

صَرَعه وخرج البقيَّة وصرخوا المماليك : ياتُكَا يامنصور وجعلوا فيودَهم سلاحَهم ، يقاتلون بها وقصدوا الإسطيل السلطاني ، فأنتبه صَرَاى تمر ، فسمع صياحَهم تُكا يامنصور ، فلم يشكُّ أنَّه تُكا ركب عليه ليأخذه بغتــة لِمــا كان بينهما من التخاصم وَقُوى خَوْفُه ، فَهُض في الحال وتزل من الإسطيل من باب السلسلة ، وتوجُّه إلى بيت الأمر قطلو بغا الحاجب وكان قريبا من الاسطيل مالَّمَيْلة ، فملك يطا ورُفْقَتُه الإسطبل وآحتوى على جميع ماكان فيه من لَمُاشُ صَرَاى تمر وخيله وسلاحه وقبض على المنطاشيّة وأفرج عن المحبوسين من الظاهريّة وأخذ الخيولَ التي كانت هناك وأمر في الوقت بدقّ الكوسات، فدقّت في الوقت نحو ثُلُث الليل الأوّل فٱستمروا على ذلك إلى أن أصبحوا يوم الخيس وندم صَراى تمو على نزوله من الإسمطيل ولِبسَ هو وقطلوبنا الحــاجب آلَّة الحرب وأرســلوا إلى تُكا بأن يُقاتل الهــاليك الظاهرية من أعلى القلعة وهم يقاتلونهم مر. تحت ، فَرَمَى تكا عليهم من الرفوف والقصر وساعده الأميرُ مقبل أمير سلاح ودمرُ داش القَشْتَمُري بمن معه من مماليكهم والماليك المقيمين بالقلعة ، فقا تلهم الماليك الظاهريَّة وتسامعت الماليك الظاهرية البِّطَالة ومَنْ كان مختفيًّا منهم ، فحاءوهم من كل مكان ، وكذلك الهــاليك اليلبُّغاوية وغيرهم من حواشي الملك الظاهر برقوق، ومن حواشي يلبغا النــاصريُّ وغيره من الأمراء المسوكين وكبسوا سجن الدُّيْلَم ، وأخرجوا مَن كان به محبوسا من المــاليك وغيرهم . ثم بمثوا إلى خِزانة شمائل فكسروا بابهـا وأخرجوا مَن كان بها أيضا من المماليك البلُّبغاويَّة والظاهريَّة وغيرهم، ثم فعلوا ذلك بحبس الرحبة فقَوِى أمرُ بُطا ورفقته وكثر جمعهم فخاف حسين بن الكوراني وهرب وآختفي .

ثم ركب الأمير صراى تمو والأمير قطـــلو بغا حاجب الحِجَّاب في جمع كبير من مماليكهم وغيرها وخرجا لقتال بُطا وأصحابه ، فنزل بطا بمن معـــه وقد تهيًّا للقتال ،

10

وقد صار فى جمع كبير وآجتمعت عليه العوام لمعاونته ، فلما تصافقا خاص جماعة من المنطاشية وجاءوا إلى أبطا ، وصدم بطا المنطاشية فكسرهم ، فآنحازوا إلى مدرسة السلطان حسن ، فلما رأى تُكا ذلك خرج إلى الطبلخاناه ورمى على بطا وأصحابه بالنشاب ومدافع النفط ، فنزل طائفة من الظاهرية إلى بيت قطلوبغا وملكوه ، ونقبوا منه نقبا طلعوا منه إلى المدرسة الأشرفية بالصّّوه ، وصعدوا إلى سطحها تجاه الطبلخاناه السلطانية ورموا على مَنْ بالطبلخاناه ، من أعوان تكافانهزموا فلك الظاهرية الطبلخاناه فاصروا من هو بمدرسة السلطان حسن وكان بها طائفة من التركان قد أعدهم منطاش لحفظها ، فصاحوا وسألوا الأمان لشدة الرمى عليهم مناطر النفط ، فآنهزم عند ذلك أيضا مَنْ كان من الرماة على باب المدرج أحد بمكاحل النفط ، فآنهزم عند ذلك أيضا مَنْ كان من الرماة على باب المدرج أحد أبواب القلعة وسارت الظاهرية واليلغاوية إلى بيوت الأمراء فنهبوها .

كلُّ ذلك والقاهرة في أَمْن مع عدم مَن يحفظها ولم يمض النهار حتى وصل عددُ الظاهرية إلى ألف، وأمدهم ناصر الدين أستادار منطاش بمائة ألف درهم، ثم طلب بُطا ناصر الدين محمد بن العادلى، وأمره أن يتحدّث في ولاية القاهرة عوضا عن آبن الكوراني، فدخلها آبن العادلي ونادى فيها بالأمان والدعاء لللك الظاهر, برقوق، فيمرَّ الناس بذلك سرورا زائدا.

ثم فى يوم الجمعسة ثالث صفر سَلم الأمير تُكا قلعشة الجبل إلى الأمير سُودون الشيخونى النائب، ثم أقام بُطا فى ولاية القساهرة منجك المنجكى، عوضا عن ابن العادلى، فركب ودخل القاهرة ونادى أيضا بالأمان والدعاء للسلطان الملك الظاهر برقوق.

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٥ من الجزء الثامن من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وافيا .

وفيه نزل الأمير سُودون النائب من القلعة ومعه تُكا الأشرق ودمرداش القَشَتُمُوى ومُقبل السيفي أمير سلاح، إلى عند الأمير بُطًا فقبض بُطًا عليهم وقيدهم وبالغ في إكرام الأمير سودون النائب و بعثه إلى الأمير صراى تمر، فنزل سودون إلى صراى تمر وما زال به حتى كفّه عن الرمى وأخذه هو وقطلو بغا وسار فتكاثر العامة عليهما يريدون قتلهما والأمير سُودون النائب يمنعهم من ذلك أشد المنع، فلم يلتفتوا إليه ورجموهما وجما متنابعا كاد يهلك الجميع، فأحت جوا إلى الرمى بالنشاب عليهم وضَرْبِهم بالسيوف فقُتِل منهم جماعة كبيرة، فطلع سُودون النائب بهما وبمن كان معهما إلى الإسطبل، فقيدهم بطأ أيضا وسجنه وأمر بمن في المدرسة من المقاتلة فنزلوا كلهم .

وأذهب الله تعالى الدولة المنطاشية من مصر في نحو ثلاثة أيام كأنها لم تكن ، وركب الأمير سُودون الشيخوني النائب وعبر إلى القاهرة والمنادي يُنادي بين يديه بالأمان والدعاء الملك الظاهر برقوق وأرسل إلى خطباء الجوامع فدعوا له في خطبة الجُمعة وأطلق يُطا زكرياء المخلوع عن الحلافة والشيخ شمس الدين محمد الركواكي المالكي وسائر من كان بالقلعة من المسجونين وصار بُطا يتبع المنطاشية و يقبض عليهم كما كان منطاش يتبع الظاهرية و يقبض عليهم .

وفى أثناء ذلك قدم أحمد بن شكر الدليل وأشاع الخبر بالقاهرة بأن الملك الظاهر برقوقا قادم إلى الديار المصرية ، ثم قدم جُلْبان العيسوى الخاصكي وأخبر برحيل الملك الظاهر برقوق من مدينة غزة في يوم الخيس ثاني صفر، فدُقت البشائر وتمخلق الظاهرية بالزعفران وكنب بُطا للسلطان يُخيره بما كتفق وأنهم ملكوا ديار مصر وأقاموا الخطبة باسمه وبجيع ما وقع لهم مفصّلا و بعثوا بهذا الخبر

الشريفَ عِنانَ بن مُغامس ، ومعه آقبغا الطولوتمرى المصروف باللَّكَاش أحد الماليك الظاهريّة ، في يوم السبت رابع صفر ، ثم كتب بُطا إلى سائر الأعمال بالقبض على المنطاشيّة والإفراج عن الظاهريّة و إرسالهم إلى الديار المصرية .

ثم طلب بُطا حسين بن الكُورانى فى الإسسطبل ، فلما طلع أراد الماليك الظاهرية قَتْلَة لقُبْح ما فعل فيهم ، فشَفَع فيه سُودون النائب .

ثم خلع عليه بُطا وأعاده إلى ولاية القاهرة وأمره بتحصيل المنطاشية فنزل في الحال ونادى مَنْ قَبَضَ على مملوك منطاشى أو أشرف فله كذا وكذا ، ثم قَبَض بُطا على الأمير قطلو بغا والأمير بورى صهر منطاش، والأمير بيد مرشاد القصر والأمير صلاح الدين عجد بن تَنكِز وحبسهم بالقلعة، ثم حصّن بطا القلعة تحصينا زائدا ورتب الرماة والنقطية والرجال حتى ظنّ كلّ آحد أنه يمنع الملك الظاهر من طلوع القلعة .

قلت : وكان الأمر كما ظنّه الناس حسب ما حكاه الوالد بعد ذلك كما سنذكره الآن في علّه .

قال: وكثر الكلام في أمر بُطا، ثم أمر بطا الفخرى بن مكانس بعمــل مِماط في الإسطبل السلطاني فصار الأمراء والماليك بأجمعهم يأكلون منه في كل يوم عند الأمير بُطا.

ثم قَـدِم كَتَابُ الملك الظاهر إلى بُطا على يد سيف الدين محسد بن عيسى العائدي يأمره بتجهز الإقامات إليه

<sup>(</sup>١) ذكرله المؤلف ترجة عنمة في المنهل الصافي (ج ٢ ص ٤٩٢ ب) ٠

ثم قَدِم كتاب الملك الظاهر بتفصيل الوقعة بينه و بين منطاش ، ثم قدِم كتاب آخر عقيبه ، كلَّ ذلك ولم تطمئن النفوس بعَوْد الملك الظاهر إلى ملكه ولا آرتفع الشك ، بلكان بُطا يخشى أن يكون ذلك مكيدة من مكايد منطاش ، وقد وهو ينتظر جواب كتابه لللك الظاهر، حتى قدِم آفبنا الطولوتمرى اللّكاش ، وقد ألبسه الملك الظاهر عِنْعة سنية شَق بها القاهرة ، فعند ذلك تحقّق كل أحد بنُصرة الملك الظاهر برقوق ونُودى بالأمان والأطمئنان ، ومن ظُلِم أو قُهِر فعليه بباب الأمر يُطا .

ثم قبض بُطا على حسين بن الكورانى وقيده بقيَّد ثقيل جدًّا ونُبِبت دارُه وصار الصارم يأخذ أبنَ الكُورانى فى الحسديد ، كما يُؤخذُ اللصوص ويضربه ويعصره ثم نُقِسل من عند الصارم الوالى إلى الأمير ناصر الدين محسد بن آقبعا آص شاد الدواوين ، فعاقبه أشدً عقوبة ،

وفى تاسعه قَدِم تَغْرِى بَرْدِى البشبغاوى الظاهرى وهو والدكاتبه إلى القاهرة بكتاب السلطان يتضمّن السلامَ على الأمراء وغيرهم و بأمور أخر .

وأمّا ما وعدنا بذكره مر. أمر بطا وأنه كان حدَّثُتُه نفسُه بملك مصر والقّانى في الباطن، حكى لى الوالد - رحمه الله - ، قال : لما قَدِمتُ إلى مصر والقّانى بُطا وسلّم على وعانقنى وأخذ يسألنى عن أسناذنا الملك الظاهر برقوق وكيف كانت الوقعة بينه وبين منطاش وصار يفحص عن أمره حتى رابنى أمره، فكان من جملة ما سألنى عنه بأن قال : يا أخى تَغْرِى بَرْدِى مع أستاذنا صِبيانُ مِلاحُ شجعان أم عماليك ملفقة ، فقلت : مع أستاذنا جماعة إذا أجرَوْا خيولهم هدموا باب السلسلة إنقابها وأقلّهم أنت وأنا إيش هذا السؤال ، أما تعرف أغواتك وخُشداشيتك ،

فقال: صدقت، وكم مثلثا فى خجداشيَّتنا عند أستاذنا وأخذ ينتقل بى إلى كلام آخر بمـا هو فى مصالح السلطان الملك الظاهر. إنتهى.

وعند قدوم الوالد إلى الديار المصريّة تزايد سرورُ النــاس وفرحُهم وتحقّقوا عَود الملك الظاهر إلى مُلكه .

ثم قَدِم تَنْبك الحسنى الظاهرى المعروف بَتْنم من الإسكندرية وكان أرسله بُطا لنائب الإسكندرية وقد آمتنع من الإفراج عرب الأمراء المسجونين إلا بكتاب السلطان .

ثم ألزم بطا الفخرَ بنَ مكانس بتجهيز الإقامات والشُّقَق الحرير للفوش في طريق الملك الظاهر حتى يمشي عليها بقَرَسه عند قدومه إلى القاهرة .

ثم قَدِم من ثغر دِمياط الأمير شيخ الصفوى" وقبق باى السيفي" ومقبل الرومي" . الطويل وأَلطُنبغا العثماني" وعبدوق العلائي وجرجى الحسني" وأربعة أصراء أُخَر .

وفى عاشره شُدِّد العذابُ على آبن الكوراني وأُلزِم بحمل مائة ألف درهم فضة ومائة فرس ومائة لُبس حربي .

وفى حادى عشر صفر قَدِم البريدُ بنزول السلطان الملك الظاهر إلى منزلة الصالحية فخرج الناس أفواجا إلى لقائه ونُودِى بزينة القاهرة ومصر فتفاحر الناس في الزينة ونزل السلطان بعساكره إلى العكرشة في ثالث عشر صفر .

وأتما أمر منطاش وما وقع له بعد ذلك و بقية سياق أمر الملك الظاهر برقوق ودخوله إلى القاهرة وطلوعه إلى قلعة الجبل وجلوسه على تخت المُلك يأتى ذكر ذلك كلّه مفصّلا فى ذكر سلطنته الثانية من هذا الكتاب، بعد أن نذكر من تُوفّى من سنة إحدى وتسعين وسبعائة التى حَكم فى غالبها على مصر الملك المنصور حاجحت ، ثم نعود إلى ذكر الملك الظاهر وسلطنته الثانية \_ إن شاء الله تعالى \_ .

وأما الملك المنصور حاجى فإنه عاد إلى ديار مصر صحبة الملك الظاهر, برقوق معتفظا به وهو في غاية ما يكون من الإكرام وطلع إلى الفلعة وسكن بها بالحوش السلطاني على عادة أولاد الأسياد ودام عند أهله وعياله إلى أن مات بها في ليلة الأربعاء تاسع عشر شوال سنة أربع عشرة وثمانمائة ودُفِن بتربة جدّته لأبيه خوند بركة بخط التبانة بالقرب من باب الوزيرخارج القاهرة ، بعد أن تسلطن مرّتين وكان لقب في أول سلطنته بالملك الصالح وفي الثانية بالملك المنصور، ولا نعلم سلطانا غُير لقبه غيرة ومات الملك المنصور هذا عن بضع وأربعين سنة وقد تعطلت حركته وبطلت يداه ورجلاه مدة سنين قبل موته وكان ماحصل له من الأسترخاء من جهة جواريه على ما قيل : إنهم أطعموه شيئا بطلت حركته منه وذلك لسوء خُلقه وظلمه .

حدّ ثنى غيرُ واحد من حواشى الملك الظاهر برقوق تمن كان يُباشر أمر الملك المنصور المذكور قال: كان إذا ضرب أحدا من جواريه يتجاوز ضربُه لهن الخمسمائة عصاة ، فكان الملك الظاهر للل يسمع صياحَهن يُرسل يشفَع فيهن فلا يُمكنه المخالفة فيُطلق المضروبة ، وعنده فى نفسه منها كين ، كونه ما أشتغى فيها وكان له جوْقة مغان كاملة من الجلوارى ، كما كانت عادت الملوك والأمراء تلك الأيام نحو خمس عشرة واحدة ، يُعْرَفْن من بعده بمغانى المنصور ، وكنَّ خدَمْن عند الوالد بعد موته ، فلمّا صار الملك الظاهر برقوق يَشفع فى الجوارى لمّا يسمع صياحَهن ، بقى المنصور إذا ضرب واحدة من جواريه يأمر مغانية أن يزفّوا بالدُّفوف وتَرْعَق

(١) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٧ من هذا الجزء حيث تجد شرحا وافيا له ٠

 <sup>(</sup>٣) هذه التربة لا تزال باقية بمدرسة أم الملك الأشرف شدهبان التي سبق التعليق عليها في الحاشية
 رقم ١ ص ٩ ه من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

المواصيل فتصبيح الجارية المضروبة فلا يسمعها الملك الظاهر ولا غيره ، قفطن بذلك حريم الملك الظاهر وأعلموه الخبر ، وقان له إذا سميع السلطان زَفَّ المغانى في غير وقت المغنى فيعلم السلطان آنة يضرب جوارية وخدّمه ، فعلم الظاهر ذلك ، فصار كُلّما سميع المغانى تَرَفَّ أرسل إليه فى الحال بالشفاعة ، وله من ذلك أشياء كثيرة ، وكان الملك الظاهر قبل أن يَتَكَسَّع يُرسل خلفة فى مجلس أنسه وينادمه فى غالب الأوقات وتكرر ذلك منه سنين وكان إذا فلّب عليه السُّكر تسفّه على الملك الظاهر ويُخاطبه باسمه من غير تحشَّم فيبتسم الملك الظاهر ويقول لحواشى الملك الظاهر ويُخاطبه باسمه من غير تحشَّم فيبتسم الملك الظاهر ويُخلون الملك الملك الظاهر ويُخلون الملك المناهر ويُخلون الملك المنصور : خُذُوا سيّدى أمير حاج ورُدُّود إلى بيته ، فيقوم على حاله وهو مستمرَّ فى السّب واللّمن ، فيعظمُ ذلك على حواشى الملك الظاهر ويُكلِّمون الملك الظاهر في عدم الاجتماع به ، فسلا يلتفت إلى كلامهم فيصيح المنصور يعتذر للسلطان فيا وقع منه فى أمسه ، فاما تكرر منه ذلك غير مَرَّة تركه وصاد لا يجتمع للسلطان فيا وقع منه فى أمسه ، فاما تكرر منه ذلك غير مَرَّة تركه وصاد لا يجتمع به إلا فى الأعياد والمواسم ، فلما بطلت حركته إنقطع عنه بالكلية ،

÷ ;

السنة التي حكم في أولها الملك الظاهر برقوق إلى ليلة الاثنين خامس جمادي الآخرة وحكم في باقيها الملك المنصور حاجًى .

ولم يكن له في سلطنته إلا مجرّد الآسم فقط والمتحدِّث في المملكة الأثابُك يلبغا الناصري ثم تَمُربغا الأفضلي الأشرق المدعو منطاش وهي سنة إحدى وتسعين وسبعائة .

وفيها كان خَلْع الملك الظاهر برقوق من السلطنة وسلطنة الملك المنصور هــذا كما تقدم ذكره . وفيها فى ذى الحِبَّة كانت وقائع بين المسلك الظاهر برقوق وبين جنتمر نائب الشام بعد خروجه من سجن الكرك .

وفيها تُوفِّى خلائق كثيرة بالطاعون والسيف وكان الطاعون وقع بالديار المصرية في أيام الفتنة ، فكان من أجل ذلك أشد الطواعين وأعظمها خَطْبًا لما دها الناس من شدة الطاعون وأهوال الوقائع، فمن قُتِل من الأعيان : الفاضى شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن أبي الرضا قاضى قضاة الشافعيّة بحلب ، وخبره أن الملك الظاهر برقوقا لما حرج من سجن الكرّك ووافقه الأمير كمشبغا الحموى نائب حلب ثار عليه شهاب الدين هذا محاماة لمنطاش وجع أهل با نقوسا وحرضهم على قتال كمشبغا المسذكور وأفتى بجواز قتال برقوق ، فرّكب كمشبغا وقاتلهم فكمرهم وقتل كثيرا من البانقوسية ممن ظفر به ، فقر شهاب الدين هذا إلى ظاهر حلب ، فأخذ قريبا من حلب وأتي به إلى كمشبغا فقتله صبرا ، وعمره زيادة على أربعين فأخذ قريبا من حلب وأتي به إلى كمشبغا فقتله صبرا ، وعمره زيادة على أربعين فأخذ قريبا من حلب وأتي به إلى كمشبغا فقتله صبرا ، وعمره زيادة على أربعين المقريزي رحمهما الله و ذكر عنه قاضى القضاة بدر الدين مجود العيني — رحمه المقريزي رحمهما الله و وذكر عنه قاضى القضاة بدر الدين مجود العيني — رحمه المقه — وذكر عنه قاضى القضاة بدر الدين ، ذكرناها في ترحمته في تاريخنا المنهل الصافى .

قلت : والجمع بين همذه الأقوال هو أنه كان عالما غيرَ أنه كان خبيتَ اللسان ، يرتكب أمورا شنيعة مشهورة عنه عند الحلبيين .

وتُوُفِّى قتيلا الأمير صارم الدين إبراهيم آبن الأمير قُطْلُقْتَمُر الخازندار بحلب قتله أيضا الأمير كشبغا الحمسوى بحلب ، وقد قام بنُصْرة منطاش وقاتل كشبغا فلمّا ظَفِسر به كمشبغا وسطه فى شوال وإبراهيم هــُـذا هو الذى كان وقع له مع الملك الظاهر برقوق ماوقع ، كما آتفق مع الخليفة المتوكّل على الله ووافقهما الأمير قُرْط

. 10

الكاشف على قتل الملك الظاهر برقسوق ونمّ عليهم وظفر بهم برقوق وخلع الخليفة وحبّسه ووسط قُرْط الكاشف وحبس إبراهيم هدذا مُدّة ثم أطلقه لأجل أبيه قطلقتمر، ثم أنعم عليه بإمرة فلمّا خُلع الملك الظاهر وحُبِس، قام عليه إبراهيم هذا وآنضم مع الناصرى" ومنطاش وصار من جملة أمراء الطبلخاناة، ثم كان مع منطاش على الناصرى، فلمّا ملك منطاش الديار المصرية أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بديار مصر وآستقر أمير مجلس عوضا عن الأمير أحمد بن يَلْبُغا فلم يقنع بذلك و بدا منه أمور فأخرجه منطاش بعد أخذه الإمرة بدون السبعة أيام إلى حلب أمير مائة ومقمم ومقدمً ألف بها، فدام بها حتى ثار أهل بانقوسا على كشبغا نائب حلب وافقهم إبراهيم هذا فظفر به كشبغا ووسطه .

قلت: ماكان جزاؤه إلا ما فعله به كشبغا وكان شُجاعا غير أنه كان يحب الفتن . و وُشر الشرور ـــ عفا الله تعالى عنه ـــ ه

وتُوُقَ الشيخ الإمام العلّامَة شهاب الدين أحمد بن أبى يزيد بن محمد المعروف بمولانا زادة السّيرامي العجمي الحنفي والد العلّامة محبّ الدين محمد آبن مولانا زادة في يوم الأربعاء حادى عَشر المحرّم بالقاهرة وكان إماما مُفْتَنّا في علوم كثيرة ؛ وهو أقل من و لى درس الحديث بالمدرسة الظاهريّة البرقوقية ودام على ذلك إلى أن مات في التاريح المقدّم في كُوه .

وتُولِّقَ الأمير سيف الدير تُلكَّكَتُمُو بن عبد الله أحد أمراء الطبلخانات بالطاعون في جُمادي الأول وكان من خواص الملك الظاهر برقوق .

وتُوُقَى قتيلا الأميرسيف الدين جاركس بن عبد الله الخليلي البلبُغاوى الأمير آخور الكبر وعظيم دولة الملك الظاهر برقوق ، قُتِل في محاربة الناصري خارج

دِمَشَق ، فى يوم الآثنين حادى عشر شهر ربيع الأول و بقتله تخلُّخلت أركانُ دولة المسلك الظاهر برقوق وكان أميرا مُهابا عاقلا عارفا خبيرا سَيُوسا وله بالقاهرة خان المسلك الظاهر (۲) يعسرف بخان الحليسل ومآثر بمكة وغيرها وخلّف أموالا كثيرة أخذها منطاش وفرقها فى أصحابه .

وتُوفِّى الأمير يُونس بن عبد الله النَّورُوزِى البلبغاوى الدوادار الكبير ، قتله الأمير عنقاء بن شَعلَى أمير آل مِرا بخير بة اللصوص وهوعائد إلى الديار المصرية ، بعد انهزامه من الناصرى وكان أيضا أَحدَ أركان الملك الظاهر برقوق و إليه كان تدبير المملكة وكان خدمه و باشر دواداريّته من أيام إمْرته وكان عاقلا مدبرا حازما وهدو صاحب الخان خارج مدينة غزة وغيره معروفة عمارُهُ بآسمه ولا يحتاج ذلك إلى التعريف به ، فإننا لا نعلم أحدا في الدولة التركية شمّى بيونس الدوادار غيره ثم دوادار زماننا هذا الأميريُونس الدوادار السيفي آ قباى ، إنتهى .

<sup>(</sup>١) فى خطط المفريزي (ج ٢ ص ٩٤) أنه توفى يوم الاثنين حادى عشر شهرر بيمالآخر .

<sup>(</sup>٢) هذا الخان بحط الزراكشة العنيق ، كان موضعه تربة القصرائي فيها قبدور الحلفاء الفاطمين المعروفة بتربة الزعفسران ، أنشأه الأمير جهاركس الخليسلى أمير آخور الحلك الظاهر برقوق وأخرج منها عظام الأموات في الحزابل على الحمير وألقاها بكيان البرقية هوانا بها ، ( راجع خطط المقريزي المصدر المنقد عبد تجد شرحا وافيا لحذا الخان ) .

وكان معدوداً من الملوك، وكان وقع بينه وبين يونس النوروزى الدوادار وحشة في أترل دولة الملك الظاهر برقوق ( راجع ثرجته في المثهل الصافى جـ ٢ ص ٤٩٣ ب ) .

القرآن وتأدّب ومَهَر في الحط المنسوب وبرّع في عدة علوم لاسماعلم الفلك والنجوم مع تقدَّمه في أنواع الفروسية والشجاعة المُفْرِطة وأنواع الملاعيب، مع ذكاء وفطنة وذوق وعقل ومحاضرة حسنة وحُسس شكاله ، ولاه الملك الظاهر برقوق نيابة الإسكندرية ، ثم عزله وجعله من جملة أصراء الألوف بالديار المصرية ، ثم خافه ، فقبض عليه ونفاه إلى طرابُلُس فلما كانت أو بة الناصرية أتفق مع جماعة قلبلة من أصحابه وملك طرابُلُس من نائبها أَسَندَمُ ووافق الناصري على قتال الملك الظاهر برقوق ، فلما ملك الناصري مصر خلع عليه بنيابة دِمَشق ، فولي دمشق ودام به إلى أن قبض منطاش على الناصري ، فقضب بُولار المذكور للناصري وخرج عن الطاعة ، خادعه منطاش وأرسل مُاطّفات إلى جَنتُمُر بنيابة دمشق فا تفق أمراء دمشق مع جنتمر ووثبوا عليه على حين غفلة ، فركب وقائلهم ، وكاد يهزمهم لولا تكاثروا عليه ومسكوه وحبسوه بقلعة دمشق ، حتى أرسل منطاش بقتله فقيُل ، وسنة نيف على خمسين سنة ، وكان من محاسن الدنيا ، حدَّني الشيخ موسي الطرأبلسي قال : لما نفاه الملك الظاهر برقوق إلى طرابُلس صحِبْتُه فكنتُ أفعد لتكيسه فأجد أضلاعه صفيحة واحدة ، انتهى .

وتُوفَى الشبيخ المعتقد حسن الحبّاز الواعظ ، كان صاحب الشبيخ ياقوت ه الشاذنى" وتلقّن منه وتزقيج بآبنته وترك بيع الخبز وآنقطع بزاويته خارج القاهرة وجلس للوعظ حتى مات فى خادى عشرين شهر ربيع الآخر ودُفِن بالقرافة وكان للناس فيه آعتقاد حسن ولوعظه تأثير فى القلوب .

وتُوفِّ الأمير سيف الدين سُدودون المظفرى أتابك حلب قتيلا بها بيد مماليك الأمير يلبغا الناصرى حسب ما تقدم ذكره في ترجمة المسلك الظاهر برقوق وكان أصله من مماليك قُطلو بغا المظفري أحد أمراء حلب وبها نشأ وخدم الأمير جُرْجي

الإدريسي فائب حلب وصار خازنداره ثم صار من جملة أمراء حلب ، ثم ولاه بعد بعد بقوق حجوبية حلب ثم أتابكا بها ، ثم نقله إلى نيابة حاة ، ثم إلى نيابة حلب بعد الفبض على يلبغا الناصري ، ثم عن له الظاهر عن نيابة حلب بالأمير يلبغا الناصري المذكور وجعله أتابك حلب ، فكان بينهما مباينة كبيرة وكان الناصري يزدريه ودام على ذلك حتى بلغ الظاهر حروج الناصري عرب الطاعة وكتب ملطفا لسُودون المظفري هذا بنيابة حلب على عادته وأرسل الملك الظاهر بصلحهم ، فلما دخل سودون المذكور إلى دهليزدار السعادة أخذته سيوف مماليك الناصري حتى قُتِل ،

وتُوقَّ الأمير سيف الدين صَرَاى الطويل أحد أعيان الماليك اليلبغُاوية خارج القاهرة في شهر ربيع الأقل وكان أحد أمراء الطبلخاناة بالديار المصرية .

وتُوفّى قاضى القضاة جمال الدين عبد الرحن بن محمد بن محمد بن سليان بن خير السكندري المالكي في يوم الأربعاء رابع عشرشهر رمضان وكنيته أبوالقاسم، مولده بالإسكندرية في يوم الأحد سابع جمادي الأولى سينة إحدى وعشرين وسبعائة وبها نشأ وطلب العلم وسميع الحديث وتفقه بأبيه وغيره وبرع في الفقه والأصول وشارك في غيره وجلس مع الشهود بالثغر، ثم ولى به نيابة الحكم، ثم نُقل إلى قضاء الديار المصرية ، عوضا عن قاضى القضاة علم الدين سليان بن خالد البساطي بعد عزله في سنة ثلاث وثمانين وسبعائة وحمدت سيرته إلى الغاية ودام مدة سنين إلى أن عُزِل بالقاصي ولى الدين عبد الرحن بن خلده بن ، ثم أعيد بعد ذلك إلى أن مات قاضيا ، وتوتى بعده تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الديري .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٨ من الجزء الناسع من هذه الطبعة حيث تجد شرحا وافيا لها .

وتُوقَى إمام السلطان الملك الظاهر رقوق الشيخ شرف الدين عثمان بن سليان آبن رَسُول بن يوسف بن خليل بن نوح الكرّادي ( بتخفيف الراء المهملة ) الحنفي المعروف بالأشقر، في يوم الخميس رابع عشرين شهر ربيع الآخر، كان أصله من البلاد الشمالية وأشتغل بها ثم قدم الفاهرة في عنفوان شبابه في الدولة الأشرفية شعبان بن حسين وآشتغل بها على علماء عصره، حتى شارك في عدّة فنون و عب الملك الظاهر في أيام إمرته، فلما تسلطن الملك الظاهر قرّره إمامه وتقدم في دولته ثم ولى قضاء العسكر، ثم مشيخة الخانقاه البيبرسية إلى أن مات وكان حسسن الميئة جميل الطريقة وهو والد القاضي محبّ الدين محمد بن الأشقر كاتب سرّ الديار المصرية الآن وقد سألتُ من ولده المذكور عن أصل آبائه فقال : أصلنا من بلاد القرم وكان جدى عالمي البلاد، انتهى .

وتوفى الأميرسيف الدين إشفتتكر بن عبد الله الماردين الناصرى نائب حلب والشام ، غير مرة بطالا بحلب في شقال ، كان أصله من مماليك صاحب ماردين وبعثه إلى الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون فرباه الناصر وأدّبه وكان يَعرف ضَرب العُود ويُحسن الموسيق وكان ماهرا في عدّة فنون ، فقر به أستاذُه الملك الناصر حسسن ، وجعله من أعيان خاصكيته ، أمّره ثم تنقّل بعد موت الستاذه في عدة وظائف إلى أن ولآه الملك الأشرف شعبان نيابة حلب بعد وفاة قطلوبنا الأحدى ، غباشرها نحو سسنة ونصف وعُين ل بالأمير بُوجي الناصرى الإدريسي ، ثم ولى نيابة طرابلس عوضا عن قَستَمُر المنصورى ، ثم أعيد بعد مدة إلى نيابة حلب عوضا عن قشتمر المنصورى ، المذكور ، في سسنة إحدى وسبعين الى نيابة حلب عوضا عن قشتمر المنصورى المذكور ، في سسنة إحدى وسبعين بعد مدة ومن أقرانه ، فباشر نيابة حلب مدّة ثم عُين وأعيد إلى نيابة طرابلس والسواحل ومن أقرانه ، فباشر نيابة حلب مدّة ثم عُين وأعيد إلى نيابة طرابلس والسواحل

عوضا عن أَيْدَمُ الدوادار ، ثم أعيد إلى نيابة حلب مرة ثالثة في سنة أربع وسبعين فباشر نيابة حلب إلى أن عُزل في سنة خمس وسبعين بالأمير بَيْدَمُ الخُوارَدُمِي وتولى نيابة دمشق ، فباشر نيابة دمشق أربعة أشهر وعُزل وأعيد إلى نيابة حلب رابع مرة ، فطالت مدّته في هذه الولاية ، وغزا سيس وفتحها في سنة ست وسبعين وكان فتحا عظيا وسر الملك الأشرف شعبان بفتحه ، وفيه يقول الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب :

الملكُ الأشرفُ إقباله \* بُهدِى له كُل عن يز نَفِيسُ لَّ رأى الخضراء في شامة \* تَحْتَال والشقواءُ عِباً تَميسُ وعَايَن الشَّهُباء في مُلْكَ \* تَجيرى وتُبَدِى مايَسُر الجَلِيسُ ساق إلى سوق العِدَى أَدْهما \* وساعد الجيشَ على أخذِ سيسُ

واستمسر على نيابتها إلى أن عُينِل بالأمير مَنْكلى بُغا الأحمدى" البسلدى" وقُيِض عليه وحُيس بالإسكندرية ثم أُطلِق وتوجه إلى القدس بطالا، كل ذلك و إلى الآن لم يكن برقوق من جملة الماليك السلطانية، بل كان في خدمة مَنْجك، ثم من بعده في خدمة الأسسياد أولاد المسلك الأشرف شعبان، ثم أُعيد إلى نيابة حلب خامس مرة عوضا عن تمر باى الأفضل الأشرف في سنة إحدى وثمانين، ثم نُقِل بعد عشرة أشهر إلى نيابة دمشق، عوضا عن بَيْدَمُ الخُوارَزْي في سنة آثنين وثمانين، فدام بدمشق إلى أن عُيزِل في محرم سنة أربع وثمانين وتوجه إلى القدس بطالا، فدام بلامشدس إلى أن أعيد إلى نيابة دمشق ثالث مرة، من قبل الملك الظاهر برقوق بالقدس إلى أن أعيد إلى نيابة دمشق ثالث مرة، من قبل الملك الظاهر برقوق

<sup>(</sup>۱) سيس : عاصمة أرمينية الصغرى (كلبكلية ) وكانت مدينة كبيرة ، لهما أسوار ولها بساتين ونهر صغير وهى الآن بلدة فى جنوب آسيا الصغرى ( راجع أبوالفدا، ص ٧ ٥ ٢ ، وفلسطين الإسلامية لاسترائج ص ٣٨٠ والقاموس الجغرافى ) . (٢) رواية ف : (الشيخ شرف الدين) .

فى سنة ثمان وثمانين ، ثم عُيزل بعد أربعة أشهر ورُسِم له أن يتوجّه إلى حلب بطّالا، فدام بحلب إلى أن مات وكان فيه كل اللحصال الحسنة لولا حُبّه لجمع المـال .

وتُوُفَى الشيخ الإمام العلامة بدر الدين محمد آبن شيخ الإسلام سراج الدين عمر البُلْقِيني الشافعي قاضى العساكر في يوم الجمعة سابع عشر شعبان ودُفِن بمدرسة أبيه بحارة بهاء الدين قراقوش وكان أعجوبة في الذكاء والحفظ مفتنًا في عدة علوم وهو أسن من أخيمه قاضى القضاة جلال الدين عبد الرحمن البُلْقِيني وكان له نظم وتثر ومما يُنْسَب إليه من الشعر:

كسروا الجزة عمدا ﴿ سَقُوا الأرضَ شرابا قلتُ والإسلام دِين ﴿ لِنْنَى كُنْتُ تُـــرابا

وتُوفَى تاج الدين عبد الله وقيل : أمين الدين بن مجد الدين فضل الله بن أمين الدين عبد الله بن ريشة القبطى المصرى ناظر الدولة ، في سادس جُمادَى الأولى .

<sup>(</sup>۱) فى ف : « بعدأشهر » ·

<sup>(</sup>٢) هـــذه المدرسة لم يتكلم عليها المقــريزى فى خططه و إنما أشار إليها السخاوى فى الضوء اللامع فى آخر ترجمة عمو بن رسلان بن نصير الكتانى البلقينى، فقال: إنه مات يوم الجمعة حادى عشر ذى القعدة سنة ٥٠٨ ه بالقاهرة ودفن بمدرسته التى أنشأها بالقرب من منزله فى حارة بهاء الدين عند ولده بدر الدين محمد المتقدّم ذكره، وأقول: إن هذه المدرسة أنشنت سسنة ٥٩٧ ه ولا تزال باقية إلى اليوم باسم جامع البلقينى بشارع بين السيارج الذى يعــرف قديما بحارة بهاء الدين قرا نوش بالفاهرة وهو جامع صغير قديم عامر بالشعائر إلا أنه فى حاجة إلى العارة والاصلاح ولا يزال قبر منشى هذه المدرسة وقبر ولده بدر الدين عامر بالشعائر إلا أنه فى حاجة إلى العارة والاصلاح ولا يزال قبر منشى هذه المدرسة وقبر ولده بدر الدين محمد وقبر ولده أبى البغاء صاح المتوفى سنة ٨٥٨ هافية بهذا الجامع

وَنُوقَى الأمير قرا محمد التُركاني صاحب الموصل، قنيلا في همذه السنة وهو والد قرا يوسف صاحب يُبريز، وَجد بني قرا يوسف ملوك العراق، الذين خَرِبت بغداد وغيرُها في دولتهم وأيامهم .

وتُوقى الأمير الطواشى سابق الدين مثقال بن عبدالله الجمالى الحبشى الزّمام وأصله من خدّام الملك الأمجد والد الأشرف شعبان ، تنقّل فى عدة وظائف إلى أن صار زماما للدور السلطانية ، فلمّا أن قُتِل المسلك الأشرف عزله أينبك البدرى وولى عوضه مقبلا الرومى الطواشى اليلبُغاوى ودام مثقال بطّالا سسنين وصادره برقوق وحصل له عن ، ثم أفرج عنه فصار يتردّد إلى مكة والمدينة إلى أن مات ببدر من طريق المجاز فى ذى القعدة ودُفن عند الشهداء فى ليلة الجمعة تاسع عشرينه .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا .
 مبلغ الزبادة تسعة عشر ذراعا وأربعة أصابع، والله تعالى أعلم .



انتهى الجزء الحادى عشر من النجوم الزاهرة ويليه الجزء الثانى عشر وأوله : ذكر سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية على مصر

تنبيه : التعليقات الحاصة بالأماكن الأثرية والمدن والقرى المصرية القديمة وغيرها مع تحديد أماكمها من وضع العسلامة المحقق المرحوم محمد رمنى بك ، الذى كان مفتشا بوزارة المسالية وعضوا في المحلس الأعلى لإدارة حفظ الآثار العربية ، كالتعليقات السابقة فى الأجزاء المماضية آبندا، من الجسزه الرابع . ولا يسمنا إلا أن نسأل الله جلت قدرته أن ينزل على قبره شآبيب رحمته وأن يجزيه الجزاء الأوفى على خدمته للعلم وأهله ، وكانت وفاته رحمه الله يوم الآثنين ١٣ ربيع الأول سنة ١٣٦٤ه (٢٦ فبراير سنة ١٩٤٥م) .

## فهرس الملوك والسلاطين الذين تولوا مصر من سنة ٧٦٢ – ٧٩١ه

(س)

- (١) السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين ــ ولايته من ص ٢٤ ــ ١٤٧
- (٢) السلطان الملك الصالح صلاح الدين أمير حاج آبن السلطان الملك الأشرف شعبان ـــ ولانته من ص ٢٠٦ – ٢٢١
- (٣) السلطان الملك الصالح ثم المنصور حاجى آبن السلطان الملك الأشرف بن حسين ــ ولايته من ص ٣١٩ ـ ٣٩٠
- ( ٤ ) السلطان الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين برقوق بر. آنص العثمانى البلغاوى الجاركسي ولايته الأولى من ص ٢٢١ ٣١٨
- ( o ) السلطان الملك علاء الدين على آبن السلطان الملك الأشرف زين الدين بن شعبان ـــ ولالته من ص ١٤٨ ــ ٢٠٦
- (٦) السلطان الملك المنصـور أبو المعالى ناصر الدين محــد آبن السلطان الملك المظفر حاجى ـــ ولايته من ص ٣ ـــ ٢٣

<sup>(\*)</sup> يلاحظ أنه أبت داء من سلطنة السلطان صلاح الدين رئيس الأسرة الأيو بيسة لقب بالسلطان ولقب بذلك أولاده ومن تولى بعده من الملوك والسلاطين إلى أنتباء الكتاب سنة ٩٧٢ ه ( ١٣٩٧ م ) وقد فاتنا ابتداء من سلطنة صلاح الدين أن نبدل بكلة ( ولاة ) كلة ( سلاطين و الموك ) إلى آخر سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ومن سلطنة المنصور أبي بكر بن الناصر محمد بن قلاوون سنوالى ذكرهم بأسماء سلاطين وملوك إلى آخر السكتاب .